

تأليف الإمَامرتَ قيَّ الدِّيب عَدَّب أَحْدَالحسَني الْفَاسِي المَكِّ المُتُوفِیِّ سَسَنَة ۱۳۸۸

> تَحَقِيقَ وَتَعَلِيقَ وَدَرَاسَةَ محمِّرْعَبُرالقادِراُحمَرْعَطَا

للمنزء الاقل

سنورت محرکی بیانی دارالکنب العلمیة سررت بستان

### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة **لدار الكتب المحلمية بيروت - لبنان** ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطَبِعَـةالأُولَىٰ ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م

# دار الكتب العلمية

بیروند \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٦٦٤٢١٨ - ٦٦١٢٦ - ٦٠٢١٢٦ (١ ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

Dar al-Kotob al-Ilmiyah - Publishing House P.o.box: 11-9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2553-2

EAN

9782745125538

No

02554





الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله الذى من علينا بالأنبياء والرسل، ليرسموا لنا معالم الطريق إلى النجاة، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يـوم تذهـل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكـن عـذاب الله شديد.

وصلاة وسلامًا على خير من أشرقت عليه الشمس منذ أن خلقها الله، خــاتم الأنبيــاء والمرسلين، محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين.

أما بعد:

فإن أخبار السابقين وآثارهم ما تزال تحتل رأس الموضوعات الأكثر جاذبية لجموع الباحثين؛ لشغفهم بمعرفة ما كان في حياتهم من جلائل الأعمال وما صادفهم في حياتهم من معضلات، علَّهم يهتدون بهم في كيفية تعاملهم معها وتغلبهم عليها.. ولا يمل السُّمَّاع في كل عصر من سماع تلك الأحداث، وبما فيها من أخبار الأجداد.

## ومن هذا القبيل الكتاب الذي بين أيدينا:

### «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»

لمؤلفه، الإمام تقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد الفاسى الحسنى المكى، إمام الحرم، المتوفى (سنة ٨٣٢هـ) رحمه الله.

يعد هذا الكتاب المرجع الوافى لتراجم أعيان أهل مكة، ومن سكنها أو مات بها، من الصحابة والرواة والفقهاء والولاة والأعيان وغيرهم، في مدة ثمانية قرون.

نهج المؤلف في كتابه نهج السابقين من العلماء الذين أفردوا مصنفات خاصة لتراجم أهل بلدٍ بذاته، كالخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» وأبي القاسم بن عساكر في «تاريخ دمشق» وأبي نعيم الأصفهاني في «أخبار أصفهان» وعبدالكريم القزويني في «التدوين في أخبار قزوين» والحاكم النيسابوري في «تاريخ نيسابور» والشمس السخاوي في «التحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة» وغيرهم.

وللمؤلف - تقى الدين الفاسى - عناية خاصة بالتأريخ لمكة المشرفة، وترجمة أعلامها، ومن حلَّ بها من أهل العلم والفضل مستكملاً ما بدأه - عمدة مؤرخي البلد

ع الحرام - أبو الوليد الأزرقي، المتوفى نحو سنة ٥٠هـ، في كتابه «أخبار مكة» وأبو عبدالله الله المنافقة في نحو سنة ١٠٠٠هـ، في كتاب «تباريخ مكة» و من تبعهما من

عبدا لله الفاكهى، المتوفى نحو سنة ٢٨٠هـ، فى كتابــه «تــاريخ مكــة» ومــن تبعهمــا مــن المؤرخين فى هذا الموضوع، حتى عصر المؤلف.

فقد استفاد أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسى من جميع هؤلاء المؤرخين، وما تلقاه من الأحبار عن الثقات، وما شاهده مسجلاً على الرخام والأحشاب وغير ذلك، وأمكنه أن ينسق هذا التراث تنسيقًا علميًّا مرتبًا ظهر واضحًا فيما تركه لنا من مصنفات فى تاريخ مكة، وهى:

شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام، وتحفة الكرام بأخبار البلد الحرام (مختصر شفاء الغرام) والزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، وعجالة القرى لـلراغب فى تاريخ أم القرى، والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، كتابه الذى بين أيدينا اليوم.

وقد جعله المؤلف أساس كتبه المذكورة، وهمي منه بمثابة المختصرات أو المستخرجات، وقسمه على أربعة بجلدات، وهي:

الأول: الكلام على مكة وتاريخها وفضائلها وآثارها ومعالمها وتحديدها ومساحتها، ورتب ذلك على أربعين بابًا، ثم بدأ بعد ذلك بسيرة موجزة للنبى على سماها الجواهر السنية في السيرة النبوية، أتبعها بتراجم الكتاب، مبتدئًا بالمحمدين، تبركًا باسم رسول الله على.

الثاني: التراجم من حرف الألف إلى نهاية حرف الظاء.

الثالث: التراجم من حرف العين إلى نهايته.

الرابع: التراجم من حرف الغين إلى حرف الياء... ثم ذيل الكتاب بأبواب في الكنسى والألقاب والأنساب وتراجم النساء.

نسخ الكتاب: يوجد من هذا الكتاب نسخ متعددة، أعتمدنا في عملنا على خطوطتين منها:

الأولى: مخطوط، يرجع تاريخه إلى عام ٨٦٧ هـ، بخط جيد، ترجع ملكيتها إلى عـالم مكة في عصره سراج الدين أبي القاسم محمد، الشهير بابن فهد الهـاشمي المكـي (المتوفـي سنة ٨٨٥هـ). وكان من أقرب تلااميذ تقى الدين الفاسي وألصقهم به، روى عنه هـذا مقدمة التحقيق المستحقيق المستحة كثيرًا من الكتاب، وأجاز بروايته عنه. وقد علق ابن فهـ د على حواشــى هــذا النســخة كثـيرًا مـن التعليقات المفيدة والاستدراكات، وكلها بخطه.

الثانية: نسخة أخرى جيدة محفوظة بدار الكتب المصرية، تحت رقم ٦ تاريخ ق. وتقع في أربعة مجلدات مكتوبة بخط جيد، وعناوين الأبواب والفصول وبداية أسماء الـتراجم مكتوبة باللون الأحمر، ولم يذكر فيها اسم الناسخ أو تـاريخ النسخ، ومن المرجح أنها كتبت في القرن العاشر الهجرى، وقد نسخت من أصل كتبه العلامة أبو الخير عبدالعزيز ابن عمر بن محمد بن فهد المكي الهاشمي الشافعي سنة ٤٧٨هـ، نجل سراج الدين صاحب النسخة السابقة. وعدد أوراقها: ٢١٤، و٢٤٩، و٢٠٤، و٢٠٥، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٥ سطرًا.

إلى جانب نسخة مطبوعة من الكتاب، طبعت بالقاهرة، ١٣٧٩هـ، بتحقيق الأستاذ محمد الطيب حامد الفقى، والتي جاءت في ثمانية أجزاء، وتابعناها في التبويب غير أن نسختنا تأتى في ستة أجزاء.

وقد حرصنا حين العرض لهذا المرجع بالتحقيق على ما يلي:

- تخريج آيات القرآن الكريم.
- تخريج الأحاديث الشريفة على كتب السنة.
- مطابقة النسخ، والمقارنة بين النصوص التبي أوردها المصنف نقلاً عن مؤرخين سبقوه، ومقارنتها بالأصل المنقولة عنه، وبيان الاحتلاف بينهما، إن وحد.
- ضبط الأبيات الشعرية، التي جاءت كثيرة في هذا المرجع، وذكر الميزان العروضي
   لها.
  - ترجمة الأعلام الذين وردت أسماؤهم، غير من ذكرهم المصنف.
  - ترجمة البلدان، التي ربما حفيت على الكثيرين منا الآن بسبب تغير أسماؤها الآن.
- عمل فهارس مفصلة، تسهل على جميع من يلتمس هذا الكتاب مرجعًا له، أن
   يصل إلى ما يريد دون أدنى قدر من الجهد.
- أوردنا بعد ختم هذا المدخل فصلاً فيه بعض مقتطفات مما جاء براً خبار مكة ، وملحقاته، بتحقيق الأستاذ رشدى الصالح ملحس، طبعة دار الثقافة، مكة

المكرمة، ١٤٠٤هـ، ورسالة صغيرة للمؤرخ الكبير المقريزي، بشأن من حج من الخلفاء والملوك.

وما أوردناه من مقتطفات بعضها مما أغفله تقى الدين الفاسى وبعضها مما لم يخصه بكبير عناية، وأورده في عجالة لا تفي بالمقصود، فأتينا به زيادة في الفائدة.

أما ما لا يمكن أن ننساه، فهو ذلك الدور الرائد الذى تلعبه دار الكتب العلمية - بيروت، وعلى رأسها السيد الأستاذ محمد على عبد الحفيظ بيضون، ذلك الرحل الذى آلى على نفسه منذ زمن بعيد أن يحفظ للأجيال القادمة تراث أحدادها العرب وأن يضعه بين أيديهم في أبهى صوره وأدقها، فله كل الشكر، ليس منا فحسب، ولكن من كل عربى ومسلم.

وا لله العلى الرحيم يهدينا سواء السبيل، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

محمد عبدالقادر عطا

القاهرة في: العشرين من شوال ١٤١٩هـ.

السابع عشر من فبراير ١٩٩٨م.

\* \* \*

### ذكر الأبار التي بمكة قبل زمزم

قال الأزرقى: حدثنا أبو الوليد وحدثنى محمد بن يحيى، قال: سمعت عبد العزيز بن عمران، يقول:

بئر كرآدم: بلغنى أن آدم عليه السلام حين أهبط إلى مكة حفر بيرًا تسمى كر

آدم المفجر في شعب حواء. وأخبرني عن الثقة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لما انتشرت قريش بمكة وكثر ساكنها، قلّت عليهم المياه، واشتدت المؤنة في الماء حفرت بمكة، آبارًا:

بئر رم: فحفر مرة بن كعب بن لؤى بيرًا يقال لها: رم، وبلغني أن موضعها عند

طرف الموقف بعرنة قريبًا من عرفة. بئو خم: قال إسحاق: وحفر كلاب بن مرة بيرًا يقال لها: خمّ، كانت مشربًا للناس في الجاهلية، ويقال: إنها كانت لبني مخزوم.

وقال بعض أهل العلم: كان قصى بن كلاب حفر بيرًا بمكة. بئر العجول: لم يحفر أول منها، وكان يقال لها: العجول، كان موضعها فى دار أم هانى بنت أبى طالب بالحزورة، وهى البير التى دفع هاشم بن عبد مناف أخا بنى ظويلم ابن عمرو النضرى فيها فمات، وكانت العرب إذا قدموا مكة يردونها ويتراجزون عليها فقال قايل فيها:

# أروى من العجول ثمت انطلق إن قصيا قـــد وفي وقــد صــدق بالشبـــع للحـــي روى المغتبــق

بئر: وبيرًا عند الردم الأعلى، ردم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أصل الردم فى أعلى الوادى، حلف دار آل ححش بن رياب الأسدى، التى يقال لها: دار أبان بن عثمان يقال: إن قصيًّا حفرها، فدثرت، وإن حبير بن مطعم بن عدى نثلها وأحياها، وعندها مسجد يقال: إن النبى على صلى فيه، بناه عبد الله بن عبيدا لله بن العباس بن محمد.

بئر بذر: قال ابن إسحاق: وحفر هاشم بن عبد مناف «بذر» وقال حين حفرها: لأحعلنها للناس بلاغًا، وهى البير التى فى حق المقوم بن عبد المطلب فى ظهر دار طلوب

مولاة زبيدة في أصل المستنذر ويقال إن قصيًّا حفرها، فنثلها أبو لهب، وهي التي تقول فيها بعض بنات عبد المطلب:

فيها بعض بنات عبد المطلب:

فيها بعض بنات عبد المطلب:

نسقى الحجيع الأكبر

٨ ...... العقد الثمين

بتر سجلة: وذكروا أيضًا إن هاشما حفر سجلة، وهى البير التى يقال لها: بـير جبـير ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، دخلت فى دار أمير المؤمنين التى بين الصفا والمروة فى أصل المسجد الحرام التى يقال لها: دار القوارير، أدخلها حمـاد الـبربرى حين بنى الدار للرشيد هارون أمير المؤمنين، وكانت البير شارعة فى المسعى يقال: إن جبير بن مطعم ابتاعها من ولد هاشم، وقال بعض المكيين: وهبها له أسد بن هاشم حين ظهـرت زمزم، ويقال: وهبها عبد المطلب حين حفر زمـزم، واستغنى عنها للمطعم بن عدى وأذن له أن يضع حوضًا عند زمزم من أدم، يسقى فيه منها ويسقى الحاج، وهـو أثبت الأقاويل عندنا.

بئر الطوى: وحفر عبد شمس بن عبد مناف بيرًا يقال لها: الطوى، وموضعها في دار ابن يوسف بالبطحاء.

بئر الجفر: وحفر أمية بن عبد شمس بيرًا يقال لها: الجفر، وهي في وجه المسكن الذي كان لبني عبد الله بن عكرمة بن خالد بن عكرمة المخزومي بطرف أجياد الكبير واشترى ذلك المسكن ياسر خادم زبيدة، فأدخله في المتوضأة التي عملها على باب أجياد الكبير.

بئر أم جعلان: وكانت لبنى عبد شمس بير يقال لها: أم جعلان، موضعها دخل فى المسجد الحرام.

بئر العلوى: وكانت لهم أيضا بير يقال لهـا: العلـوق بـأعلى مكـة عنـد دار أبــان بـن مـان.

بئر شفية: وكانت لبنى أسد بن عبد العزى بير يقال لها: شفية، موضعها فى دار أم جعفر يقال لها: بئر الأسود.

بئر السنبلة: وكانت لبنى جمح بير يقال لها: السنبلة كانت لخلف بن وهب فى خط الحزامية بأسفل مكة، قبالة دار الزبير بن العوام، يقال لها اليوم: بثر أبى ويقال: أن النبى على بصق فيها، وأن ماءها جيد من الصداع.

بئر أم حردان: وكانت عند ردم بنى جمح بير يقال لها: أم حردان، ذكر أنه لا يدرى من حفرها ثم صارت لبنى جمح.

بئر رمرم: وكانت لبنى سهم بير يقال لها: رمـرم، يقـال: أنهـا دخلـت فـى المســجد الحرام حين وسعه أبو جعفر أمير المؤمنين فى ناحية بنى سهم.

بئر الغمر: وكانت لبني سهم أيضًا بير يقال لها: الغمر لم يذكر موضعها.

وقد سمعنا فى البيار حديثًا جامعًا، حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى محمد بن يحيى عن الواقدى عن هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، قال: أحبرنى أبى قال: سألنى عبد الملك بن مروان: من أين كانت أولية قريش تشرب الماء قبل قصى، وكعب بن لوى، وعامر بن لوى، قال: فقال أبى: لا تسأل عن هذا أحدًا أبدًا أعلم به منى، سألت عن ذلك مشيخة جلة دخل الإسلام على أحدهم.

بئر السيرة: وقد أفند فقال: كان أول من حفر بيرًا مرة، حفر بيرًا يقال لها: السيرة خارجة من الحرام، فكانوا يشربون منها دهرًا إذا كثرت الأمطار شربوا، وإذا أقحطوا ذهب ماؤها، وكانوا يشربون من أغادير في رءوس الجبال، ثم كان مرة حفر:

بئر الروا: بيرًا أخرى يقال لها: بير الروا، وهما خارجتان من مكة، وهما في بواديهما مما يلي عرفة وهم يومئذ حول مكة، وخزاعة تلى البيت وأمر مكة، ثم حفر كلاب بن مرة: حم ورم والجفر، وهذه أبيار كلاب بن مرة كلها خارجًا من مكة، ثم كان قصى حين جمع قريشًا وسميت قريش لتقرشها، وهو التجمع بعد التفرق وأهل مكة على ما كان عليه الآباء من الشرب من رءوس الجبال، ومن هذه الآبار التي حارج من مكة فلم يزل الأمر على ذلك حتى هلك قصى ثم ولـده من بعـده يفعلـون ذلـك حتى هلك أعيان بني قصي: عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزي، وعبـد بنـو قصـي فخلـف أبناؤهم في قومهم على ما كان من فعلهم، فلما انتشرت قريش وكثر ساكن مكة قلت عليهم المياه واشتدت عليهم المؤنة، وعطش الناس بمكة أشد العطش فكان أول من حفـر عبد شمس بن عبد مناف بن قصى فحفر الطوى وهي التي بأعلى مكة عند الببضاء دار محمد بن يوسف، وحفر هاشم بن عبد مناف بذر وهي البير التي عند المستنذر في خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب وقال حين حفرها: لأجعلنها بلاغًا للناس، وحفر هاشم سجلة وهي بير مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف التي يسقني عليها اليوم، قال عبد الملك: والله القديم، ما تحريت الصدق لك وعليك، قال: ثم ماذًا؟ قال: ثم ابتاعها مطعم بن عدى من أسد بن هاشم وبنو هاشم، تزعم أن عبد المطلب بـن هاشـم وهبها له حين حفر زمزم واستغنى عنها، وسأله مطعم بن عدى أن يضع حوضًا من آدم إلى جنب زمزم يسقى فيه من ماء بيره، فإذن له في ذلك، وكان يفعل ذلك.

قال محمد بن جبير: فكثرت المياه بمكة بعد ما حفرت زمزم حتى روى القاطن والبادى، ودنت لها بكر وخزاعة، فارتووا منها لا تنزح، قال عبد الملك:

بئر الجفر: ثم ماذا؟ قال محمد بن جبير: ثم حفر أمية بن عبد شمس الجفر لنفسه.

بئر میمون: وحفر میمون بن الحضرمی حلیفك بیره، و كانت آخر بسیر حفرت من هذه الآبار فی الجاهلیة، قال: رأیست قول الله تعالی: وقل أرأیتم إن أصبح ماؤ كم غورًا فی قال: یعنی تلك الآبار التی كانت تغور فیذهب ماؤها وفمن یأتیكم بماء معین زمزم ماؤها معین، قال غیر محمد بن جبیر: مجاهد وعطاء وغیرهما من أهل العلم فی قوله تعالی: وفمن یأتیكم بماء معین قالوا: زمزم، وبیر میمون بن الحضرمی، قال محمد ابن جبیر: فلما حفرت بنو عبد مناف آبارها سقوا الناس واستقوا الناس علیها، فشق ذلك علی قبایل قریش ورأوا أنهم لا ذكر لهم فی تلك الآبار، حفرت قریش آبارًا وجعلوا یبتارون بها فی الری والعذوبة حتی كاد أن یكون فی ذلك شر طویل، فمشت فی ذلك كبراء قریش فاقصر الشر، و حفرت بنو أسد بن عبد العزی «شفیة» بیر بنی أسد ابن عبد العزی.

بئر أم احراد: وحفرت بنو عبد الدار «أم احراد» وحفرت بنو جمـح «السنبلة» وهـى بير خلف بن وهب، وحفرت بنو سهم «الغمر».

بئر السقيا: وحفرت بنو مخزوم «السقيا» بير هشام بن المغيرة.

بئر الثريا: وحفرت بنو تيم «الثريا» وهي بير عبد الله بن جدعان.

بئر النقع: وحفرت بنو عامر بن لؤى النقع قال عبد الملك: يأبا سعيد إن هــذا العلـم لو سألت عنه جميع قومك ما عرفوه.

قال محمد بن جبير: ليــأتين عليهــم زمــان لا يعرفــون مـا هــو أظهـر مـن هــذا، قــال عبدالملك: أي والله.

### \* \* \*

## باب الآبار التي حفرت بعد زمزم في الجاهلية

قال أبو الوليد: الآبار التي حفرت في الجاهلية بعد زمزم بير في دار محمد بن يوسف البيضاء، حفرها عقيل بن أبي طالب ويقال: حفرها عبد شمس بن عبد مناف ونثلها عقيل بن أبي طاب يقال لها: الطوى.

بنو الأسود: وبير الأسود بن البحترى كانت على بـاب دار الأسـود عنـد قايمـة في أسفل الدار إلى اليوم.

ركايا قدامة: وركايا قدامة بن مظعون حذاء أضاة النبط بعرنة في شـقها الـذي يلـي مكة قريبًا من السيرة.

مقدمة التحقيق .....

بتر حويطب: وبير حويطب بن عبد العزى في بطن وادى مكة بفناء دار حويطب.

بئر خالصة: والبير التى نثلت حالصة مولاة الخيزران بالسقيا فى المسيل الـذى يفرغ بين مازمى عرفة ومسحد إبراهيم إلى هنا.

بئر زهير: وبير بأجياد في دار زهير بن أبي أمية بن المغيرة المحزومي.

\* \* \*

### ذكر الآبار الإسلامية

بئر الياقوتة: قال أبو الوليد: الياقوتة التي بمنى حفرها أبو بكر الصديق رضى الله عنه في خلافته فعملها الحجاج بن يوسف بعد مقتل ابن الزبير وضرب فيها وأحكمها.

بئر عمرو: وبير عمر بن عثمان بن عفان التي بمني في شعب آل عمرو.

**بتر الشركاء:** بتر الشركاء بأحياد لبنى مخزوم.

بشر عكرمة: وبير عكرمة بإجياد الصغير في الشعب الذي يقال له: الأيسر.

بئر الصلا: وبيار الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي «الصلا» في أصل ثنية أم قردان.

بئر الطلوب: وبير يقال لها: الطلوب كانت لعمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحى في شعب عمرو بالرمضة دون الميثب.

بئر أبى هوسى: وبير أبى موسى الأشعرى بالمعلاة على قم أبى دب بالحجون حفرهــا حين انصرف من الحكمين إلى مكة.

بئر شوذب: وبير شوذب كانت عند باب المسجد عند باب بنى شيبة، فدخلت فى المسجد الحرام حين وسعه المهدى فى خلافته فى الزيادة الأولى سنة إحدى وستين ومائة وشوذب مولى لمعاوية بن أبى سفيان.

بئر البرود: والبرود بفخ حفرها خراش بن أمية الخزاعي الكعبي وله يقول الشاعر:

بين البـــرود وبين بلـــد نلتقـــى

بئر بكار: بير بكار بذى طوى عند ممادر بكار، وبكار رجب من أهل العراق كان سكن مكة وأقام بها.

١٢ .....العقد الثمين

بئر وردان: وبير وردان، ووردان مولى المطلب بن أبى وداعة بذى طوى عند سـقاية سراج بفخ، وسراج مولى بنى هاشم.

بئر الصلاصل: وبير الصلاصل بفم شعب البيعة عند العقبة، عن منى، ولها يقول أبـو طالب:

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلايل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل بئر السقيا: وبير السقيا عند المازمين، مازمي عرفة، عملها عبد الله بن الزبير بن العوام رحمه الله تعالى.

#### \* \* \*

## ما جاء في العيون التي أجريت في الحرم

قال أبو الوليد: كان معاوية بن أبى سفيان، رحمه الله، قد أحسرى فسى الحسرم عيونا، وأتخذها أخيافًا فكانت حوايط.

حايط الحمام: وفيها النخل والزرع، منها حايط الحمام، وله عين وهو من حمام معاوية الذي بالمعلاة إلى موضع بركة أم جعفر، وذلك الموضع الساعة يقال له: حايط الحمام، وإنما سمى حايط الحمام؛ لأن الحمام كان في أسفله.

حدثنا أبو الوليد قال: وحدثنى جدى حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم عن أبيه عن علقمة بن نضلة قال: قال رجل من بنى سليم لعمر بن الخطاب بمكة: يا أمير المؤمنين أقطعنى حيف الأرين حتى أملأه عجوة، فقال له عمر: نعم، فبلغ ذلك أبا سفيان بن حرب، فقال: دعوه فليملأه، ثم لينظر أينا يأكل جناه، فبلغ ذلك السلمى فتركه، وكان أبو سفيان يدعيه، فكان معاوية بعد هو الذى عمله وملأه عجوة، قال: وكان له مشرع يرده الناس.

حايط عوف: ومنها حايط عوف موضعه من زقاق حشبة دار مبارك الـتركى ودار جعفر بن سليمان وهما اليوم من حق أم جعفر، ودار مال الله، وموضع الماجلين ماجلى أمير المؤمنين هارون الذى بأصل الحجون، فهذا كله موضع حايط عوف إلى الجبل وكانت له عين تسقيه، وكان فيه النحل، وكان له مشرع يرده الناس.

حايط الصفى: ومنها حايط يقال له: الصفى موضع، من دار زينب بنت سليمان

مقدمة التحقيق .....

التي صارت لعمرو بن مسعدة، والدار التي فوقها إلى دار العباس بن محمد التي بأصل نزاعة المشوى، وكانت له عين، وكان له مشرع يرده الناس، يقول فيه الشاعر:

سكنوا الجزع جزع بيت أبى مو سى إلى النحل من صفى السباب حايط مورس: ومنها حايط يقال له: حايط مورش، ومورش كان قيِّمًا عليه فى موضع دار محمد بن سليمان بن على، ودار لبابة بنت على، ودار ابن قشم، اللواتى بفم شعب الخوز، وكان فيه النحل، وكانت له عين ومشرع يرده الناس إلى اليوم، وكان فيه النحل والزرع حديثًا من الدهر على طريق منى وطريق العراق.

حايط خرمان: منها حايط وهو من ثنية أذاخر إلى بيوت جعفر العلقمي وبيوت ابن أبى الرزام وماجله قايم إلى اليوم، وكان فيه النخل والزرع حديثًا من الدهر، وكانت لـه عين ومشرع يرده الناس.

حايط مقيصرة: ومنها حايط مقيصرة وكان موضعه نحو بركتي سليمان بن جعفر إلى قصر أمير المؤمنين المنصور أبي جعفر، وكانت له عين ومشرع، وكان فيه النخل.

حايط حراء: ومنها حايط حراء وضفيرته قائمة إلى اليوم، وكان فيه النحل، وكان له مشرع يرده الناس.

حايط ابن طارق: ومنها حايط ابن طارق بأسفل مكة، وكانت له عين تمر فى بطن وادى مكة تحت الأرض وكانت له عين ومشرع وكان فيه النخل.

حايط فخ: ومنها حايط وهو قايم إلى اليوم.

حايط بلدح: ومنها حايط بلدح.

فهذه العيون العشرة أجراها معاوية، رحمه الله تعــالى، واتخذهــا بمكــة، واتخــذت بعــد ذلك ببلدح عيون سواها منها.

حايط ابن العاص: عين سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ببلـدح، وهـي قايمـة إلى يُوم.

حايط سفيان: وحايط سفيان والخيف الذي أسفل منه، وهما اليوم لأم جعفر.

وكانت عيون معاوية تلك قد انقطعت وذهبت فأمر أمير المؤمنين الرشيد بعيون منها فعملت وأحييت وصرفت في عين واحدة يقال لها: الرشا تسكب في الماحلين اللذين

العهد الثمين المرشيد بالمعلاة ثم تسكب في البركة التي عند المسجد الحرام ثم كان الناس بعد يقطع هذه العيون في شدة من الماء، وكان أهل مكة والحاج يلقون من ذلك المشقة حتى إن الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقل الماء، فبلغ ذلك أم

جعفر بنت أبى الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المنصور، فأمرت فى سنة أربع وتسعين وماية بعمل بركتها التى بمكة فأجرت لها عينًا من الحرم فجرت بماء قليل لم يكن فيه رى لأهل مكة، وقد غرمت فى ذلك غرمًا عظيمًا فبلغها فأمرت جماعة من المهندسين أن

يجروا لها عيونًا من الحل.

وكان الناس يقولون: إن ماء الحل لا يدخل الحرم، لأنه يمر على عقاب وجبال، فأرسلت بأموال عظام ثم أمرت من يزن عينها الأولى فوجدوا فيها فسادًا، فانشأت عينًا أخرى إلى جانبها وأبطلت تلك العيون، فعملت عينها هذه بأحكم ما يكون من العمل، وعظمت في ذلك رغبتها وحسنت نيتها فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثنية خل، فإذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل، فأمرت بالجبل فضرب فيه، وانفقت في ذلك من الأموال ما لم يكن تطيب به نفس كثير من الناس حتى أجراها الله عز وجل لها.

وأجرت فيها عيونا من الحل منها عين من المشاش واتخذت لها بركا تكون السيول إذا جاءت تجتمع فيها، ثم أجرت لها عيونا من حنين واشترت حايط حنين فصرفت عينه إلى البركة وجعلت حايطه سدًا يجتمع فيه السيل، فصارت لها مكرمة لم تكن لأحد قبلها وطابت نفسها بالنفقة فيها بما لم تكن تطيب نفس أحد غيرها به، فأهل مكة والحاج إنما يعيشون بها بعد الله عز وجل.

ثم أمر أمير المؤمنين المأمون صالح بن العباس في سنة عشر ومايتين أن يتخذ له بركا في السوق خمسًا لئلا يتعنى أهل أسفل مكة والثنية وأجيادين والوسط إلى بركة أم جعفر فأجرى عينًا من بركة أم جعفر من فضل مائها في عين تسكب في بركة البطحاء عند شعب ابن يوسف في وجه دار ابن يوسف، ثم يمضى إلى بركة عند الصفا ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين ثم يمضى إلى بركة عند سوق الحطب بأسفل مكة ثم يمضى في سرب ذلك إلى ماجل أبي صلاية ثم بلكة عند سوق الحطب بأسفل مكة ثم يمضى في سرب ذلك إلى ماجل أبي صلاية ثم منها ركب بوجوه الناس إليها، فوقف عليها حين جرى فيها الماء ونحر عند كل بركة جزورا، وقسم لحمها على الناس.

مقدمة التحقيق ......

# ما ذكر من أمر الرباع: رباع قريش وحلفائها أولها: رباع بنى عبد المطلب بن هاشم

قال أبو الوليد: الدار التي صارت لابن سليم الأزرق وهي إلى جنب دار بني مرحب صارت لإسماعيل بن إبراهيم الحجي وهي قبالة دار حويطب بن عبد العزى إلى منتهي دار إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله فلولده الحارث بن عبد المطلب أول ذلك الحق وهي الدار التي اشتراها ابن أبي الكلوح البصري، والحق الذي يليه وهو الشعب شعب ابن يوسف وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب، والحق الذي يليه، وبعض دار ابن يوسف المولد مولد النبي وما حوله لأبي النبي عبد الله بن عبد المطلب، والحق الذي يليه حق العباس بن عبد المطلب، وهي دار خالصة مولاة الخيزران، ثم حتق المقوم ابن عبد المطلب وهي دار الطلوب مولاة زبيدة ثم حق أبي لهب وهي دار أبي يزيد اللهبي.

فهذا آخر حقهم فی هذا الموضع، وذکر غیر واحد من المکیین إن الشعب الذی یقال له: شعب ابن یوسف کان لهاشم بنی عبد مناف دون الناس، قالوا: و کان عبد المطلب قد قسم حقه بین ولده و دفع إلیهم ذلك فی حیاته حین ذهب بصره فمن شم صار للنبی و تیه عبد الله بن عبد المطلب، وللعباس بن عبد المطلب أیضًا الدار التی بین الصفا والمروة التی بید ولد موسی بن عیسی التی إلی جنب الدار التی بید جعفر ابن سلیمان و دار العباس هی الدار المنقوشة التی عندها العلم الذی یسعی منه من جاء من المروة إلی الصفا بأصلها و یزعمون أنها کانت لهاشم بن عبد مناف، وفی دار العباس هذه حجران عظیمان یقال لهما: أساف و نائلة صنمان کانا یعبدان فی الجاهلیة هما فی رکن الدار، و لهم أیضا دار أم هانی بنت أبی طالب التی کانت عند الحناطین عند المنارة فدخلت فی المسجد الحرام حین و سعه المهدی الهدم الآخر سنة سبع و ستین و مایة.

### \* \* \*

## رباع حلفاء بنى هاشم

دار الأسود بن خلف الخزاعي وهي دار طلحة الطلحات باعها عبد الله بن القاسم ابن عبيدة بن خلف الخزاعي من جعفر بن يحيى البرمكي بماية ألف دينار: وهي دار الإمارة التي عند الحذائين بناها حماد البريري للرشيد هارون أمير المؤمنين، ولهم أيضا دار القدر التي هي في زقاق أصحاب الشيرق، باعها عبد الرحمن بن القاسم بن عبيدة بن

١٦ ...... العقد الثمين

خلف الخزاعي من الفضل بن الربيع بعشرين ألف دينار، ولآل حكيم بن الأوقص السلمي حلفاء بني هاشم دار حمزة في السويقة ودار درهم في السويقة، وللملحيين الخزاعيين أيضًا دار أم إبراهيم التي في زقاق الحذائين اشتراها معاوية منهم، وكان يقال لها: دار أوس، وللملحيين أيضًا دار ابن ماهان في زقاق الحذائين.

ولبنى عتوارة من بنى بكر بن عبد مناة بن كنانــة، دار عمـرو بـن سعيد بـن العـاص الأشدق، ومن دار الطلحيين التى بالبطحاء إلى باب شعب بن عـامر، فذلـك الربـع لهـم أيضا.

### \* \* \*

### رباع بني عبد المطلب بن عبد مناف

الدار التى بفوهة شعب ابن عامر يقال لها: دار قيس بن مخرمة كانت لهم جاهلية، وزعم بعض الناس أن دار عمرو بن سعيد بن العاص التى فى ظهر دار سعيد كانت لهم فخرجت من أيديهم ؛ وقال غير هؤلاء: بل كانت هذه الدار لقوم من بنى بكر وهم أخوال سعيد بن العاص فاشتراها منهم وهو أشهر القولين.

### \* \* \*

### رباع حلفائهم

لآل عتبة بن فرقد السلمي دراهم وربعهم التي عند المروة، وهو شـق المـروة الســوداء دار الحرشي المنقوشة وزقاق آل أبي ميسرة يقال لها: دار ابن فرقد.

### \* \* \*

### رباع بنی عبد شمس بن عبد مناف

لآل حرب بن أمية بن عبد شمس دار أبى سفيان بن حرب التى بين الدارين يقال لها: دار ريطة ابنة أبى العباس، وهى الدار التى قال النبى الله يوم الفتح: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدى عبد الرحمن بن حسن بن القاسم عن أبيه عن علقمة بن نضلة قال: أصعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه المعلاة فى بعض حاجته فمر بأبى سفيان بن حرب يهنى جملا له فنظر إلى أحجار قد بناها أبو سفيان شبه الدكان فى

وجه داره يجلس عليه في فيء الغداة، فقال له عمر: يأبا سفيان ما هذا البناء الذي أحدثته في طريق الحاج؟ فقال أبو سفيان: دكان نجلس عليه في فيء الغداة، فقال له عمر: لا ارجع من وجهى هذا حتى تقلعه وترفعه، فبلغ عمر حاجته، فجاء والدكان على حاله، فقال له عمر: ألم أقل لك لا أرجع حتى تقلعه؟ قال أبو سفيان: انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهل مهنتنا فيقلعه ويرفعه، فقال عمر رضى الله عنه: عزمت عليك لتقلعنه بيدك ولتنقلنه على عنقك، فلم يراجعه أبو سفيان حتى قلعه بيده ونقل الحجارة على عنقه وجعل يطرحها في الدار فخرجت إليه هند ابنة عقبة، فقالت: يا عمر أمثل أبي سفيان تكلفه هذا وتعجله عن أن يأتيه بعض أهل مهنته فطعن بمخصرة كانت في يده في خمارها، فقالت هند ونقحتها بيدها: إليك عنى يابن الخطاب فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا الأضطمت عليك الأخاشب. قال: فلما قلع أبو سفيان الحجارة ونقلها استقبل عمر القبلة وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، عمر بن الخطاب رحل من بني عدى بن كعب يأمر أبا سفيان بن حرب سيد بني عبد مناف بمكة فيطيعه ثم ولي عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى سليمان بن حرب بإسناد له، قال: كان المسلمون يرون للسلطان عزمة، فلقب أهل الكوفة سعيد بن العاص في إمارة عثمان بن عفان أشعر بركا فقام فصعد المنبر، فقال: عزمت على من كان لى عليه سمع وطاعة، سماني أشعر بركا، إلا قام، فقام الذي سماه، فقال: أيها الأمير من الذي يجترئ أن يقوم فيقول: أنا الذي سميتك أشعر بركا، وأشار إلى صدره أو إلى نفسه.

حدثنا أبو الوليد، وحدثنى جدى، حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة عن أبيه عن علقمة بن نضلة قال: وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحذائين فضرب برجله فقال سنام الأرض أن لها سناما، زعم ابن فرقد - يعنى عتبة بن فرقد السلمى - إنى لأعرف حقى من حقه، له سواد المروة، ولى بياضها، ولى ما بين مقامى هذا إلى تجنى - وتجنى ثنية قريبة من الطايف، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال: إن أبا سفيان لقديم الظلم ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدرانه.

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنى حدى، قال: ابتنى معاوية بمكة دورًا منها الست المتقاطرة ليس لأحد بينهما فصل، أولها دار البيضاء التى على المروة وبابها من ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى بين الدارين وكانت فيها طريق إلى حبل الديلمي فلم تزل حتى أقطعها العباس بن محمد بن على فسد تلك الطريق فهي مسدودة

١٨ ......العقد الثمين

إلى اليوم، ثم قبضت بعد من العباس بن محمد، فهى فى الصوافى وإنما سميت دار البيضاء أنها بنيت بالجص ثم طليت به فكانت كلها بيضاء، وجدر الدار الرقطاء إلى جنبها وإنما سميت الرقطاء لأنها بنيت بالآجر الأحمر والجص الأبيض فكانت رقطاء ثم كانت قد أقطعها الغطريف بن عطاء ثم قبضت منه، فهى اليوم فى الصوافى.

ودار المراجل تلي دار الرقطاء بينهما الطريق إلى جبل الديلمي وإنما سميت دار المراجل لأنها كانت فيها قدور من صفر لمعاوية يطبخ فيهما طعام الحماج، وطعام شمهر رمضان، فصارت دار المراجل لولد سليمان بن على بن عبد الله بن عباس أقطعها، ويقال: أنها كانت لآل المؤمل العدويين فابتاعها منهم معاوية، ويقال: إن دار الرقطاء والبيضاء كانتا لآل أسيد بن أبي العيـص بـن أميـة فابتاعهـا منهـم معاويـة، ودار ببـة إلى حنب دار المراجل على رأس الردم، ردم عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وببــة عبــد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهي المدار التي صارت لعيسي بن موسى، ودار سلمة بن زياد وهي التي إلى جنب دار ببة، وسلم بن زياد كان قيمًا عليها وكان يسكنها، ودار الحمام وهي التي إلى جنب دار سلمة بينهما زقاق الناريقال: إن دار الحمام كانت لعبد الله بن عامر بن كريز فناقله بها معاوية إلى دار ابن عامر التي في الشعب، شعب ابن عامر، و دار رابغة وهي مقابل دار الحمام وهي التي في وجهها دور بني غزوان بأصل قرن مسقلة، ودار أوس وهي الدار التي يدخل إليها من زقاق الحذائين يقال لها اليوم: دار سلسبيل - يعني أم زبيدة - كانت لآل أوس الخزاعي فابتاعها منهم معاوية وبناها، ودار سعد، وسعد هذا هو سعد القصير غلام معاوية كان بناها سعد بالحجارة المنقوشة فيها التماثيل مصورة في الحجارة وكانت فيها طريق تمرها المحامل والقباب من السويقة إلى المروة وكان بينهما وبين دار عيسي بن على ودار سلسبيل طريق في زقاق ضيق فصارت لعبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعي فهدمها وسد الطريق التي كانت في بطنها وأخرج للناس طريقًا تمر بها المحامل والقباب فكان الزقاق الضيق بينهما وبين دار سلسبيل أم زبيدة، ودار عيسي بن على وهي دار عبد الله بن مالك التي إلى جنب دار عيسى بن على في زقاق الجزارين.

وقد زعم بعض الناس أنها كانت لسعد بن أبى طلحة بن عبد العزى العبدرى وكان معاوية اشتراها منهم، ودار الشعب بالثنية عند الدارين يقال لها اليوم: دار الزنج، ويقال: أنها كانت من حق بنى عدى ويقال: أنها كانت لبنى جمح فابتاعها منهم معاوية وبناها، ودار جعفر بالثنية أيضا إلى جنب دار عمرو بن عثمان فيها طريق مسلوكة

يقال: أنها لبنى عدى ويقال: لبنى هاشم فابتاعها منهم وبناها، ودار البخاتى فى خط الحزامية كانت فيها بخاتى معاوية إذا حج وفيها بير وهى اليوم لولد أبى عبد الله الكاتب، ودار الحدادين التى بسوق الفاكهة وسوق الرطب فى الزقاق الذى بين دار حويطب ودار ابن أخى سفيان ابن عيينة التى بناها، ودار الحدادين هذه كانت فى ما مضى يقال لها دار مال الله كان يكون فيها المرضى وطعام مال الله.

حدثني أبو الوليد قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن حمزة بن عتبة عن أبيه قال: أدركت فيها المرضى وما نعرفها إلا بدار مال الله، وهي من رباع بني عــامر ابـن عبـاس التي عند القواسين كانت لحنظلة بن أبي سفيان وهي لهم ربع جاهلي، ودار زياد وكان موضعها رحبة بين دار أبي سفيان في وجه دار سعيد بن العاص، ودار الحكم بن أبي العاص وكانت تلك الرحبة يقال لها: بين الدارين، يعنون دار أبي سفيان و دار حنظلة بن أبي سفيان، وكانت إذا قدمت العير من السراة والطايف وغير ذلك، تحمل الحنظلة والحبوب والسمن والعسل تحط بين الدارين وتباع فيها، فلما استلحق معاوية زياد بـن سمية، خطب إلى سعيد بن العاص أخته فرده، فشكاه إلى معاوية، فقال معاوية لزياد بن سمية: لأقطعنك أشرف ربع مكة ولأسدن عليه وجه داره، فأقطعه هـذه الرحبـة فسـدت وجه دار سعید، ووجه دار الحكم، فتكلم مروان في دار الحكم حين سدوا وجهها وبقيت بغير طريق فترك له تسعة أذرع قدر ما يمر فيه حمل حطب، ولم يترك لسعيد من الطريق إلا نجوًا من ثلاثة أذرع لا يمرها حمل حطب، وكان يقال: لـدار زيـاد هـذه دار الصرارة، وكانت من دور معاوية دار الديلمي التي على الجبل الديلمي أن غلامًا لمعاويــة يقال له: الديلمي وإنما سميت دار الديلمي هو الذي بناها والدار التي في السويقة يقال لها: دار حمزة تصل حق آل نافع بن عبد الحارث الخزاعــي اشــتراها مــن آل أبــي الأعــور السلمي فكانت له حتى كانت فتنة ابن الزبير فاصطفاها ووهبها لابنه حمزة بن عبــــد الله ابن الزبير، فيه تعرف اليوم بدار حمزة، وهي اليوم في الصوافي.

### \* \* \*

### رباع آل سعيد بن العاص بن أمية

قال أبو الوليد: دار أبى أحيحة سعيد بن العاص التى إلى جنب دار الحكم وهـى لهـم ربع جاهلى ولهم دار عمرو بن سعيد الأشدق وهى شرى، كانت لقـوم مـن بنـى بكـر، وهم أخوال سعيد بن العاص. ، ٢ ......العقد الثمين

### ربع آل أبي العاص بن أمية

لآل عثمان بن عفان دار الحناطين التي يقال لها: دار عمرو بن عثمان، ذكر بعض المكين أنها كانت لآل السباق بن عبد الدار، وقال بعضهم: كانت لآل أمية بن المغيرة، ودار عمرو بن عثمان التي بالثنية يقال: أنها كانت لآل قدامة بن مظعون الجمحى، ولآل الحكم بن أبي العاص دار الحكم التي إلى جنب دار سعيد بن العاص بين الدارين بنحر طريق من سلك من زقاق الحكم، ويقال: إن دار الحكم هذه كانت لوهب بن عبد مناف بن زهرة حد رسول الله الله أبي أمه فصارت لأمية بن عبد شمس أخذها عقلا في ضرب إليته، ولتلك الضربة قصة مكتوبة، ولهم دار عمر بن عبد العزيز كانت لناس من بني الحارث بن عبد مناف ثم اشتراها عمر، وأمر ببنائها وهو والي على مكة والمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، قبل أن يفرغ منها فأمر عمر بن عبد العزيز بإتمام بنائها، وكان بناؤها للوليد من ماله، فلما أن فرغ منها عمر بن عبد العزيز، قدم في الموسم وهو والي الحج في خلافة سليمان، فلما نظر إليها لم ينزلها شمهودًا العزيز، قدم في الحجاج والمعتمرين وكتب في صدقتها كتابًا وأشهد عليه شمهودًا وضعه في خزانة الكعبة عند الحجبة وأمرهم بالقيام عليها وأسكنها الحاج والمعتمرين، فكانوا يفعلون ذلك.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدى قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم ابن عقبة بن أبيه بهذه القصة كلها، وكان صديقًا لعمر بن عبد العزيز عالًا بأمره.

قال أبو الوليد: قال لى جدى: فلم تزل تلك الدار فى يـد الحجبة يلونها ويقومون عليها حتى قبضت أموال بنى أمية، فقبضت فيما قبض فاقطعها أبو جعفر أمير المؤمنين يزيد بن منصور الحجى الحميرى خال المهدى، فلما استخلف المهدى قبضها من يزيد من منصور وردها على ولد عمر بن عبد العزيز فأسلموها إلى الحجبة، فلم تزل بـأيديهم على ما كانت عليه.

قال أبو الوليد: وأخبرنى حدى قال: ففيها عمل تابوت الكعبة الكبير، وهى فى أيدى الحجبة ثم تكلم فيها ولد يزيد من منصور فى خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، فردت عليهم ثم باعوها، فاشتراها أمير المؤمنين الرشيد، ثم ردت أيضًا فى خلافة الرشيد إلى الحجبة، فكانت فى أيديهم حتى قبضها حماد البربرى، فلم تـزل فى الصوافى حتى ردها المعتصم بالله أبو إسحاق أمير المؤمنين على ولد عمر بن عبد العزيز فى سنة سبع

وعشرین ومایتین، وهی فی ید ولد عمر بن عبد العزیز الیوم، ودار مروان بن محمد بن مروان بالثنیة کانت شری من بنی سهم.

\* \* \*

## ربع آل أسيد بن أبي العيص

لهم دار عبد الله بن خالد بن أسيد التي كانت على الردم الأدنى، ردم آل عبد الله وهي لهم ربع جاهلي، ولهم الدار التي فوقها على رأس الردم، بينها وبين دار عبد الله رقاق بن هربذ، وهذه الدار لأبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو ربع عتاب ابن أسيد، والدار التي وراء دار عثمان في الزقاق، وكان على بابها كتاب أبي عمر المعلم لهم أيضا شرى، ولهم دار حماد البربرى التي إلى جنب دار لبابة كانت لولد عثمان ابن عبد الله بن خالد بن أسيد فباعوها، ولهم دار الحارث، ودار الحصين اللتان بالمعلاة في سوق ساعة عند فوهة شعب ابن عامر، والحصين بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

\* \* \*

### ربع آل ربيعة بن عبد شمس

لهم دار عتبة بن ربيعة بن عبد شمس التي بين دار أبي سفيان ودار ابن علقمة، شم كانت قد صارت للوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فبناها بناءها الذي هو قايم إلى اليوم، ويقال: كان فيها حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي الذي كانت قريش أمرته على سقائها، وهو الذي يقول فيه الحارث بن أمية الأصغر:

أقرر بالأباطح كل يوم مخافة أن يشردنى حكيم قال أبو الوليد: قال حدى: هذه الدار هى دار عتبة بن ربيعة التى كان يسكن فى الجاهلية، ودار عتبة بن ربيعة أيضًا بأجياد الكبير فى ظهر دار خالد بن العاص بن هشام المخزومي وهى دار موسى بن عيسى التى عملت متوضيات الأمير المؤمنين يقال: أنها كانت لعبد شمس بن عبد مناف.

\* \* \*

### ولآل عدى بن ربيعة بن عبد شمس

الدار التي صارت لجعفر بن يحيى بن خالد بن برمـك بفوهـة أجيـاد الكبـير، عمرهـا جعفر بن يحيى بالحجر المنقوش والساج، اشتراها جعفـر بـن يحيـي مـن أم السـايب بنـت ٢٢ ..... العقد الثمين

\* \* \*

### ربع آل عقبة بن أبي معيط

الدار التى يقال لها: دار الهرابذة من الزقاق الذى يخرج على النحار رين يلى ربع كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس إلى المسكن الذى صار لعبد الجيد بن عبد العزيز ابن أبى رواد إلى الزقاق الآخر الأسفل الذى يخرج على البطحاء أيضًا عند حمام ابن عمران العطار، فذلك الربع يقال له: ربع أبى معيط.

\* \* \*

### ربع کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس

قال أبو الوليد: الدار التي في ظهر دار أبان بن عثمان مما يلي الوادى عند النجارين إلى زقاق ابن هربذ، وإلى ربع أبي معيط، فذلك الربع ربع كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس في الجاهلية، ولعبد الله بن عامر بن كريـز داره التي في الشعب، والشعب كله من ربعه، من دار قيس بن مخرمة إلى دار حجير، ما وراء دار حجير إلى ثنية أبي مرحب إلى موضع نادر من الجبل كالمنحوت، وهو قايم إلى اليـوم شبه الميـل يقـال: إن كان ذلك علمًا بين معاوية وبين عبد الله بن عامر فما وراء ذلك إلى الشعب هـو لعبد الله بن عامر، وما كان في وجهه مما يلى حايط عوف بن مالك لمعاوية، رحمه الله.

\* \* \*

### ولولد أمية بن عبد شمس الأصغر

الدار التي بأجياد الكبير عند الحواتين يقال لها: دار عبلة، في ظهرها دار الدومة، فهذه الدار للحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس، زعم بعض المكين أنها كانت لأبي جهل بن هشام فوهبها للحارث بن أمية على شعر قاله فيه، وقال بعضهم: اشتراها منه بزق خمر، وللعبلات أيضًا حق بالثنية في حق بني عدى في مهبط الحزنة، ولآل سمرة بن حبيب بن عبد شمس داران بأسفل مكة عند خيام عنقود، وعنقود إنسان كان يبيع

الروس هنالك، ولهم أيضًا دار بأعلى مكة في وجه شعب ابن عامر مقابل زقاق النار في موضع سوق الغنم القديم يقال لها اليوم: دار سمرة.

\* \* \*

### رباع حلفاء بني عبد شمس

دار جحش بن رياب الأسدى هي الدار التي بالمعلاة عند ردم عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقال لها: دار أبان بن عثمان عندها الرواسون، فلم تزل هذه الدار في أيدى ولد جحش وهم بنو عمة رسول الله على أمهم أمية بنت عبد المطلب، فلما أذن الله عز وجل لنبيه وأصحابه في الهجرة إلى المدينة، خرج آل جحش جميعًا الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين، وتركوا دارهم خالية، وهم حلفاء حرب بن أمية بن عبد شمس، فعمد أبو سفيان بن حرب إلى دارهم هذه فباعها بأربع ماية دينار من عمرو بن علقمة العامرى من بنى عامر بن لوى، فلما بلغ آل جحش إن أبا سفيان قد باع دارهم أنشأ أبو أحمد بن جحش يهجو أبا سفيان ويعيره ببيعها وكانت تحته الفارعة بنت أبي سفيان.

أبلغ أبا سفيان أمراً في عواقبه ندامه دار ابن أختك بعتها تقضى بها عنك الغرامه وحليفك من الناس مجتهد القسامه اذهب بها ظوقتها طوق الحمامه

 ٢٤ ...... العقد الثمين

لما هاجر دفعها إلى أمية بن أبى عبيدة بن همام بن يعلى بن منبه، فلما كان عام الفتح وكلم بنو جحش بن رياب الأسدى رسول الله الله في دارهم، فكره لهم أن يرجعوا فى شىء من أموالهم، أخذ منهم فى الله تعالى وهجروه لله، أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله في داره هذه ذات الوجهين، وسكن المهاجرون، فلم يتكلم أحد منهم فى دار هجرها لله سبحانه.

وسكت رسول الله ﷺ عن مسكنيه كليهما، مسكنه الذى ولد فيه، وسكنه الـذى النه المذى التنى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعًا.

وكان عقيل بن أبى طالب أحذ مسكنه الذى ولد فيه، وأما بيت حديجة فأخذه معتب بن أبى لهب وكان أقرب الناس حوارًا فباعه بعد من معاوية بماية ألف درهم، وكان عتبة بن غزوان يبلغه عن يعلى أنه يفخر بداره فيقول: والله لا ظنى سآتى دل بن على، فآخذ دارى منه، فصارت دار آل ححش بن رياب لعثمان بن عفان حين قاسم يعلى دوره، فكانت في يد عثمان وولده لم تخرج من أيديهم من يومتذ، وإنما سميت دار أبان لأن أبان بن عثمان كان ينزلها في الحج والعمرة إذا قدم مكة، فلذلك سميت به، وقال أبو أحمد بن ححش بن رياب يذكر الذى بينه وبين بنى أمية من الرخم والصهر والحلف وكان حليفهم، وأمه أميمة بنت عبد المطلب، وكانت تحته الفارعة بنت أبى سفيان، فقال أبو أحمد بن ححش بن رياب:

ابنی أمیة کیف أظلم فیکم لا تنقضوا حلفی وقد حالفتکم وعقدت حبلکم بحبلی جاهدًا ولقد دعانی غیرکم فابیتهم فوصلتم رحمی بحقن دمی لکم الوفاء وأنتم أهل لنه منع الرقاد فما أغمض ساعة

وأنا ابنكم وحليفكم فى العسر عند الجمار عشية النفسر وأحدت منكم أوثق النذر وذحرتكم لنوايب الدهسر ومنعتم عظمى من الكسر إذ فى سواكم أقبح الغدر همدى

قال: ولآل جحش بن رياب أيضًا الدار التي بالثنية في حق آل مطيع بن الأسود ويقال لها: دار كثير بن الصلت، دار الطاقة، وابتاعها كثير بن الصلت من آل جحش بن رياب في الأسود.

مقدمة التحقيق ......

# ربع آل الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبى شمر الغسانى حليف المغيرة بن أبى العاص بن أمية

دار الأزرق، دخلت في المسجد الحرام، كانت إلى جنب المسجد جدرها وجدر المسجد وكان وجها شارعا على باب بني شيبة إذ كان المسجد متقدمًا لاصقًا بالكعبة وكانت على يسار من دخل المسجد بجنب دار خيرة بنت سباع الخزاعية، دار خيرة في ظهرها.

وكان عقبة بن الأزرق يضع على جدرها مما يلى الكعبة مصباحًا عظيمًا، فكان أول من استصبح لأهل الطواف حتى استخلف معاوية فأجرى للمسجد قناديل وزيتا من بيت المال، فكانوا يثقبون تحت الظلال وهذا المصباح يضىء لأهل الطواف، فلم يزالوا يستصبحون فيه لأهل الطواف حتى ولى خالد بن عبد الله القسرى لعبد الملك بن مروان، فكان قد وضع مصباح زمزم الذى مقابل الركن الأسود، وهو أول من وضعه.

فلما وضعه منع آل عقبة بن الأزرق أن يصبحوا على دارهم، فنزع ذلك المصباح، فلم تزل تلك الدار بأيديهم، وهي لهم ربع جاهلي حتى وسع ابن الزبير المسجد ليالي فتنة ابن الزبير، فأدخل بعض دارهم في المسجد، واشتراه منهم بثمانية عشر ألف دينار وكتب لهم بالثمن كتابا إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فخرج بعض آل عقبة بن الأزرق إلى مصعب فوجدوا عبد الملك بن مروان قد نزل به يقاتله، فلم يلبث أن قتل مصعب، فرجعوا إلى مكة، فكلموا عبد الله بن الزبير فكان يعدهم حتى نزل به الحجاج فحاصره وشغل عن إعطائهم فقتل قبل أن يأخذوا شيئًا من ثمنها، فلما قتل كلموا الحجاج في ثمن دارهم وقالوا: أن ابن الزبير اشتراها للمسجد، فأبي أن يعطيهم شيئًا، وقال: لا والله، لا بردت عن ابن الزبير، هو ظلمكم فادعوا عليه، فلو شاء أن يعطيكم لفعل.

فلم تزل بقيتها في أيديهم حتى وسع المهدى أمير المؤمنين المسجد الحرام، فدخلت فيه فاشتراها منهم بنحو من عشرين ألف دينار، فاشتروا بثمنها دورًا بمكة عوضًا منها وكانت صدقة محرمة فتلك الدور اليوم في أيديهم.

وكان دخولها في المسجد الحرام في سنة إحدى وستين وماية.

ولآل الأزرق بن عمرو أيضًا دارهم التي عند المروة إلى جنب دار طلحة بن دار

العقد الثمين العقد الثمين الخضرمي يقال لها: دار الأزرق وهي في أيديهم إلى اليوم، وهي لهم ربع جاهلي، وهم يروون أن النبي الله دخلها على الأزرق بن عمرو عام الفتح، وجاءه في حاجة، فقضاها له وكتب له كتابا أن يتزوج الأزرق في أي قبائل قريش شاء وولده، وذلك الكتاب مكتوب في أديم أحمر، فلم يزل ذلك الكتاب عندهم حتى دخل عليهم السيل في دارهم التي دخلت في المسجد الحرام سيل الجحاف في سنة ثمانين فذهب بمتاعهم وذهب ذلك الكتاب في السيل، وذلك أن الأزرق قال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني رجل لا عشيرة لي بمكة، وإنما قدمت من الشام وبها أصلى وعشيرتي، وقد

\* \* \*

اخترت المقام بمكة فكتب له ذلك الكتاب.

## ربع أبى الأعور

قال أبو الوليد: ربع أبى الأعور السلمى، واسمه عمرو بن سفيان بن قايف بن الأوقص الدار التى تصل حق آل نافع بن عبد الحارث الخزاعى، وهذه الدار شارعة فى السويقة البير التى فى بطن السويقة بأصلها، يقال لها: دار حمزة، وهى من دور معاوية كان اشتراها من آل أبى الأعور السلمى، فلما كانت فتنة ابن الزبير اصطفاها فى أموال معاوية فوهبها لابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير، فبه تعرف اليوم، وهى اليوم فى الصوافى، ودار يعلى بن منبه كانت فى فناء المسجد الحرام يقال لها ذات الوجهين كان لها بابان، وكان فيها العطارون، وكانت عما يلى دار بنى شيبة، دخلت فى المسجد الحرام حين وسعه المهدى سنة إحدى وستين وماية، وكانت هذه الدار لعتبة بن غزوان حليف بنى نوفل، فلما هاجروا أخذها يعلى بن منبه، وكان استوصاه بها حين هاجر.

فلما قدم النبي على يوم الفتح، فتكلم أبو أحمد بن جحش في داره، فقال النبي على ما قال، وكره أن يرجعوا في شيء هجروه لله تعالى وتركوه، فسكت عنها عتبة بن غزوان، وكان ليعلى بن منبه أيضًا داره التي في الحناطين ابتاعها من آل صيفي، فأخرجه منها الذر، وهي الدار التي صارت لزبيدة بلصق المسجد الحرام عند الحناطين.

\* \* \*

# ربع آل داود بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عمار حليف عتبة بن ربيعة

قال أبو الوليد: لهم دارهم التي عند المروة يقــال لهــا: دار طلحــة بــين دار الأزرق بــن

عمرو الغساني، ودار عتبة بن فرقد السلمي، ولهم أيضًا الدار التي إلى حنب هذه الدار عند باب دار الأزرق أيضًا يقال لها: دار حفصة، ويقال لها: دار الزوراء، ومن رباعهم

أيضًا الدار التي عند المروة في صف دار عمر بن عبد العزيز، ووجهها شارع على المروة، الحجامون في وجهها، وهي اليوم في الصوافي اشتراها بعض السلاطين، اشترتها رملة بنت عبدا الله بن عبد الملك بن مروان وزوجها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، فتصدقت بها ليسكنها الحاج والمعتمرون.

وكان في دهليز هذه شراب من أسوقة محلاة ومحمضة تسقى فيها في الموسم، وكان له من عبد الملك، وهو خليفة شراب من أسوقة محمضة ومحلاة، يسقى في الموسم على المروة في فسطاط في موضع الجنبذ الذي يسقى فيه الماء على المروة، فمنع محمد بن هشام بن إسماعيل المحزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان، وهو أمير على مكة رملة بنت عبد الله بن عبد الملك أن تسقى على المروة شرابها، فشكت ذلك إلى عمها هشام بن عبد الملك فكتب لها: إذا انقضى الحاج أن تسقى في الصدر، فلم تزل تلك الدار يسقى فيها شراب رملة من وقوف وقفتها عليها بالشام.

ويسكن هذه الدار الحاج والمعتمرون حتى اصطفيت حين خرجت الخلافة من بنى مروان، وهذه الدار من دار عمر بن عبد العزيز إلى حق أم أنمار القارية، والدار التى على ردم آل عبد الله عندها الحمارون بلصق دار آل ححش بن رياب، وهي بيوت صفار كانت لقوم من الأزد يقال لهم: البراهمة، ومسكنهم السراة، وهم حلفاء آل حرب بن أمية، فاشتراها منهم حالد بن عبد الله القسرى، فهي تعرف اليوم بدار القسرى ثم اصطفيت.

### \* \* \*

### رباع بنی نوفل بن عبد مناف

قال أبو الوليد: كانت لهم دار جبير بن مطعم عند موضع دار القوارير اللاصقة بالمسجد الحرام بين الصفا والمروة، اشتريت منهم في خلافة المهدى أمير المؤمنين حين وسع المسجد الحرام، قال: فأقطعت تلك الرحبة جعفر بن يحيى في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، ثم قبضت في أموال جعفر بن يحيى في فبناها حماد البريري للرشيد بالرخام والفسيفساء من حارجها، وبني باطنها بالقوارير والمينا الأصفر والأحمر وكانت لهم أيضا دار دخلت في المسجد الحرام يقال لها: دار بنت قرضة، وكانت لهم الدار التي

إلى جنب دار ابن علقمة صارت للفضل بن الربيع، اشتراها من أهل نافع بن جبير بن مطعم وبناها، وهي الدار التي احترقت على الصيادلة، كانت لنافع بن جبير خاصة من بين ولد جبير، ولهم دار عدى بن الخيار، كانت عند العلم الذي على باب المسجد الذي يسعى منه من أقبل من المروة إلى الصفا، وكانت صدقة، فاشترى لهم بثمنها دورًا، فهي في أيدى ولد خيار بن عدى إلى اليوم، ولهم دار ابن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن

\* \* \*

نوفل دخلت في المسجد الحرام، وكانت صدقة، فاشترى لهم بثمنها دورًا فهي في

أيديهم إلى اليوم.

## رباع حلفاء بني نوفل بن عبد مناف

قال أبو الوليد: دار عتبة بن غزوان من بنى مازن بن منصور كانت إلى حنب المسجد الحرام يقال لها: ذات الوجهين، قد كتبت قصتها فى رباع يعلى بن منبه، و دخلت هذه الله بن عزيز بن قيس بن عبد الله بن دارم الدار فى المسجد الحرام و دار حجير بن أبى أهاب بن عزيز بن قيس بن عبد الله بن دارم التميمى، وكانت قبلهم لآل معمر بن خطل الجمحى، وهى الدار التبى لها بابان، باب شارع على فوهة سكة قعيقعان، وباب إلى السكة التبى تخرج إلى المسجد إلى باب قعيقعان، ثم صارت ليحيى بن خالد بن برمك اشتراها من آل حجير بستة وثلاثين ألف دينار، ثم هى اليوم فى الصوافى وهى الدار التي صارت للصفار ثم صارت للسلطان معد.

\* \* \*

### رباع بني الحارث بن فهر

قال أبو الوليد: قال حدى: لهم ربع دبر قرن القرظ بين ربع آل مرة بن عمرو الجمحيين وبين الطريق التي لآل وابصة مما يلي الخليج، وللضحاك بن قيس الفهرى دار عند دار آل عفيف السهميين، بينها وبين حق آل المرتفع، وعلى ردم بني جمع دار يقال لها: دار قراد فنسب الردم إليهم بذلك، وكان الذي عمل ذلك الردم عبد الملك بن مروان عام سيل الجحاف مع ما عمل من الضفاير، والردم هو الذي يقول فيه الشاعر:

سأملك عبرة وأفيض أحسرى إذا جاوزت ردم بنسى قسراد

مقدمة التحقيق ......

## رباع بن أسد بنى عبد العزى

قال أبو الوليد: كانت لهم دار حميد بن زهير اللاصقة بالمسجد الحرام في ظهر الكعبة كانت تفيء على الكعبة بالعشى، وتفيء الكعبة عليها بالبكر، فدخلت في المسجد الحرام في خلافة أبي جعفر، ولهم دار أبي البخترى بن هاشم بن أسد، وقد دخلت في دار زبيدة التي عند الحناطين، ولهم في سكة الحزامية دار الزبير بن العوام، ودار حكيم ابن حزام، والبيت الذي تزوج فيه رسول الله وسلام عديجة بنت خويلد في دار حكيم بن حزام، وسقيفة فيما هنالك، وخير مما يلي دار الزبير، وفي الخير باب يأخذ إلى دار الزبير ولعبد الله بن الزبير الدور التي بقعيقعان الثلاث المصطفة يقال لها: دور الزبير، ولم يكن الزبير ملكها، ولكن عبد الله ابتاعها من آل عفيف بن نبيه السهميين، ومن ولد منبه، وفيها دار يقال لها: در الزنج، وإنما سميت دار الزنج لأن ابن الزبير كان له فيها رقيق زنج، وفي الدار العظمى منهن بير حفرها عبد الله بن الزبير، وفي هذه الدار طريق إلى الجبل الأحمر وإلى قراره المدحا موضع كان أهل مكة يتداحون فيه بالمداحي والمراصع، وكانت لعبد الله بن الزبير أيضًا دار بقعيقعان يقال لها: دار الحشني، وكانت له دار البخاتي بين دار العجلة ودار الندوة، وكانت إلى حنبها دار فيها بيت مال مكة كانت من دور بني سهم.

ثم كان عبد الملك بن مروان قبضها بعد من ابن الزبير، ثم دخلت الدار التي كان فيها بيت المال في دار العجلة حين بناها يقطين بن موسى للمهدى أمير المؤمنين، وصارت الأخرى للربيع ثم هي اليوم في الصوافي وهي التي يسكنها صاحب البريد، وإنما سميت تلك الدار دار البخاتي لأن ابن الزبير جعل فيها بخاتيا كان أتى بها من العراق.

ولهم داراً مصعب بن الزبير اللتان عند دار العجلة كانتا للخطاب بن نفيل العدوى، ولهم دار العجلة ابتاعها عبد الله بن الزبير من آل سمير بن موهبة السهميين، وإنما سميت دار العجلة لأن ابن الزبير حين بناها عجل وبادر في بنائها، فكانت تبنى بالليل والنهار حتى فرغ منها سريعًا، وقال بعض المكيين: إنما سميت دار العجلة لأن ابن الزبير كان ينقل حجارتها على عجلة اتخذها على البخت والبقر.

### \* \* \*

### رباع بنی عبد الدار بن قصی

كانت لهم دار الندوة وهي دار قصى بن كلاب التــي كـانت قريـش لا تشــاور، ولا

۳۰ العقد الثمين

تناظر، ولا يعقدون لواء الحرب، ولا يبرمون إلا فيها، يفتحها لهم بعض ولد قصى، فإذا بلغت الجارية منهم أدخلت دار الندوة فجاب عليها فيها درعها عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى، ثم انصرفت إلى أهلها فحجبوها أو بعض ولده، وكانت بيده من بين ولد عبد الدار، وإنما كانت قريش تفعل هذا فى دار قصى تيمنًا بأمره، وتبركًا به، وكان عندهم كالدين المتبع، وكان قصى الذى جمع قريشًا وأسكنهم مكة وخط لهم الرباع.

ولم يكن يدخل دار الندوة من غير بنى قصى إلا ابن أربعين سنة ويدخلها بنو قصى جميعًا وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرهم، فلم تزل تلك بأيدى ولد عامر بن هاشم حتى باعها ابن الرهين العبدرى - وهو من ولده - من معاوية بماية ألف درهم، وقد دخل أكثر دار الندرة في المسجد الحرام، وقد بقيت منها بقية هي قايمة إلى اليوم على حالها.

وقال أبو محمد الخزاعي: قد جعلت مسجدًا وصل بالمسجد الكبير في خلافة المعتضد با لله، وقد كتبت قصتها في موضعه، ولهم دار شيبة بن عثمان وهي إلى جنب دار الندوة وفيها خزانة الكعبة وهي دار أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، ولها باب في المسجد الحرام؛ ولهم ربع في حبل شيبة ما وراء دار عبد الله بن مالك بن الهيثم الخزاعي إلى دار الأزرق بن عمرو بن الحارث الغساني إلى ما سال من قرارة حبل شيبة إلى دار درهم، وربع بني المرتفع فذلك كله لبني شيبة بن عثمان، وزعم بعض الناس أن دار عبد الله بن مالك كانت لهم يقال: كانت لسعد بن أبي طلحة، شم صارت لمعاوية، ولهم ربع بني المرتفع في السويقة إلى دار ابن الزبير، الدنيا بقعيقعان يقال: إن ذلك الربع كان لآل النباش بن زرارة التميمي، وقال بعض أهل العلم: كان ذلك الربع لأبي الحجاج بن علاط السلمي، وكان عنده امرأة منهم يقال لها: فاطمة ابنة الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار فخرج مهاجرًا فأخذوا ربعه، وزعم بعض المكين أنه كانت لهم الدار التي عند الخياطين التي يقال لها: دار عمرو بن عثمان كانت المكين أمية بن المغيرة المخزومي.

### \* \* \*

### رباع حلفاء بن عبد الدار بن قصى

قال أبو الوليد: رباع آل نافع بن عبد الحارث الخزاعيين، الربع المتصل بدار شيبة بن عثمان ودار الندوة إلى السويقة إلى دار حمزة التي بالسويقة، إلى ما دون السويقة،

\* \* \*

## رباع بنی زهرة

قال أبو الوليد: كانت لهم بفناء المسجد الحرام دار دخلت في المسجد الحرام، كانت عند دار يعلى بن منبه ذات الوجهين، وكانت لهم دار مخرمة بن نوفل التي بين الصفا والمروة التي صارت لعيسي بن على عند المروة، ولهم حق آل أزهر بن عبد عوف على فوهة زقاق العطارين، فيها العطارون وهي في أيديهم إلى اليوم، ولهم دار جعفر بن سليمان التي في زقاق العطارين، كانت لعوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، وهو أبو عبد الرحمن بن عوف.

\* \* \*

## رباع حلفاء بنى زهرة

قال أبو الوليد: دار خيرة بنت سباع بن عبد العزى الخزاعية الملحية، كانت في أصل المسجد الحرام تصل دار جبير بن مطعم، ودار الأزرق بن عمرو الغساني، فدخلت في المسجد الحرام، وللغسانيين أيضًا الدار التي تصل دار أوس ودار عيسى بن على فيها الحذائون، يقال لها: دار ابن عاصم، وصار وجهها لجعفر بن أبي جعفر أمير المؤمنين، ثم اشتراها الرشيد هارون أمير المؤمنين، وأما مؤخر الدار فهى في أيدى العاصميين إلى اليوم.

\* \* \*

## ربع آل قارط القاريين

وهى الدار التى يقال لها دار الخلد على الصيادلة بين الصفا والمروة بناها بناءها هذا حماد البربرى، قال الأزرقى: وأما بناؤها هذا مما عمل لأم جعفر المقتدر با لله، وقد أقطعها فى أيامه واشتراها الرشيد هارون أمير المؤمنين بين دار آل الأزهر، وبين دار الفضل بن الربيع التى كانت لنافع بن جبير بن مطعم.

٣٧ .....العقد الثمين

## ربع آل أنمار القاريين

الربع الشارع على المروة على أصحاب الأدم من ربع آل الحضرمي إلى رحبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه مقابل زقاق الخرازين الذي يسلك على دار عبد الله بن مالك، ووجه هذا الربع بين الدارين مما يلى البرامين، فيه دار أم أنمار القارية، كانت برزة من النساء، وكانت رحال قريش يجلسون بفناء بيتها يتحدثون؛ وزعموا أن النبي كان يجلس في ذلك المجلس ويتحدث بفناء بيتها، وفي هذا الربع بيت قديم حاهلي على بنيانه الأول يقال: أن النبي الدارين عند البرامين، زعم بعض المكيين أن النبي النبي صلى فيه فاشترى السرى بن عبد الله بن كثير بن عباس بعض هذا الربع وهو أمير مكة، فلما عزل وسخط عليه اصطفاه أمير المؤمنين أبو جعفر وكان فيه حق قد كان بعض بني أمية اشتراه فاصطفى منهم، ثم اشترى أمير المؤمنين أبو جعفر بقيته من ناس من القاريين، فهو في الصوافي إلى اليوم إلا الشترى أمير المؤمنين أبو جعفر بقيته من ناس من القاريين، فهو في الصوافي إلى اليوم إلا النجعي ثم صارت لعبد الرحمن بن إسحاق قاضي بغداد.

### \* \* \*

## ربع آل الأخنس بن شريق

دار الأخنس التى فى زقاق العطارين من الـدار التى بناهـا حمـاد الـبريرى لهـارون أمـير المؤمنين إلى دار القدر التى للفضل بن الربيع، وهذا الربع لهم جاهلى، ولآل الأخنـس أيضًـا الحلق الذى بسوق الليل على الحدادين مقابل دار الحوار، شراء من بنى عامر بن لوى.

### \* \* \*

## ربع آل عدى بن أبي الحمراء الثقفي

لهم الدار التي في ظهر دار ابن علقمة في زقاق أصحاب الشيرق، يقال لها: دار العاصمين من دار القدر التي للفضل بن الربيع إلى بيت النبي الله المذي يقال له: بيت خديجة، وهو لهم ربع حاهلي.

### \* \* \*

### ربع بنی تیم

قال أبو الوليد: دار أبي بكر الصديق في خط بني جمح بيت أبي بكر رضي الله عنــه

مقدمة التحقيق .....

الذى دخله عليه رسول الله ﷺ، وهو على ذلك البناء إلى اليوم، ومنه خرج النبى ﷺ، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى ثور مهاجرًا، ولهم دار عبدا لله بن جدعان كانت شارعة على الوادى على فوهتى سكتى أجيادين، أجياد الكبير، وأجياد الصغير، وهي الدار التى قال النبى ﷺ: لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفًا لو دعيت إليه الآن لأجبت، وهو حلف الفضول، كان في دار ابن جدعان، وقد دخلت هذه الدار في وادى مكة حين وسع المهدى المسجد الحرام، ودخل الوادى القديم في المسجد، وحول الوادى من دور الناس إلا قطعة الوادى في موضعه الذي هو فيه اليوم، وكان في موضعه دور من دور الناس إلا قطعة فضلت في دار ابن جدعان وهي دار ابن عزارة، ودار المليكيين التي عند الغزالين إلى حنب دار العباس بن محمد التي على الصيارفة، ولهم حق أبي معاذ عند المروة، ولهم حق كان لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة عند سكة أجياد، دخلت في الوادى، ولهم دار درهم بالسويقة شراء.

### \* \* \*

## رباع بنى مخزوم وحلفائهم

قال أبو الوليد: لهم أحيادان الكبير والصغير، ما قبل منهما على الوادى إلى منتهى آخرهما إلا حق بنى حدعان، وآل عثمان التيمى، وأحيادان جميعًا لبنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، إلا دار السايب التى يقال لها سقيفة، ودار العباس بن محمد التى على الصيارفة، فإنها من ربع العايذيين، ولأهل هبار من الأزد معهم حق بأجياد الصغير، وهبار رجل من الأزد كان الوليد بن المغيرة تبناه صغيرًا في الجاهلية، فأحبه وأقطعه.

وحق آل هبار هذا بين ربع خالد بن العاص بن هشام، وبين دار زهير بن أبى أمية، ومعهم أيضًا بأجياد الكبير حق الحارث بن أمية الأصغر عبد شمس بن عبد مناف يقال له: دار عبلة، ولآل هشام بن المغيرة من ذلك دار خالد بن العاص بن هشام، ودار الدومة وفى دار الدومة كان منزل أبى جهل بن هشام؛ وإنما سميت دار الدومة أن ابنة لمولى لخالد بن العاص بن هشام يقال له: أبو العدا، كانت تلعب بلعب لها من مقل، فدفنت مقلة فيها وجعلت تقول: قبر ابنتى، وتصب عليها الماء حتى خرجت الدومة وكبرت، فسميت دار الدومة، ومنزل أبى جهل الذى كان فيه هشام بن سليمان.

ولآل هشام بن سليمان دار الساج بأجياد الصغير أيضًا، وحق آل عبـد الرحمـن بـن الحارث الموضع الذي يقال له: المربد، ودار الشركاء لآل هشام بـن المغـيرة أيضًـا، وإنمـا سمیت دار الشركاء لأن الماء كان قلیلا بأجیاد فتخارج آل سلمة بن هشام وآخرون معهم فاحتفروا بیر الشركاء فی الدار، فقیل: بیر الشركاء، ثم قیل: دار الشركاء، وهی لآل سلمة بن هشام، وهم یزعمون أنهم حفروا البیر، ودار العلوج بمجتمع أجیادین، كانت لخالد بن العاص بن هشام و إنما سمیت دار العلوج أنه كان فیها علوج له، ولهم دار الأوقص عند دار زهیر بأجیاد الصغیر أیضًا، ولهم دار الشطوی كانت لآل عیاش بن أبی ربیعة بن المغیرة.

ولآل هشام بن المغيرة أيضًا حق بأسفل مكة عند دار سمرة بن حبيب، يقال: دفن فيها هشام بن المغيرة، وقد المحتصم فيها آل هشام بن المغيرة، وآل مرة بن عمرو الجمحيون إلى الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام، وهو قاضى أهل مكة فشهد عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خالد بن سلمة أخبره أن معاوية بن أبى سفيان ساوم خالد بن العاص بن هشام بذلك الربع فقال: وهل يبيع الرجل موضع قبر أبيه فقسمه الأوقص بين آل مرة، وبين المحزوميين، بعث مسلم بن خالد الزنجى فقسمه بينهم، ولآل زهير بن أبى أمية بن المغيرة دار زهير بأجياد، وقد زعم بعض المكيين أن الدار التي عند الخياطين يقال لها: دار عمر بن عثمان، كانت لأبي أمية بن المغيرة، وحق آل حقص بن المغيرة عند الضفيرة بأجياد الكبير، وحق آل أبى ربيعة بن المغيرة دار الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة، وقد زعم بعض المكيين أنه كان للواصبيين فاشتراه الحارث بن عبد الله؛ ويقال: كان في الجاهلية لمولى لخزاعة يقال له: رافع، فباعه ولده.

### \* \* \*

### رباع بنی بنی عاید من بنی مخزوم

قال أبو الوليد: دار أبى نهيك، وقد دخل أكثرها فى الوادى، وبقيتها دار العباس بن عمد التى بفوهة أحياد الصغير على الصيارفة، باعها بعض ولد المتوكل بن أبى نهيك، ودار السايب بن أبى السايب العايذى، وقد دخل بعضها فى الوادى، وبقيتها فى الدار التى يقال لها: دار سقيفة، فيها البزازون عند الصيارفة، فيها حق عبد العزيز بن المغيرة بن عطاء بن أبى السايب، وصار وجهها لمحمد بن يحيى بن خالد بن برمك.

وفى هذه الدار البيت الذى كانت فيه تجارة النبى ﷺ، والسايب بن أبى السايب فى الجاهلية، وكان السايب شريكًا للنبى ﷺ، وله يقول النبى ﷺ: نعم الشريك السايب، لا مشارى ولا ممارى ولا صحاب فى الأسواق.

مقدمة التحقيق ......مقدمة التحقيق .....

ومن حق آل عايذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عايذ في أصل جبل أبى قبيس من دار القاضى محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار صيفى التي صارت ليحيى ابن خالد بن برمك إلى منارة المسجد الحرام الشارعة على المسعى، وكان بابها، عند المنارة ومن بابها كان يسعى من أقبل من الصفا يريد المروة.

فلما أن وسع المهدى المسجد الحرام في سنة سبع وستين وماية وأدخل الوادى في المسجد الحرام، أدخلت دار عباد بن جعفر هذه في الوادى، اشتريت منهم، وصيرت بطن الوادى اليوم إلا ما لصق منها بالجبل، حبل أبى قبيس، وهو دار ابن روح، ودار ابن حنظلة إلى دار ابن برمك.

ومن رباع بنى عايذ، دار ابن صيفى، وهى الدار التى صارت ليحيى بن حالد بن برمك فيها البزازون، ومن رباع بنى مخزوم حق آل حنطب وهو الحق المتصل بدار السايب من الصيارفة إلى الصفا، تلك المساكن كلها إلى الصفا حق ولد المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، ولهم حق السفيانيين دار القاضى محمد ابن عبد الرحمن من دار الأرقم إلى دار ابن روح العايذى، فذلك الربع لسفيان، والأسود ابنى عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

وللسفيانيين أيضًا حق فى زقاق العطارين، الدار التى مقابل دار الأخنس بن شــريق، فيها ابن أخى الصمة يقال لها: دار الحارث لناس من السفيانيين يقال لهم: آل أبى قزعــة، ومسكنهم السراة.

وربع آل الأرقم بن أبى الأرقم، واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أبى جندب أسد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم الدار التي عند الصفا يقال لها: دار الخيزران، وفيها مسجد يصلى فيه كان ذلك المسجد بيتًا كان يكون فيه النبى على يتوارى فيه من المشركين، ويجتمع هو وأصحابه فيه عند الأرقم بن أبى الأرقم ويقرئهم القرآن، ويعلمهم فيه، وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

ولبنى مخزوم حق الوابصين الذى فى خط الحزامية بين دار الحارث بـن عبـد الله بـن أبى ربيعة وبين دار الزبير بن العوام، ولبنى مخزوم دار حرابة وهى الدار التى عند اللبـانين بفوهة خط الحزامية شارعة فى الوادى صار بعضها لخالصة وبعضها لعيسى بن محمد بـن إسماعيل المخزومى، وبعضها لابن غزوان الجندى.

. العقد الثمين

### رباع بنی عدی بن کعب

قال أبو الوليد: كان بين بني عبد شمس بن عبد مناف وبين بني عدى بن كعب حرب في الجاهلية، وكانت بنو عدى تدعى لعقة الدم، وكانوا لا يزالون يقتتلون بمكة، وكانت مساكن بني عدى ما بين الصفا إلى الكعبة، وكانت بنو عبد شمس يظفرون عليهم ويظهرون، فأصابت بنو عبد شمس منهم ناسًا، وأصابوا من بني عبد شمس ناسًا، فلما رأت ذلك بنو عدى علموا أن لا طاقة لهم بهم، حالفوا بني سهم، وباعوا رباعهم إلا قليلا، وذكروا أن ممن لم يبع آل صداد، فقطعت لهم بنو سهم كل حق أصبح لبني عدى في بني سهم حق نفيل بن عبد العزى، وهو حق عمر بن الخطاب، وحق زيد بن الخطاب بالثنية، وحق مطيع بن الأسود، هؤلاء الذين باعوا مساكنهم، وكانت بنو سهم من أعز بطن في قريش، وأمنعه، وأكثره فقال الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وهو يذكر ذلك ويتشكر لبني سهم:

> أسكنني قيوم لهيم نيايل سهم فما مثلهم معشر كنت إذا ما خفت ضيمًا حنست

أجود بالعرف من اللافظة عند مثيل الأنفس الفايظه درني رماح للعسدي غايظه وقال الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أيضًا وبلغه أن أبا عمرو بن أمية يتوعده:

رجال لا ينهنهها الوعيد إلى أبياتهم ياؤى الطريد مراججة إذا قرع الحديد خللل بيوتهم كسرم وجسود إذا نزلت بهم سنة كوود وعند بيوتهم تلقسي الوفود ونصرهمم إذا ادعموا عتيمد طوال الدهر ما اختلف الجديد

أيوعدني أبو عمرو ودونيي رجال من بني سهم بن عمرو جحاجحة شياظمة كرام خضارمة ملاوتة ليوث ربيع المعدمين وكل حسار هم الرأس المقدم من قريش فكيف أخاف أو أخشى عدوًا فلست بعادل عنهم سواهم

ولبني عدى خط «ثنية كدا» على يمين الخارج من مكة إلى حق الشافعيين على رأس كدا، ولهم من الشق الأيسر حق آل أبي طرفة الهذليين الذي على رأس كدا، فيــه آراكـة ناتئة شارعة على الطريق يقال لها: دار الآراكة، ومعهم في هذا الشق الأيسر حقوق ليست لهم معروفة منها حق آل كثير بن الصلت الكندي إلى حنب دار مطيع، كانت لآل ححش بن رياب الأسدى ومعهم حق لآل عبلة بأصل الحزنة، وكان للخطاب بن

معاوية وبناها.

وكانت للخطاب بن نفيل دار صارت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت بين دار مخرمة بن نوفل التى صارت لعيسى بن على، وبين دار الوليد بن عتبة بين الصفا والمروة، وكان لها وجهان، وجه على ما بين الصفا والمروة، ووجه على فج بين الداريس فهدمها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خلافته وجعلها رحبة ومناخاً للحاج تصدق بها على المسلمين وقد بقيت منها حوانيت فيها أصحاب الأدم، فسمعت حدى أحمد بن محمد يذكر أن تلك الحوانيت كانت أيضًا رحبة من هذه الرحبة، ثم كانت مقاعد يكون فيه قوم يبيعون فى مقاعدهم، وفى المقاعد صناديق يكون فيها متاعهم بالليل، وكانت الصناديق بلصق الجدر ثم صارت تلك المقاعد خياما بالجريد والسعف، فلبثت تلك الخيام ما شاء الله، وجعلوا يبنونها باللبن النيء وكسار الآجر حتى صارت بيوتًا صغارًا يكرونها من أصحاب المقاعد في الموسم من أصحاب الأدم بالدنانير الكثيرة، فحاءهم قوم من ولد عمر بن الخطاب من المدينة فخاصموا أولئك القوم فيها إلى قاض من قضات أهل مكة، فقضى بها للعمرين وأعطى أصحاب المقاعد قيمة بعض ما بنوا، فصارت حوانيت تكرى من أصحاب الأدم، وهى فى أيدى ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى اليوم.

#### \* \* \*

# ربع بنی جمح

لهم خط بنى جمع عند الردم الذى ينسب إليهم، وكان يقال له: ردم بنى قراد، دار أبى بن خلف ودار السحن، سحن مكة، كانت لصفوان بن أمية فابتاعها منه نافع بن عبد الحارث الخزاعى وهو أمير مكة، ابتاعها لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بأربعة آلاف درهم، ولهم دار صفوان التى عند دار المنذر بن الزبير، ولهم دار صفوان السفلى عند دار سمرة، ولهم دار مصر بأسفل مكة، فيها الوارقون كانت لصفوان بن أمية، ولهم حنبتا خط بنى جمع يمينًا وشمالاً، وكانت لهم دار حجير بن أبى أهاب فباعوها من أبى أهاب بن عزيز التميمى حليف المطعم بن عدى بن نوفل، ولهم دار قدامة بن مظعون فى حق بنى سهم، ولهم دار عمر بن عثمان التى بالثنية، ولهم حق آل حذيه فى حق بنى

٣٨ .....

سهم، ويقال: إن تلك الدار كانت لآل مظعون، فلما هاجروا خلوها فغلب عليها آل جذيم، ولهم دار أبي محذورة في بني سهم.

\* \* \*

## رباع بنی سهم

لهم دار عفيف التى فى السويقة إلى قعيقعان إلى ما جاز سيل قعيقعان من دار عمرو ابن العاص إلى دار غباة السهمى إلى ما جاز الزقاق الذى يخرج على دار أبى محذورة إلى الثنية، وكانت لهم دار العجلة ومعهم لآل هبيرة الجشميين حق فى سند جبل زرزر، ودار قيس بن عدى جد ابن الزبعرى هى الدار التى كانت أتخذت متوضئات ثم صارت ليعقوب بن داود المطبقى ودار ياسر خادم زبيدة، ما بين دار عبيدا لله بن الحسن إلى دار غباة السهمى، ولهم حق آل قمطة.

\* \* \*

## رباع حلفاء بني سهم

قال أبو الوليد: دار بديل بن ورقاء الخزاعي التي في طرف الثنية.

\* \* \*

## رباع بنی عامر بن لوی

قال أبو الوليد: لهم في وادى مكة على يسار المصعد في الوادى من دار العباس بن عبد المطلب التي في المسعى دار جعفر بن سليمان، ودار ابن حوار، مصعدًا إلى دار أبى أحيحة سعيد بن العاص، ومعهم فيه حق لآل أبى طرفة الهذليين، وهو دار الربيع، ودار الطلحيين، والحمام، ودار أبى طرفة فأول حقهم من أعلى الوادى دار هند بنت سهيل وهو ربع سهيل بن عمرو، وهذه الدار أول دار بمكة عمل لها بابان.

وذلك أن هند بنت سهيل استأذنت عمر رضى الله عنه أن تجعل على دارها بابين، فأبى أن يأذن لها، وقال: إنما تريدون أن تغلقوا دوركم دون الحاج والمعتمرين، وكان الحاج والمعتمرون ينزلون في عرصات دور مكة، فقالت هند: والله يا أمير المؤمنين ما أريد إلا أن أحفظ على الحاج متاعهم، فأغلقها عليهم من السرق، فأذن لها فبوبتها، وأسفل منها دار الغطريف بن عطاء، والرحبة التي خلفها في ظهر دار الحكم، كانت لعمرو بن عبد ود، ثم صارت لآل حويطب، وأسفل من هذه الدار دار حويطب بن

مقدمة التحقيق .....

عبد العزى، في أسفل من هذه الدار دار الحدادين، كانت لبعض بني عامر، فاشتراها معاوية وبناها، والدار التي أسفل منها فيها الحمام، ودار السلماني فوق دار الربيع كانت لرجل من بني عامر بن لوى يقال له: العباس بن علقمة، وأسفل من هذه الدار دار الربيع وحمام العايذين.

ودار أبى طرفة ودار الطلحيين كانت لآل أبى طرفة الهذليين وأسفل من هذه الدار دار محمد بن سليمان كانت لمخرمة بن عبد العزى أحى حويطب بن عبد العزى، ودار ابن الحوار من رباع بنى عامر، وابن الحوار من موالى بنى عامر فى الجاهلية، وربعهم جاهلى، وأسفل من دار ابن الحوار دار جعفر بن سليمان كانت من رباع بنى عامر بن لوى من شق لوى، ودار ابن الحوار لولد عبد الرحمن بن زمعة اليوم، ولبنى عامر بن لوى من شق وادى مكة اللاصق بجبل أبى قبيس فى سوق الليل من حق الحارث بن عبد المطلب الذى على باب شعب ابن يوسف منحدرًا إلى دار ابن صيفى التى صارت ليحيى بن خالد بسن برمك، وفيه حق لآل الأخنس بن شريق، شرى من بنى عامر بن لوى، دار الحصين عند المروة فى زقاق الخرازين، ولهم دار أبى سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى، وهى الدار التى بين دار أبى لهب، ودار حويطب بن عبد العزى ودار الحدادين، ودار الحكم بن أبى العاص، فيها الدقاقون والمزوقون، ولهم دار ابن أبى ذيب التى أسفل من دار أبى لهب فى العاص، فيها الدقاقون والمزوقون، ولهم دار ابن أبى ذيب التى أسفل من دار أبى لهب فى زقاق مسجد حديجة ابنة حويلد وهى فى أيديهم إلى اليوم.

#### \* \* \*

## ذكر حد المعلاة وما يليها من ذلك

قال أبو الوليد: حد المعلاة من شق مكة الأيمن ما جازت دار الأرقم بن أبسى الأرقم، والزقاق الذي على الصفا يصعد منه إلى جبل أبى قبيس مصعدًا في الـوادى فذلك كله من المعلاة ووجه الكعبة والمقام، وزمزم، وأعلى المسجد، وحد المعلاة من الشق الأيسر من زقاق الذى عند الطاحونة ودار عبد الصمد بن على، اللتان مقابل دار يزيد بن منصور الحميرى خال المهدى يقال لها: دار العروس مصعد إلى قعيقعان، ودار جعفر بن محمد، ودار العجلة، وما حاز سيل قعيقعان إلى السويقة وقعيقعان مصعدًا، فذلك كله من المعلاة.

#### \* \* \*

### حد المسفلة

قال أبو الوليد: من الشق الأيمن من الصفا إلى أجيادين فما أسفل منه، فذلك كله من

المسفلة وحد المسفلة من الشق الأيسر من زقاق البقر منحدرًا إلى دار عمرو بن العاص، ودار ابن عبد الرزاق الجمحى، ودار زبيدة، فذلك كله من المسفلة، فهذه حدود المعلاة والمسفلة.

#### \* \* \*

## ذكر أخشبي مكة

قال أبو الوليد: أخشبا مكة أبو قبيس وهو الجبل المشرف على الصفا إلى السويدا إلى الخندمة وكان يسمى فى الجاهلية الأمين ويقال: إنما سمى الأمين لأن الركن الأسود كان فيه مستودعًا عام الطوفان، فلما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت نادى أن الركن منى فى موضع كذا وكذا وقد كتبت ذلك فى موضعه من هذا الكتاب عند بناء إبراهيم البيت الحرام قال أبو الوليد: وبلغنى عن بعض أهل العلم من أهل مكة أنه قال: إنما سمى أبا قبيس أن رجلاً أول من نهض البناء فيه كان يقال له: أبو قبيس، فلما صعد فيه بالبناء سمى حبل أبى قبيس، ويقال: كان الرجل من إياد ويقال: اقتبس منه الركن فسمى أبا قبيس، والأول أشهرهما عند أهل مكة.

حدثنا أبو الوليد قال: وحدثنى جدى عن سليم بن مسلم عن عبد الوهاب بن بحاهد عن أبيه أنه قال: أول حبل وضعه الله عز وجل على الأرض حين مادت: أبو قبيس، والأحشب الآخر الجبل.

الأهمو: الذي يقال له: الأحمر وكان يسمى في الجاهلية الأعرف.

الأعرف: وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان وعلى دور عبد الله بن

الجر – الميزاب الزبير، وفيه موضع يقال له: «الجر والميزاب» إنما سمى «الجر والميزاب» أن فيه موضعين يمسكان الماء إذا جاء المطر، يصب أحدهما في الآخر فسمى الأعلى منهما الذي يفرع في الأسفل الجر والأسفل منهما الميزاب وفي ظهره.

قرن أبى ريش: موضع يقال له: قرن أبي ريش وعلى رأسه صخرات مشرقات.

الكبش: يقال لهن: الكبش عندها موضع فوق الجبل الأحمر يقال:

قرارة المدحى: له: قرارة المدحى، كان أهل مكة يتداحون هنالك بالمداحى والمراصع.

مقدمة التحقيق ......

## ذكر شق مكة اليماني وما فيه

مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم.

فاضح: قال أبو الوليد: فاضح بأصل حبل أبى قبيس ما أقبل على المسجد الحرام والمسعى، كان الناس يتغوطون هنالك، فإذا حلسوا لذلك كشف أحدهم ثوب، فسمى ما هنالك فاضحًا، وقال بعض المكين: فاضح من حق آل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب إلى حد دار محمد بن يوسف فم الزقاق الذى فيه مولد رسول الله على، وإنما سمى فاضحا لأن حرهم وقطورًا اقتتلوا دون دار ابن يوسف عند حق آل نوفل بن الحارث فغلبت جرهم قطورا وأخرجتهم من الحرم وتناولوا النساء ففضحن، فسمى بذلك فاضحًا، قال حدى: وهذا أثبت القولين عندنا وأشهرهما.

الخندمة: الخندمة الجبل الذي ما بين حرف السويداء إلى الثنية التي عندها بير ابن أبي السمير في شعب عمرو، مشرفة على أجياد الصغير، وعلى شعب ابن عامر، وعلى دار محمد بن سليمان في طريق منى إذا جاوزت المقبرة على يمين الذاهب إلى منى، وفي الخندمة قال رجل من قريش لزوجته وهو يبرى نبلا له، وكانت أسلمت سرا، فقالت له: لم تبرى هذا النبل؟ قال: بلغنى أن محمدًا يريد أن يفتتح مكة ويغرونا، فلئن جاءونا لأحدمنك خادمًا من بعض من نستأسر، فقالت: والله لكأنى بك قد جئت تطلب محشا أحشك فيه، لو رأيت خيل محمد، فلما دخل رسول الله الله يوم الفتح أقبل إليها فقال: ويحك هل من محش؟ فقالت: فأين الخادم؟ قال لها: دعيني عنك، وأنشأ يقول:

# وأنت لــو أبصرتنـــا بالخندمـــه

إذ فسر صفوان وفسر عكرمه وأبو يزيد كالعجوز المؤتمه قد ضربونا بالسيوف المسلمه لم تنطقى باللوم أدنى كلمه قال: وأبو يزيد سهيل بن عمرو، قال: وخبأته في مخدع لها حتى أومن الناس.

الأبيض: والأبيض الحبل المشرف على حق أبى لهب وحق إبراهيم بن محمد بن طلحة ابن عبيدا لله.

المستنذر: وكان يسمى في الجاهلية المستنذر، وله يقول بعض بنات عبد المطلب: فعرنــــا بـــــذر بجانـــــب المستنــــذر

جبل مرازم: حبل مرازم الجبل المشرف على حق آل سعيد بن العاص، وهو منقطع حق أبى لهب إلى منتهى حق ابن عامر الذى يصل حق آل عبد الله بن حالد بن أسيد، ومرازم رجل كان يسكنه من بنى سعد بن بكر بن هوازن.

قرن مسقلة: قرن مسقلة: وهو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة فى دبـر دار سمـرة عند موقف الغنم بين شعب ابن عامر وحرف دار رابغة فى أصله، ومسـقلة رحـل كـان يسكنه فى الجاهلية.

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنى جدى، عن الزنجى، عن ابن جريج، قال: لما كان يـوم الفتح فتح مكة حلس رسول الله على قرن مسقلة، فجاءه الناس يبايعونه بأعلى مكة عند سوق الغنم.

جبل نبهان: جبل نبهان: الجبل المشرف على شعب أبى زياد فى حق آل عبد الله بن عامر، ونبهان، وأبو زياد موليان لآل عبد الله بن عامر.

جبل زيقيا: حبل زيقيا، الجبل المتصل بجبل نبهان إلى حايط عوف، وزيقيا مــولى لآل أبى ربيعة المخزوميين كان أول من بنى فيه فسمى به، ويقال له اليوم حبل الزيقى.

جبل الأعرج: حبل الأعرج، في حق آل عبد الله بن عارم مشرف على شعب أبى زياد وشعب بن عامر والأعرج مولى لأبى بكر الصديق رضى الله عنه، كان فيه فسمى به، ونسب إليه.

المطابخ: المطابخ، شعب ابن عامر كله يقال له: المطابخ، كانت فيه مطابخ تبع حين حاء مكة، وكسا الكعبة، ونحر البدن، فسمى المطابخ، ويقال: بل نحر فيه مضاض بن عمرو الجرهمي وجمع الناس به حين غلبوا قطورًا، فسمى المطابخ.

ثنية أبى مرحب: ثنية أبى مرحب، الثنية المشرفة على شعب أبى زياد وحق ابن عـامر التى يهبط منها على حايط عوف يختصر من شعب ابن عامر إلى المعلاة وإلى منى.

شعب أبى دب: شعب أبى دب، هو الشعب الذى فيه الجزارون وأبو دب رجل من بنى سواة بن عامر وعلى فم الشعب سقيفة لأبى موسى الأشعرى وله يقول كثير بن كثير السهمى:

سكنوا الجزع جزع بيت أبى موسى إلى النخل من صفى السباب وعلى باب الشعب بير لأبى موسى، وكانت تلك البير قد دثرت واندفنت حتى نثلها بغا الكبير أبو موسى مولى أمير المؤمنين، ونفض عامتها، وبناها بنيانًا محكمًا، وضرب فى حبلها حتى انبط ماءها، وبنى بحذائها سقاية، وحنابذ يسقى فيها الماء، واتخذ عندها مسجدًا، وكان نزوله هذا الشعب حين انصرف عن الحكمين، وكانت فيه قبور أهل

الجاهلية، فلما حاء الإسلام حولوا قبورهم إلى الشعب الذى بأصل ثنية المدنيين الذى هو اليوم فيه، فقال أبو موسى حين نزله: أجاور قومًا لا يغدرون، يعنى أهل المقابر، وقد زعم بعض المكيين أن قبر آمنة ابنة وهب أم رسول الله على في شعب أبى دب هذا، وقال بعض المدنيين: قبرها بالأبواء.

حدثنا أبو الوليد، حدثنى محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن عاصم، قال: لما خرجت قريش إلى النبى الله في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء، قالت هند بنت عتبة لأبى سفيان بن حرب: لو بحثتم قبر آمنة أم محمد، فإنه بالأبواء، فإن أسر أحد منكم افتديتم به كل إنسان بأرب من آرابها، فذكر ذلك أبو سفيان لقريش، وقال: أن هند قالت: كذا وكذا، وهو الرأى، فقالت قريش: لا تفتح علينا هذا الباب، إذا تبحث بنو بكر موتانا، وأنشد لابن هرمة:

إذا الناس غطونى تغطيت عنهم وإن بحثوا عنى ففيهم مباحث وإن بحثوا بيرى بحثست بيارهم إلا فانظروا ماذا تثير البحايث

حدثنا أبو الوليد: حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزير بن عمران، عن محمد بن عمر، عن عمر بن عبد الله بن عتبة بن عمر، عن عمر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: مر رسول الله على بالأبواء فعدل إلى شعب هناك فيه قبر آمنة فآتاه فاستغفر لها، واستغفر الناس لموتاهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ عا كان للنبى والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، إلى قوله عز وجل: ﴿ وعدها أياه ﴾.

الحجون: الحجون، الجبل المشرف حذاء مسجد البيعة الذي يقال له: مسجد الحرس، وفيه ثنية، تسلك من حايط عوف من عن الماجلين اللذين فوق دار منال الله إلى شعب الجزارين كانت المقبرة في الجاهلية، وفيه يقول كثير بن كثير:

كم بذاك الحجون من حى صدق من كهـــول أعفــة وشبــاب شعب الصفى: شعب الصفى، وهو الشعب الذى يقال له: صفى السباب، وهو ما بين الراحة والراحة، الجبل الذى يشرف على دار الوادى عليه المنارة وبين نزاعة الشوى وهو الجبل الذى عليه بيوت ابن قطر، والبيوت اليوم لعبد الله بن عبيدا لله بن العباس وله يقول الشاعر:

إذا ما نزلت حذو نزاعــة الــشوى ﴿ ييوت ابن قطر فاحذروا أيها الركــب

وإنما سمى الراحة لأن قريشًا كانت فى الجاهلية تخرج من شعب الصفى فتبيت فيه فى الصيف تعظيمًا للمسجد الحرام، ثم يخرجون فيحلسون فيستريحون فى الجبل فسمى ذلك الجبل الراحة، وقال بعض المكين: إنما سمى صفى السباب أن ناسًا فى الجاهلية كانوا إذا فرغوا من مناسكهم نزلوا المحصب ليلة الحصبة، فوقفت قبايل العرب بفم الشعب شعب الصفى، فتفاخرت بآبائها وأيامها ووقايعها فى الجاهلية، فيقوم من كل بطن شاعر وخطيب، فيقول: منا فلان ولنا يوم كذا وكذا، فلا يترك فيه شيئًا من الشرف إلا ذكره، ثم يقول: من كان ينكر ما يقول، أو له يوم كيومنا، أو له فخر مثل فخرنا، فيأت به ثم يقوم الشاعر فينشد ما قيل فيهم من الشعر، فمن كان يفاخر تلك القبيلة أو كان بينه وبينها منافرة أو مفاخرة، قام فذكر مثالب تلك القبيلة، وما فيها من المساوى، وما هجيت به من الشعر ثم فخر هو بما فيه، فلما جاء الله تعالى بالإسلام أنزل فى كتابه العزيز شوفإذا قضيتم مناسككم فأذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا وله يقول كثير بن كثير السهمى:

سكنوا الجزع جزع بيت أبى موسى إلى النخل من صفى السباب وكان فيه حايط لمعاوية يقال له: حايط الصفى من أموال معاوية التى كان اتخذها فى الحرم، وشعب الصفى أيضًا يقال له: خيف بنى كنانة، وذلك أن النبى وعد المشركين فقال: موعدكم خيف بنى كنانة، ويزعم بعض العلماء أن شعب عمرو بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد ما بين شعب الخوز إلى نزاعة الشوى إلى الثنية التى تهبط فى شعب الخوز، يعرف اليوم بشعب التوبة، وإنما سمى شعب الخوز لأن نافع بن الخوزى مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعى نزله، وكان أول من بنى فيه، فسمى به، وشعب بنى كنانة من المسجد الذى صلى فيه على بن أبى جعفر أمير المؤمنين إلى الثنية التى تهبط على شعب الخوز فى وجهه دار محمد بن سليمان بن على.

شعب الخوز: شعب الخوز، يقال له: حيف بنى المصطلق ما بين الثنية التى بين شعب الخوز بأصلها بيوت سعيد بن عمر بن إبراهيم الخيبرى، وبين شعب بنى كنانة الذى فيه بيوت ابن صيفى إلى الثنية التى تهبط على شعب عمرو الذى فيه بير ابن أبى سمير، وإنما سمى شعب الخوز أن قومًا من أهل مكة موالى لعبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعى كانوا تجارًا، وكانت لهم دقة نظر فى التجارة، وتشدد فى الإمساك والضبط لما فى أيديهم فكان يقال لهم، الخوز، وكان رجل منهم يقال له: نافع بن الخوزى، وكانوا يسكنون هذا الشعب فنسب إليهم وكان أول من بنى فيه.

مقدمة التحقيق ......مقدمة التحقيق .....

شعب عثمان: شعب عثمان هو الشعب الذى فيه طريق منى، من سلك شعب الخوز بين شعب الخوز وبين الخضراء ومسيلة يفرع فى أصل العيرة، وفيه بير ابن أبى سمير، والفداحية فيما بين شعب عثمان، وشعب الخوز، وهى مختصر طريق منى سوى الطريق العظمى وطريق شعب الخوز.

العيرة: العيرة، الجبل الذي عند الميل على يمين الذاهب إلى منى وجهة قصر محمد بن داود، ومقابله حبل يقال له: العير الذي قصر صالح بن العباس بن محمد بأصله، الدار التي كانت لخالصة، وقال بعض الناس: هو العيرة أيضًا، وفيه يقول الحارث بن حالد المحزومي:

أقوى مـــن آل فطيمــة الحــزم فالعيرتـان فـــأوحـش الخطـــم خطم الحجون: خطم الحجون، يقال له: الخطـم، والـذى أراد الحـارث الخطـم دون سدرة آل أسيد، والحزم سدرة أمامه تتياسر عن طريق العراق.

ذباب: ذباب، القرن المنقطع في أصل الخندمة بين بيـوت عثمـان بـن عبـد الله وبـين العيرة، ويقال: لذلك الشعب شعب: عثمان بن عبد الله بن حالد بن أسيد.

المفجر: المفجر، ما بين الثنية التي يقال لها: الخضراء إلى خلف دار يزيد بن منصور يهبط على حياض ابن هشام التي بمفضى المازمين، مازمى منى إلى الفج الذي يلقاك على عينك إذا أردت منى، يفضى بك إلى بير نافع بن علقمة وبيوته حتى تخرج على ثور، وبالمفجر موضع يقال له: بطحاء قريش، كانت قريش في الجاهلية وأول الإسلام يتنزهون به ويخرجون إليه بالغداة والعشى ذلك الموضع بذنب المفجر في مؤحره يصب فيه ما جاء من سيل الفدفدة.

شعب حوا: شعب حوا، في طرف المفجر على يسارك وأنت ذاهب إلى المزدلفة مسن المفجر، وفي ذلك الشعب البير التي يقال لها: كر آدم.

واسط: واسط: قرن كان أسفل من جمرة العقبة بين المازمين، مازمى منى، فضرب حتى ذهب، وقال بعض المكيين: واسط، الجبلان دون العقبة، وقال بعضهم: تلك الناحية من بير القسرى إلى العقبة يسمى واسطًا، وقال بعضهم: واسط، القرن الذى على يسار من ذهب إلى منى دون الخضراء فى وجهه مما يلى طريق منى، بيوت مبارك ابن يزيد مولى الأزرق بن عمرو، وفى ظهره دار محمد بن عمر بن إبراهيم الخيبرى، فذلك الجبل يسمى واسطًا، وهو أثبت الأقاويل عند حدى فيما ذكر وهو الذى يقول فيه مضاض الجرهمى:

كأن لم يكن يين الحجون إلى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر و لم يتربع واسطًا فجنوب إلى المنحنى من ذى الأراكة حاضر الرباب، القرن الذى عند الثنية الخضراء بأصل ثبير غيناء عند بيوت ابن لاحق مولى لآل الأزرق بن عمرو مشرفة عليها، وهى التى عند القصر الذى بنى محمد ابن خالد بن برمك أسفل من بير ميمون الحضرمى، وأسفل من قصر أمير المؤمنين أبى

ذو الآراكة: ذو الآراكة: عرض بين الثنية الخضراء وبين بيوت أبى ميسرة الزيات. شعب الرخم: شعب الرحم: الذي بين الرباب وبين أصل ثبير غيناء.

١ - ثبير غيناء: الأثبرة: ثبير غيناء وهو المشرف على بير ميمون وقلته المشرفة على شعب على عليه السلام، وعلى شعب الحضارمة بمنى، وكان يسمى فى الجاهلية سميرًا ويقال: لقلته ذات القتادة، وكان فوقه قتادة ولها يقول الحارث بن خالد:

إلى طرف الجمار فما يليها إلى ذات القتادة من ثبير ٧- ثبير: وثبير الذى يقال له: حبل الزنج، وإنما سمى حبل الزنج لأن زنوج مكة كانوا يحتطبون منه ويلعبون فيه.

٣- ثبير النخيل: وهو من ثبير النخيل، ثبير النخيل ويقال له الأقحوانة، الجبل الـذى به الثنية الخضراء وبأصله بيوت الهاشميين يمر سيل منى بينه وبين وادى ثبير، وله يقول الحارث بن خالد:

من ذا يسايل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن إذ نلبس العيش صفوًا ما يكدره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن وقال بعض المكين: الأقحوانة عند الليط كان مجلسًا يجلس فيه من خرج من مكة يتحدثون فيه بالعشى ويلبسون الثياب المحمرة، والموردة، والمطيبة وكان مجلسهم من حسن ثيابهم، يقال له: الأقحوانة.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى محمد بن أبى عمر، عن القاضى محمد بن عبد الرحمن ابن محمد المخرومى، عن القاضى الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام قال: خرجت غازيًا فى خلافة بنى مروان، فقفلنا من بلاد الروم، فأصابنا مطر، فأوينا إلى قصر فاستذرينا به من المطر، فلما أمسينا خرجت جارية مولدة من القصر فتذكرت مكة وبكت عليها وأنشأت تقول:

مقدمة التحقيق

فإن في غيره أمسى لي الشحن لكن بمكة أمسى الأهل والوطن فالأقحوانة منا منزل قمن إذا نلبس صفوًا ما يكدره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن

من كان ذا شحن بالشام يحبسه وإن ذا القصر حقًا ما به وطنى من ذا يسايل عنسا أين منزلنا

فلما أصبحنا لقيت صاحب القصر فقلت له: رأيت جارية خرجت من قصرك فسمعتها تنشد كذا وكذا، فقال: هذه جارية مولدة مكية، اشتريتها وحرجت بهـا إلى الشام، فوا لله ما ترى عيشنا ولا ما نحن فيه شيئًا، فقلت: تبيعها؟ قال: إذا أفارق روحي.

ثبير النصع: وثبير النصع: الذي فيه سداد الحجاج، وهو حبل المزدلفة الذي على يسار الذاهب إلى مني، وهو الذي كانوا يقولون في الجاهلية إذا أرادوا أن يدفعوا من المزدلفة: أشرق ثبير، كيما نغير، ولا يدفعون حتى يرون الشمس عليه.

ثبير الأعرج: وثبير الأعرج، المشرف على حق الطارقيين بين المغمس والنخيل.

حدثنا أبو الوليد، وحدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن عمران عـن معاويـة، ابن عبد الله الأزدى، عن معاوية بن قرة، عن الخلد بن أيوب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لما تجلى الله عز وجل للحبل تشظى فطارت لطلعتـه ثلاثـة أحبـل، فوقعت بمكة، وثلاثة أحبل فوقعت بالمدينة، فوقع بمكة حراء، وثبير وثور، ووقع بالمدينـة أحد، وورقان، ورضوى.

الثقبة: الثقبة، تصب من ثبير غيناء، وهو الفج الذي فيه قصر الفضل بنن الربيع إلى طريق العراق إلى بيوت ابن حريج.

السرر: السرر، من بطن السرر، الأفيعية من السرر بحارى الماء، منه ماء سيل مكة من السرر وأعلى مجارى السرر.

حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، حدثني عبد العزيز بن عمران، عن عبـــد ا لله ابن جعفر أن السيل أبرز عن حجر عند قبر المرأتين، فإذا فيه كتاب أنا أسيد بن أبي العيص يرحم الله على بني عبد مناف.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدى، عن سليم بن مسلم، عن ابن حريج أنه روى عن بعض المكيين أنه قال: الثقبة بين حراء وثبير فيها بطحاء من بطحاء الجنة.

السداد: السداد ثلاثة أسدة بشعب عمرو بن عبد الله بن حالد، وصدرها يقال له:

ثبير النصع عملها الحجاج بن يوسف تحبس الماء، والكبير منها يدعى أثال، وهو سد عمله الحجاج في صدر شعب ابن عمرو، وجعله حبسًا على وادى مكة، وجعل مغيضه يسكب في سدرة حالد، وهو على يسار من أقبل من شعب عمرو، والسدان الآخران على يمين من أقبل من شعب عمرو، وهما يسكبان في أسفل منى بسدرة خالد، وهي صدر وادى مكة، ومن شقها واد يقال له: الأفيعية ويسكب فيه أيضًا شعب على بمنى، وشعب عمارة الذى فيه منازل سعيد بن سلم، وفي ظهره شعب الرخم، ويسكب فيه أيضًا المنحر من منى، والجمار كلها تسكب في بكة.

وبكة الوادى الذى به الكعبة قال الله تعالى: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلْذَى بَبِكُهُ مِبْكُهُ مِبْك مباركًا وهدى للعالمين في قال: وبطن مكة الوادى الذى فيه بيوت سراج، والمربع حسايط ابن برمك.

فخ: وفخ، وهو وادى مكة الأعظم، وصدره شعب بنى عبد الله بن حالد بن أسيد. الغميم: والغميم ما أقبل على المقطع، ويلتقى وادى مكة ووادى بكة بقرب البحر.

السداد: السداد بالنصع من الأفيعية في طرف النخيل، عملها الحجـاج لحبـس المـاء، والأوسط منها يدعى أثال.

سدرة خالد: سدرة خالد: هي صدر وادى مكة من بطن السرر منها يأتي سيل مكة إذا أعظم الذي يقال له: سيل السدرة، وهو سيل عظيم عارم إذا عظم، وهو خالد بن أسيد بن أبي العيص ويقال: بل خالد بن عبد العزيز بن عبد الله.

المقطع: المقطع منتهى الحرم من طريق العراق على تسعة أميال، وهو مقلع الكعبة ويقال: إنما سمى المقطع أن البناء حين بنى ابن الزبير الكعبة، وحدوا هنالك حجرًا صليبًا فقطعوه بالزبر والنار فسمى ذلك الموضع المقطع، قال أبو محمد الخزاعى: أنشدنى أبو الخطاب في المقطع:

طريب إلى هند وتربين مرة لها إذا تواقفنا بفرع المقطيع وقول فتاة كنت أحسب أنها منعمة في ميسزر لم تدرع منا المادة ال

 ثنية الخل: ثنية الخل بطرف المقطع منتهى الحرم من طريق العراق.

السقيا: السقيا المسيل الذي يفرع بين مازمي عرفة ونمرة على مسجد إبراهيم خليل الرحمن، وهو الشعب الذي على يمين المقبل من عرفة إلى منى، وفي هذا الشعب بير عظيمة لابن الزبير كان ابن الزبير، عملها وعمل عندها بستانًا وعلى باب شعب السقيا بير جاهلية قد عمرتها خالصة، فهي تعرف بها اليوم.

الستار: الستار ثنية من فوق الأنصاب، وإنما سمى الستار لأنه ستر بين الحل والحرم.

#### \* \* \*

# ذكر شق معلاة مكة الشامى وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

شعب قعيقعان: قال أبو الوليد: شعب قعيقعان، وهو ما بين دار يزيد بن منصور التى بالسويقة يقال لها: دار العروس إلى دور ابن الزبير إلى الشعب المذى منتهاه فى أصل الأحمر إلى فلق ابن الزبير الذى يسلك منه إلى الأبطح والسويقة على فوهة قعيقعان، وعند السويقة ردم عمله ابن الزبير حين دوره بقعيقعان ليرد السيل عن دار حجير بن أبى أهاب وغيرها وفوق ذلك ردم بين دار عفيف وربع آل المرتفع، ردم عن السويقة، وربع الخزاعيين، ودار الندوة، ودار شيبة بن عثمان.

جبل شيبة: حبل شيبة: هو الجبل الذي يطل على حبل الديلمي، وكان حبل شيبة وحبل الديلمي يسميان في الجاهلية واسطًا، وكان حبل شيبة للنباش بن زرارة التميمي ثم صار بعد ذلك لشيبة.

جبل الديلمي: حبل الديلمي، هـو الجبل المشرف على المروة وكان يسمى فى الجاهلية سميرًا، والديلمي مولى لمعاوية كان بنى فى ذلك الجبل دارًا لمعاوية فسمى به، والدار اليوم لخزيمة بن حازم.

الجبل الأبيض: الجبل الأبيض هو الجبل المشرف على فلق ابن الزبير.

الحافض: الحافض، أسفل من الفلق اسمه السايل، وهو المشرف على دار الحمام وإنما

ه ٥ ......العقد الثمين

سهل ابن الزبير الفلق وضربه حتى فلقه فى الجبل، أن المال كان يأتى من العراق فيدخل به مكة فيعلم به الناس فكره ذلك فسهل طريق الفلق ودرجه فكان إذا جاءه المال دخل به ليلا ثم يسلك به المعلاة، وفى الفلق حتى يخرج به على دوره بقعيقعان، فيدخل ذلك المال ولا يدرى به أحد، وعلى رأس الفلق موضع يقال له: رحا الريح كان عولج فيه موضع رحا الريح حديثًا من الدهر فلم يستقم، وهو موضع قل ما تفارقه الريح.

جبل تفاجة: حبل تفاجة الجبل المشرف على دار سليم بن زياد، ودار الحمام، بزقاق النار، وتفاجة مولاة لمعاوية، كانت أول من بنى فى ذلك الجبل.

الجبل الحبشي: الجبل الحبشي، الجبل المشرف على دار السرى بن عبد الله التي صارت للحراني واسم الجبل الحبشي يعني لم ينسب إلى رجل حبشي إنما هو اسم الجبل.

آلات يحاميم: آلات يحاميم، الأحداب التي بين دار السرى إلى ثنية المقبرة وهي التي قبر أمير المؤمنين أبو جعفر بأصلها، قال: يعرفها باليحاميم وأولها القرن الذي بثنية المدنيين على رأس على رأس بيوت ابن أبي حسين النوفلي، والذي يليه القرن المشرف على منارة الحبشي فيما بين ثنية المدنيين وفلق ابن الزبير ومقابر أهل مكة بأصل ثنية المدنيين، وهي التي كان ابن الزبير مصلوبًا عليها، وكان أول من سهلها معاوية ثم عملها عبد الملك بن مروان ثم كان آخر من بني ضفايرها ودرجها وحددها المهدى.

شعب المقبرة: شعب المقبرة قال بعض أهل العلم من أهل مكة: وليس بينهم اختلاف أنه ليس بمكة شعب يستقبل الكعبة كله ليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة، فإنه يستقبل الكعبة ليس فيه انحراف مستقيما.

ثنية المقبرة: ثنية المقبرة، هذه هي التي دخل منها الزبير بن العوام يـوم الفتـح، ومنهـا دخل النبي عليه في حجة الوداع.

أبو دجانة: أبو دجانة، هو الجبل الذي خلف المقبرة شارعًا على الوادى، ويقال له: حبل البرم، وأبو دجانة، والأحداب التي خلفه تسمى ذات أعاصير.

شعب آل قنفد: شعب آل قنفد، هو الشعب الذى فيه دار آل حلف بن عبد ربه بن السايب مستقبل قصر محمد بن سليمان، وكان يسمى شعب اللثام، وهو قنفد بن زهير من بنى أسد بن خزيمة، وهو الشعب الذى على يسارك وأنت ذاهب إلى منى من مكة فوق حايط خرمان، وفيه اليوم دار الخلفيين من بنى مخزوم، وفى هذا الشعب مسجد مبنى يقال: أن النبى على صلى فيه، وينزله اليوم فى الموسم الحضارمة.

غراب: غراب القرن الذي عليه بيوت خالد بن عكرمة، بين حايط خرمان وبين شعب آل قنفد مسكن ابن أبي الرزام ومسكن أبي جعفر العلقمي بطرف حايط خرمان عنده.

سقر: سقر، هو الجبل المشرف على قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك وهو بأصله وكان عليه لقوم من أهل مكة يقال لهم: آل قريش بن عباد مولى لبنى شيبة قصر ثم ابتاعه صالح بن العباس بن محمد، فابتنى عليه وعمر القصر وزاد فيه، وهو اليوم لصالح ابن العباس، ثم صار اليوم للمنتصر با لله أمير المؤمنين، وكان سقر يسمى فى الجاهلية الستار، وكان يقال له حبل كنانة، وكنانة رجل من العبلات من ولد الحارث بن أمية ابن عبد شمس الأصغر.

شعب آل الأخنس: شعب آل الأخنس، وهو الشعب الذي كان بين حراء وبين سقر، وفيه حق آل زارويه موالى القارة حلفاء بنى زهرة، وحق الزارويين منه بين العير وسقر إلى ظهر شعب آل الأخنس يقال له: شعب الخوارج وذلك أن نجدة الحرورى عسكر فيه عام حج، ويقال له أيضًا: شعب العيشوم، نبات يكثر فيه، والأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرة، واسم الأخنس أبى، وإنما سمى الأخنس أنه خنس ببنى زهرة فلم يشهدوا بدرًا على رسول الله على، وذلك الشعب يخرج إلى أذاخر، وأذاخر بينه وبين فخ ومن هذا الشعب دخل رسول الله على مكة يوم الفتح حتى مر فى أذاخر حتى حرج على بير ميمون بن الحضرمى ثم انحدر فى الوادى.

قال مسلم بن خالد: حراء، حبل مبارك قد كان يؤتى، قال أبو محمد الخزاعى: وفى حراء يقول الشاعر:

تفرج عنها الهم لما بدا لهما حرء كرأس الفارسى المتوج منعمة لم تدر مسا عيش شقوة ولم تعترر يومًا على عود عوسج القاعد: قال أبو الوليد: القاعد، الجبل الساقط أسفل من حراء على الطريق على يمين من أقبل من العراق أسفل من بيوت أبى الرزام الشيبي.

أظلم: أظلم هو الجبل الأسود بين ذات جليلين وبين الأكمة.

ضنك: ضنك: هو شعب من أظلم وهو بينه وبين أذاخر في محجة العراق وإنما سمى ضنكا أن في ذلك الشعب كتابًا في عرق أبيض مستطيرًا في الجبل مصورًا صورة ضنك مكتوب الضاد والنون والكاف متصلا بعضه ببعض كما كتبت ضنك، فسمى بذلك ضنكًا.

مكة السدر: مكة السدر من بطن فخ إلى المحدث.

شعب بني عبد الله: شعب بني عبد الله، ما بين الجعرانة إلى المحدث.

الحضر متين: الحضر متين على يمين شعب آل عبد الله بن حالد بن أسيد بحـذاء أرض ابن هربذ.

القمعة: القمعة، قرن دون شعب بنى عبد الله بن خالد عن يمين الطريق في أسفله حجر عظيم مفترش أعلاه مستدق أصله حدًا كهيئة القمع.

القنينة: القنينة، شعب بنى عبد الله بن حالد بن أسيد، وهو الشعب الذى يصب على بيوت مكتومة مولاة محمد بن سليمان.

ثنية أذاخر: ثنية أذاخر، الثنية التي تشرف على حايط حرمان، ومن ثنية أذاخر دحل النبي على يوم فتح مكة، وقبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأصلها مما يلى مكة في قبور آل عبد الله بن خالد بن أسيد، وذلك أنه مات عندهم في دارهم فدفنوه في قبورهم ليلا.

النقوى: النقوى، ثنية شعب تسلك إلى نخلة من شعب بني عبد الله.

المستوفرة: المستوفرة، ثنية تظهر على حايط يقال له: حايط ثرير، وهو اليوم للبوشجاني، وعلى رأسها أنصاب الحرم، فما سال منها على ثرير فهو حل، وما سال منها على الشعب فهو حرم.

#### \* \* \*

# ذكر شق مسفلة مكة اليمانى وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

أجياد الصغير: قال أبو الوليد: أحياد الصغير، الشعب الصغير اللاصق بـأبي قبيس

ويستقبله أحياد الكبير على فم الشعب دار هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة، ودار زهير بن أبى أمية بن المغيرة إلى المتكأ مسجد رسول الله الله الله المياد أحياد أجيادًا أن عيل تبع كانت فيه فسمى أحياد بالخيل الجياد.

رأس الإنسان: رأس الإنسان: الجبل الذي بين أجياد الكبير وبين أبي قبيس.

حدثنا أبو الوليد قال: سمعت جدى أحمد بن محمد بن الوليد يقول: اسمه الإنسان.

أنصاب الأسد: أنصاب الأسد: حبل بأحياد الصغير في أقصى الشعب وفي أقصى أخياد الصغير بأصل الخندمة بير يقال لها: بير عكرمة، وعلى باب شعب المتكا بير حفرتها زينب بنت سليمان بن على، وحفر جعفر بن محمد بن سليمان بن عبدا لله بن سليمان بن على في هذا الشعب بيرًا، وهو أمير مكة سنة سبع عشرة ومايتين.

شعب الخاتم: شعب الخاتم، بين أجياد الكبير والصغير.

جبل نفيع: حبل نفيع، ما بين بير زينب حتى تأتى أنصاب الأسد، وإنما سمى نفيعًا أنه كان فيه أدهم للحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم كان يحبس فيه سفهاء بنى مخزوم، وكان ذلك الأدهم يسمى نفيعًا.

جبل خلیفة: حبل خلیفة، وهـو الجبـل المشـرف علـی أحیـاد الکبـیر وعلـی الخلیـج والحزامیة وخلیفة بن عمیر رجل من بنی بکر ثم أحد من بنــی حنـدع، وکـان أول مـن سکن فیه وابتنی.

وسيله يمر في موضع يقال له: الخليج يمر في دار حكيم بن حزام، وقد خلج هذا الخليج تحت بيوت الناس وابتنوا فوقه، وهو الجبل الذي صعد فيه المشركون يوم فتح مكة ينظرون إلى النبي على وأصحابه، وكان هذا الجبل يسمى في الجاهلية كيد، وكان ما بين دار الحارث الصغيرة إلى موقف البقرة بأصل حبل خليفة سوق في الجاهلية، وكان يقال له: الكثيب، وأسفل من حبل خليفة الغرابات التي يرفعها آل مرة من بني جمح إلى الثنية كلها.

غراب: غراب حبل بأسفل مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم.

حدثنا أبو الوليد وحدثنى حدى حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: اسم الجبل الأسود الذي بأسفل مكة غراب.

النبعة: النبعة، نصب في أسفل غراب.

الميثب: الميثب من الثنية التي بأسفل مكة إلى الرمضة، ثـم بـير حـم حفرهـا مـرة بـن كعب بن لوى؛ قال الشاعر:

# لا نستقـــى إلا بخـــمٌّ أو الحفــر

قال أبو الوليد: وكان ماء للمغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم على باب دار قيس ابن سالم بير عادية قديمة، وكانت بير قصى بن كلاب الأولى التى احتفرها فى دار أم هانى ابنة أبى طالب.

جبل عمر: جبل عمر، الطويل المشرف على ربع عمر، اسمه العافر وقد قال الشاعر:

هيهات منها إن ألم خيالها سلمي إذا نزلت بسفح العافر عدافة، الجبل الذي خلف المسروح من وراء الطلوب.

المقنعة: المقنعة الجبل الذي عند الطلوب.

اللاحجة: اللاحجة، من ظهر الرمضة وظهر أجياد الكبير إلى بيوت رزيق بن وهب المحزومي.

القدفدة: القدفدة، من مؤخر المفجر، واللاحجة ذات اللها، تصب في ظهر القدفدة.

**ذو مراخ**: ذو مراخ، بین مزدلفة وبین أرض ابن عامر.

السلفان اليماني والشامي: السلفان اليماني والشامي: متنان بين اللاحجة وعرنة، وله يقول الشاعر:

ألم تسأل التناضب عن سليمي نناضب مقطع السلف اليمانيي الضحاضح: الضحاضح، ثنية ابن كرز، ثنية من وراء السلفيين، تصب في النبعة بعضها في الحرم.

ذو السدير: ذو السدير، من منقطع اللاحجة إلى المزدلفة.

ذات السليم: ذات السليم، الجبل الذي بين مزدلفة، وبين ذي مراخ.

بشائم: بشائم، ردهة تمسك الماء فيما بين أضاة لبن بعضها في الحل وبعضها في الحرم.

أضاة النبط: أضاة النبط، بعرنة في الحرم كان يعمل فيها الآجر، وإنما سميت أضاة النبط أنه كان فيها نبط بعث بهم معاوية بن أبهي سفيان يعملون الآجر لدوره بمكة، فسميت بهم.

مقدمة التحقيق ......

ثنية أم قردان: ثنية أم قردان، مشرفة على الصلا موضع آبـار الأسـود بـن سـفيان المخزومي.

يرهرم: يرمرم: أسفل من ذلك وفيها يقول الأشجعي:

فإن يك ظنى صادق بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم ذات اللجب: ذات اللجب، ردهة بأسفل اللاحجة تمسك الماء.

ذات أرحاء: ذات أرحاء، بير بين الغرابات وبين ذات اللجب.

النسوة: النسوة، أحجار تطأها محجة مكة إلى عرنة، يفرع عليها سيل القفيلة من ثور يقال أن امرأة فجرت في الجاهلية فحملت، فلما دنت ولادتها خرجت حتى جاءت ذلك المكان، فلما حضرتها الولادة قبلتها امرأة، وكانت خلف ظهرها امرأة أخرى، فيقال أنهن مسخن جميعًا حجارة في ذلك المكان، فهي تلك الحجارة.

القفيلة: القفيلة، قيعة كبيرة تمسك الماء عند النسوة وهي من ثور.

ثور: ثور، حبل بأسفل مكة على طريق عرنة، فيه الغار الذى كان رسول الله ﷺ مختبيا فيه هو وأبو بكر، وهو الذى أنـزل الله سبحانه فيه: ﴿ثانى اثنـين إذ هما فى الغار﴾ ومنه هاجر النبى ﷺ وأبو بكر إلى المدينة.

شعب البانة: شعب البانة، شعب في ثور وهو الذي يقول فيه الهذلي:

أفي الآيــــات والدمـــن المنـــول مفضـــي بين بانــــــة فالغليــــل \* \* \*

## ذكر شق مسفلة مكة الشامى وما فيه

## مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرب

الحزورة: قال أبو الوليد: الحزورة، وهي كانت سوق مكة، كانت بفناء دار أم هاني ابنة أبي طالب التي كانت عند الحناطين، فدخلت في المسجد الحرام، كانت في أصل المنارة إلى الحثمة، والحزاور، والجباجب الأسواق، وقال بعض المكيين: بل كانت الحزورة في موضع السقاية التي عملت الخيزران بفناء دار الأرقم، وقال بعضهم: كانت بحذاء الردم في الوادي والأولى أنها كانت عند الحناطين أثبت وأشهر عند أهل مكة.

وروى سفيان عن ابن شهاب قال: قــال رســول الله ﷺ وهــو بـالحزورة: أمــا والله

٥٦ ......العقد الثمين

إنك لأحب البلاد إلى الله سبحانه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

قال سفيان: وقد دخلت الحزورة في المسجد الحرام، وفي الحزورة يقول الجرهمي:

وبداها قــوم أشحـــا أشـــدة على ما بهم يشرونــه بالحــزاور الحثمة: الحثمة، بأسفل مكة، صخرات في ربع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال بعض المكين: كانت عند دار أويس بأسفل مكة على باب دار يسار مولى بنى أسـد بن عبد العزى، وفيها يقول خالد بن المهاجر بن خالد بن أسد:

لنساء بين الحجون إلى الحثمة في ليالى مقمرات وشرق ساكنات البطاح أشهى إلى القلب من الساكنات دور دمشق يتضمخن بالعبير وبالمسك ضماخًا كأنه ريح مرق

زقاق النار: زقاق النار، بأسفل مكة مما يلى دار بشر بن ف اتك الخزاعسى، وإنما سمى زقاق النار لما كان يكون فيه من الشرور.

بيت الأزلام: بيت الأزلام: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدى عن سليم بن مسلم عن ابن جريج أن بيت الأزلام كان لمقيس بن عبد قيس السهمى، وكان بالحثمة مما يلى دار أويس التى فى مبطح السيل بأسفل مكة التى صارت لجعفر بن سليمان بن على.

جبل زرزر: حبل زرزر: الجبل المشرف على دار يزيد بن منصور الحميرى حال المهدى بالسويقة على حق آل نبيه بن الحجاج السهميين، وكان يسمى فى الجاهلية القايم، وزرزر حايك كان بمكة، كان أول من بنى فيه فسمى به.

جبل النار: حبل النار، الذي يلى حبل زرزر، وإنما سمى حبل النار، أنه كان أصاب أهله حريق متوالى.

جبل أبى يزيد: جبل أبى يزيد، الجبل الذى يصل حق زرزر مشرفًا على حق آل عمرو بن عثمان الذى يلى زقاق مهر، ومهر إنسان كان يعلم الكتاب هنالك، وأبو يزيد هو من أهل سواد الكوفة، كان أميرًا على الحاكة بمكة، كان أول من بنى فيه فنسب إليه، وهو يتولى آل هشام بن المغيرة.

جبل عمر: حبل عمر، الجبل المشرف على حق آل عمر، وحق آل مطيع بن الأسود وآل كثير بن الصلت الكندى، وعمر الذى ينسب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وكان يسمى فى الجاهلية ذا أعاصير.

مقدمة التحقيق .......

جبل الأذاخر: حبل الأذاخر، التي تلى حبل عمر، تشرف على وادى مكة بالمسفلة وكانت تسمى في الجاهلية المذهبات، وكانت تسمى الأعصاد.

الحزنة: الحزنة الثنية التي تهبط من حق آل عمر، وبني مطيع، ودار كثير إلى الممادر، وبير بكار، وهي ثنية قد ضرب فيها، وفلق الجبل، فصار فلقًا في الجبل يسلك فيه إلى الممادر، وكان الذي ضرب فيها وسهلها يحيى بن حالد بن برمك يحتضر منها إلى عين كان أجراها في المغش، والليط؛ من فخ وعمل هنالك بستانًا.

شعب أرنى: شعب أرنى، فى الثنية فى حق آل الأسود، وقالوا: إنما سمى شعب أرنى لمولاة لحفصة بنت عمر أم المؤمنين، يقال لها: أرنى، وقالوا: بل كان فيه فواجر فى الجاهلية فكان إذا دخل عليهن إنسان قلن: أرنى أرنى، يقلن: أعطنى، فسمى الشعب شعب أرنى.

عندما خلينا إن لـم تروهـا تثير النقـع موعدهـا كـداء الأبيض: الأبيض، الجبل المشرف على كداء على شعب أرنى على يسار الخارج من كدة.

قرن أبى الأشعث: قرن أبى الأشعث، وهـو الجبـل المشـرف علـى كـداء علـى يمـين الخارج من مكة، وهو من الجبل الأحمر، وأبو الأشعث رجل من بنى أسد بن خزيمة يقال له: كثير بن عبد الله بن بشر.

بطن ذى طوى: بطن ذى طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة التبى بالمعلاة إلى الثنية المقصوى التى يقال لها: الخضراء تهبط على قبور المهاجرين دون فخ.

بطن مكة: بطن مكة، مما يلى ذا طوى ما بين الثنية البيضاء التى تسلك إلى التنعيم إلى ثنية الحصحاص، التى بين ذى طوى وبين الحصحاص.

المقلع: المقلع، الجبل الذي بأسفل مكة على يمين الخارج إلى المدينة، عليه بيت لعبد الله بن يزيد مولى السرى بن عبد الله.

فخ: فخ، الوادى الذى بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح الوادى الذى تطأه فى طريق حده على يسار ذى طوى، وما بين الليط ظهر الممدرة إلى ذى طوى إلى الرمضة بأسفل

الممدرة: الممدرة، بذى طوى عند بير بكار ينقل منها الطين الذى يبنى به أهل مكة، إذا جاء المطر استنقع الماء فيها.

المغش: المغش، من طرف الليط إلى خيف الشيرق بعرنة.

خزرورع: خزرورع، بطرف الليط مما يلى المغش.

أستار: أستار، الجبل المشرف على فخ ما يلى طريق المحدث، أرض كانت لأهل يوسف بن الحكم الثقفي.

مقبرة النصارى: مقبرة النصارى، دبر المقلع على طريق بير عنبسة بذى طوى.

جبل البرود: حبل البرود، وهو الجبل الذي قتل الحسين بن على بن حسين بن حسن ابن على بن أبي طالب وأصحابه يوم فخ عنده بفخ.

الثنية البيضاء: الثنية البيضاء، التي فوق البرود التي قتل حسين وأصحابه بينها وبين البرود.

الحصحاص: الحصحاص، الجبل المشرف على ظهر ذى طوى إلى بطن مكة مما يلى بيوت أحمد المخزومي عند البرود.

المدور: المدور، متن من الأرض فيما بين الحصحاص وسقاية أهيب بن ميمون.

مسلم: مسلم، الجبل المشرف على بيت حمران بذى طوى على طريق حدة، وادى ذى طوى، بينه وبين قصر ابن أبى محمود عند مفضى مهبط الحرتين الكبيرة والصغيرة.

ثنية أم الحارث: ثنية أم الحارث، هي الثنية التي على يسارك إذا هبطت ذا طوى تريد فخًا بين الحصحاص وطريق جدة، وهي أم الحارث بنت نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

متن ابن عليا: متن ابن عليا، ما بين المقبرة والثنية التي خلفها إلى المحجة التي يقال لها: الخضراء، وابن عليا رجل من خزاعة.

جبل أبى لقيط: حبل أبي لقيط، هو الجبل الذي حايط ابن الشهيد بأصله بفخ.

ثنية أذاخر: ثنية أذاخر، وليست بالثنية التي دخل منها رسول الله على عند حائط خرمان ولكن المشرفة على مال ابن الشهيد بفخ وأذاخر.

شعب أشرس: شعب أشرس، الشعب الذى يفرغ على بيوت ابن وردان مولى السايب بن أبى وداعة السهمى بذى طوى، وأشرس مولى المطلب بن السايب بن أبى وداعة، وأشرس الذى روى سفيان عن أبيه حديث المقام والمقاط حين رده عمر.

غراب: غراب، الجبل الذي بمؤخر شعب الأحنس بن شريق إلى أذاخر.

شعب المطلب: شعب المطلب، الشعب الذي خلف شعب الأخنس بن شريق يفرع في بطن ذي طوى، والمطلب هو ابن السايب بن أبي وداعة.

ذات الجليلين: ذات الجليلين، ما بين مكة، والسدر، وفخ.

شعب زریق: شعب زریق، یفرع فی الوادی الذی یقال له: ذو طوی، وزریـق مـولی کان فی الحرس مع نافع بن علقمة ففحر بامرأة یقال لها: درة مولاة کـانت بمکـة فرجمـا فی ذلك الشعب، فسمی شعب زریق.

كتد: كتد، الجبل الذي بطرف المغش غير أن حلحلة بين الممدرة وبين كتد.

جبل المغش: حبل المغش، ومنه تقطع الحجارة البيض التى يبنى بها، وهى الحجارة المنقوشة البيض بمكة، ويقال: إنها من مقلعات الكعبة، ومنه بنيت دار العباس بن محمد التى على الصيارفة.

**ذو الأبرق:** ذو الأبريق: ما بين المغش إلى ذات الجيش.

الشيق: الشيق، طرف بلدح الذى يسلك منه إلى ذات الحنظل عن يمين طريق حدة قد عمل الدروقى حايطًا وعينًا بفوهة ذلك الشعب، وذات الحنظل ثنية في مؤخر هذا الشعب يفرع على بلدح.

أنصاب الحرم: أنصاب الحرم: على رأس الثنية ما كان من وجهها فى هذا الشق فهو حرم، وما كان فى ظهرها فهو حل.

العقلة: العقلة، ردهة تمسك الماء في أقصى الشيق.

الأرنبة: الأرنبة: شعب يفرع في ذات الحنظل وما بين ثنية أم رباب إلى الثنية التي بين الليط، وبين شعب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة.

٠٠ ......العقد الثمين

ذات الحنظل: ذات الحنظل، هو الفج الذي من عين الدورقي إلى ثنية الحرم.

العبلاء: العبلاء، بين ذي طوى والليط.

الثنية البيضاء: الثنية البيضاء، التي بين بلدح وفخ.

شعب اللبن: شعب اللبن الشعب الذي يفرع على حايط ابن خرشة في بلدح.

ملحة العراب: ملحة العراب، شعب في بلدح يفرع على حايط الطايفي.

ملحة الحروب: ملحة الحروب، شعب يفرع على حائط ابن سعيد ببلدح.

العشيرة: العشيرة، حذاء أرض ابن أبى مليكة إذا جاوزت طرف الحديبية على يسار الطريق.

قبر العبد: قبر العبد، بذنب الحديبية على يسار الذاهب إلى حدة، وإنما سمى قبر العبد أن عبد البعض أهل مكة أبق فدخل غارًا هنالك فمات فيه فرضمت عليه الحجارة فكان في ذلك الغار قبره.

التخابر: التخابر، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهو على يمين الذاهب إلى حدة، إلى نصب الأعشاش، وبعض الأعشاش في الحل، وبعضها في الحرم، وهي بحيرة البهيما وبحيرة الأصفر والرغباء، ما أقبل على بطن مر منهن فهو حل، وما أقبل على المريرا منهن فهو حرم.

كبش: كبش: الجبل الذي دون نعيلة في طرف الحرم.

وحا: رحا، في الحرم وهو ما بين أنصاب المصانيع إلى ذات الجيش، ورحا هي ردهـــة الراحة.

والراحة: والراحة، دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة.

البغيبغة: البغيبغة: والبغيبغة بأذاخر

# سيول مكة المكرمة

ورد في ملحقات كتاب «أخبار مكة»: أما السيول التي وقعت في عهـد الأزرقي والخزاعي و لم يرد ذكرها في أخبار مكة. والتي وقعت فيها بعد إلى عهدنا هذا فهي:

1 - ذكر الطبرى أيضًا فى حوادث سنة ٨٨، فقال: خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة - يعنى سنة ٨٨ - بعدة من قريش أرسل إليهم بصلات، وظهر للحمولة، وأحرموا معه من ذى الحليفة وساق معه بدنا، فلما كان بالتنعيم لقيهم نفر من قريش، منهم ابن أبى مليكة وغيره، فأخبروه أن مكة قليلة الماء وأنهم يخافون على الحاج العطش، وذلك أن المطر قل، فقال عمر: فالمطلب هاهنا بيّن، تعالوا ندع الله، قال: فرأيتهم دعوا ودعا معهم، فألحوا فى الدعاء. قال صالح: فلا والله أن وصلنا إلى البيت فرأيتهم دعوا ودعا معهم، فألحوا فى الدعاء. قال صالح: فلا والله أن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطر، حتى كان مع الليل وسكبت السماء وجاء سيل الوادى فجاء أمر خافه أهل مكة، ومطرت عرفة، ومنى، وجمع، فما كانت إلا عبرًا قال: ونبتت مكة تلك السنة للخصب، وأما أبو معشر، فإنه قال: حج بالناس سنة ٨٨ عمر بن الوليد بن عبد الملك.

٧ - سيل المخيل: وذكر السنجارى أنه فى عام ١٠٤، وقع سيل المخيل، لأنه أصاب الناس بعده مثل خبال لمرض، حدث بهم عقبه فى أحسامهم وألسنتهم، وكان سيلا عظيما دخل المسجد الحرام، وذهب بالناس وأحاط بالكعبة، وعقبه سيل آخر مثله فى هذه السنة، وذلك فى ولاية عبد الواحد بن عبد الله النصرى على مكة.

٣ - سيل أبى شاكر: ذكر الفاكهى هذا السيل، فقال: ومنها سيل أبى شاكر فى
 ولاية هشام بن عبد الملك فى أبتداء سنة عشرين وماية ودخل المسجد الحرام.

وأبو شاكر المنسوب إليه هذا السيل هو مسلمة بن هشام بن عبد الملك، وكان أبـو شاكر حج بالناس في عام تسعة عشر وماية، وجاء هذا السيل عقـب حج أبـو شـاكر فسمى به.

عام ستين وماية وقع سيل عظيم ودخل الحرم ليومين بقيا من المحرم.

سيل عام ٢٥٣: دخل المسجد سيل عظيم أحاط بالكعبة وبلغ إلى قريب من الحجر الأسود وهدم دورًا كثيرة بمكة، وذهب بأمتعة الناس، وملا المسجد غشًا وترابًا، حتى حرف بالعجلات، وكان ذلك في خلافة المعتز با لله.

٦ - سيل عام ٢٦٢: جاء في هذا العام سيل عظيم ذهب بحصباء المسجد حتى عرا عنها.

٧ - سيل عام ٢٩٧: ذكر المسعودى أنه ورد الخبر فى هذا العام إلى دار السلام بأن أركان البيت الحرام الأربعة غرقت، حين جرى الغرق فى الطواف، وفاضت بئر زمزم، وأن ذلك لم يعهد فيما سلف من الزمن.

۸ - سیل عام ۳٤٩: لما برز الحج قافلا، ونزلوا وادیا، جاءهم سیل فأخذهم عن آخرهم وألقی بهم فی البحر.

٩ - سيل عام ٧١٤: جاء سيل في هذا العام، ودخل الحرم، ووصل إلى خزائن
 الكتب فاتلف منها الشيء الكثير.

• 1 - سيل عام ٤٨٩: حاء سيل في هذا العام بقرب وادى نخلة، وكان الحجاج ناز لون بالقرب منه، فذهب بكثير من الأموال، والأنفس، ولم ينج منهم إلا من تعلق بالجبال.

١١ - سيل عام ٢٨٥: وقع في شهر جمادى الأولى من هذا العام بمكة مطر فمات تحت الردم جماعة، وتضرر الناس كثيرًا.

١٢ - سيل عام ٩٤٥: وقع بمكة مطر سال منه وادى إبراهيم ونزل مع الماء برد بقدر البيض.

۱۳ – سيل عام ٦٩٥: وقع بمكة مطر، وجاء سيل كبير إلى أن دخل من باب بنى شيبة، ودخل دار الإمارة.

**١٤ – سيل عام ٥٧٠**: كثرت الأمطار والسيول بمكة في هذا العام، وســـال وادى إبراهيم خمس مرات.

10 - سيل عام ٥٩٣: وقد جاء ذكره في بعض الكتب أنه عام ٥٧٣ في يوم الاثنين لثمان خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة جاء سيل عظيم، ودخل المسجد الحرام، وعلا على الحجر الأسود ذراعين، ودخل الكعبة فبلغ قريبًا من الذراع

مقدمة التحقيق .....

وأخذ فرضتى باب إبراهيم وحمل منابر الخطبة ودرجة الكعبة، ووصل الماء إلى فوق القناديل التى فى وصل الماء إلى فوق القناديل التى فى وسط الحرم بكثير، وطاف الناس وهم يعرمون، وهمدم دورًا على حافتى وادى مكة.

١٦ – سيل عام • ٦٣: وفي منتصف شهر ذى القعدة من سنة ١٢٠ جاء سيل عظيم، ودخل الكعبة ومات منه جماعة بعضهم حمله السيل، والآخر طاحت عليه الدور. وقيل أنه كان في منتصف شهر شعبان.

۱۷ – سیل عام ۱۵۱: جاء سیل فی هذا العام و لم یذکر المؤرخـون عنـه تفـاصیل
 وافیة.

11 - سيل عام ٢٦٩: في سنة تسعة وستين وستماية أتى سيل لم يسمع بمثله في هذه الأعصار كان حصوله في صبح يوم الجمعة رابع عشر شعبان، دخل البيت الحرام كالبحر، وألقى كل التراب التي كانت في المعلاة في البيت، وبقى الحرم كالبحر يموج منبره فيه، ولم تصل الناس تلك الليلة، ولم ير طائف إلا رجل طاف سحرًا يعوم.

١٩ – سيل عام ٧٣٠: وفى سنة ثلاثين وسبعماية فى ليلة الأربعاء سادس وعشرين من ذى الحجة جاء الناس سيل عظيم بلا مطر ملأ الفسقيات التى فى المعلاة والأبطح، وحرب البساتين وملأ الحرم، وأقام الماء فيه يومين والعمل مستمر فيه، واشتغل الناس مدة طويلة به.

• ٢ – سيل سنة ٧٣٢: في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبعماية وقع على أمطار وسيول وصواعق، وقعت ثانية في مسجد الخيف بمنى فقتلت آخر، ووقعت ثالثة في الجعرانة فقتلت رجلين.

وثلاثين وسبعماية حاء سيل وغيم، ورعود مزعجة، وبروق مخيفة، ومطر وابل كأفواه وثلاثين وسبعماية حاء سيل وغيم، ورعود مزعجة، وبروق مخيفة، ومطر وابل كأفواه القرب ثم دفعت السيول من كل جهة، وكان وابل بمكة، وكان معظم السيل من جهة البطحاء فدخل الحرم الشريف من جميع الأبواب وحفر فيها، وجعل حول الأعمدة التي في طريقه حورًا مقدار قامتين وأكثر، ولو لم يكن أساسات الأعمدة محكمة لكان رماها، وقلع من أبواب الحرم أماكن وطاف بها الماء، وطاف بالمنابر كل واحدة إلى حهة وبلغ عند الكعبة المعظمة قامة وبسطة ودخلها من خلل الباب، وعملا الماء فرق عتبتها أكثر من نصف ذراع بل شبرين، ووصل إلى قناديل المطاف، وعبر في بعضها من

العقد الثمين العقد الثمين العقد الثمين العقد الثمين العقد الثمين العقد الثمين التعلق الثمين التعلق ا

فوقها طفاها وغرق بعض أهلها ومات نحو ستين نفرًا تحت الردم، وبلَّ جميع الكتب التي كانت في قبة الكتب، فقعد الناس في تنظيفه مدة، وأفسد للناس من الأمتعة شيئًا كثيرًا.

۲۲ - سيل عام ، ۷۵: نزل مطر وصاعقة وريح سوداء أوقعت جميع الأعمدة المتجددة حول المطاف التي جددها فارس المدين سنة ۷٤٩، و لم يبق منها إلا عمودان.

٣٣ – سيل عام ٧٧١: جاء في هذا العام مطر وسول دخلت إلى البيت الحرام وكان علو الماء إلى قفل باب الكعبة وهو أكثر من قامتين واستمر جريانه من العشاء إلى ظهر اليوم التالى وقد نزل معه برد بحجم كبير، وهدم بيوتًا كثيرة تربو على ألف بيت ومات فيه خلق كثير نحو ألف نسمة وحمل قافلة بأربعين جملا، وجرف حيوانات وأمتعة لا تحصي.

٣٤٠ - سيل عام ٢٠٨: في اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى سنة اثنتين وتمانحات حاء مطر شديد استمر ثلاثة أيام، وكان المطر كأفواه القرب وقويًا، وسبب ذلك أنه هجم سيل وادى إبراهيم بمكة، فلما حاذى وادى أجياد خالط السيل الذى منه فصار ذلك بحرًا زاخرًا، فدخل السيل المسجد الحرام من على أبوابه كله، وكان عمقه من جهة باب إبراهيم فوق قامة وبسطة وفي المطاف كذلك، وقد علا عتبة باب الكعبة المعظمة قدر ذراع أو أكثر واحتمل درجة الكعبة المعظمة فألقاها عند باب إبراهيم ولولا صد بعض العواميد لها لحملها إلى حيث ينتهى، وخرب عمودين في المسجد الحرام عند باب العجلة بما عليها من العقود وللسقف، وخرب دورًا كثيرة بمكة، وسقط بعضها على سكانها فماتوا، وجملة من قتل بسببه على ما قيل نحو ستين نفرًا، وأفسد للناس من الأمتعة شيئًا كثيرًا، وقد مكث الناس مدة يومين لا يتمكنون من الطواف إلا بالمشقة.

٧٥ - سيل عام ١٤٨: في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة في هذا العام ظهر السيل وقت الظهيرة، فهدم سدود العيون، ثم أنساب إلى البلدة فدخل المسجد الحرام، ووصل إلى ثلثي منبر الخطابة.

٢٦ - سيل عام ٥٨٠: عقيب صلاة الصبح من يوم السبت سابع وعشرين من ذى الحجة سنة ٨٢٥ دخل السيل إلى المسجد الحرام، فارتفع إلى فوق الحجر الأسود حتى بلغ باب الكعبة الشريفة، وألقى درجتها عند منارة باب الحزورة، وهدم عتبة باب إبراهيم، وأفسد للناس دورًا كثيرة وهدم دورًا في جهات سوق الليل والصفا والمسفلة، وخرب سور المعلاة.

۲۷ – سيل ۸۲۷: بعد غروب ليلة ثالث جمادى الأولى سنة ۸۲۷ جاء سيل وادى إبراهيم عقب مطر غرير، وكان ابتداؤه بعد العصر من ثانى شهر المذكور، ودخل السيل المسجد الحرام من أبوابه التى بالجانب اليمانى، وقارب الحجر الأسود وألقى بالمسجد من الأوساخ شيئًا كثيرًا، وقد حرب باب الماجن وجانبًا من سوره.

۸۳۷ - سيل عام ۸۳۷: في ليلة الجمعة سادس عشر جمادى الأولى عام ۸۳۷ وقعت أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية، وجاء سيل وادى إبراهيم فتلاقى مع سيل أحياد عند باب الحزورة فدخل المسجد الحرام وبلغ علو باب الكعبة لمحاذاة عتبة الباب الشريف، فلما أصبح الناس ورأوا كثرة المياه في المسجد أزالوا عتبة باب إبراهيم حتى خرج الماء وقد خرب هذا السيل ما يقرب من ألف دار، ومات تحت الردم اثنا عشر إنسانا، وغرق ثمانية ووكف سقف الكعبة، فابتلت الكسوة الداخلية وامتالات قناديلها ماء.

79 - سيل القناديل: حصل ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى عام ٨٣٨، مطر ورعود وبروق مزعجة وكان المطر كأفواه القرب، ثم اندفع السيل من كل جهة، وكان أعظمه من جهة البطحاء فدخل المسجد من جميع الأبواب، فكسر باب زمزم، وباب موضع الأذان، فبلغ علو الماء قامة ونصف، وخرب ما يقرب من ثمانمائة دار ويسمى هذا السيل سيل القناديل.

• ٣ - سيل عام ٥٦٥: في يوم السيت تاسع شوال سنة خمس وستين وثمانماية وقع بين الظهر والعصر مطر وعقبه سيل جاء من وادى إبراهيم فدخل المسجد الحرام من جميع أبوابه الشرقية واليمانية وملاً المسجد بالأوساخ، ودخل الكعبة المشرفة من الخرق الذي تحت الباب وبلغ الماء نحو نصف ذارع من عتبة الكعبة، وعلا على خرزة بئر زمزم مقدار ذراع صحن زيادة دار الندوة، وبلغ إلى الباب المنفرد من أبواب زيادة دار الندوة وهذا لم يعهد فيما مضى.

۳۱ – سيل عام ۲۷٪ في ضحى يوم الأربعاء ثامن وعشرين ربيع الآخر سنة سبع وستين سبع وستين وثمانماية وقع مطر غزير عقبه سيل في وادى إبراهيم، فدخل المسجد الحرام من جميع أبوابه الشرقية واليمانية وملاً المسجد الحرام بالأوساخ ودخل الكعبة المشرفة من خرق الباب وعلا الماء على عتبة الكعبة ذراع ونصف، وغمر الأخشاب التي تعلق بها القناديل بالمطاف وبلغ الماء إلى أن خرج من باب العمرة، وقد هدمت الأمطار والسيول عدة من دور مكة المشرفة بالمعلاة وسوق الليل.

٦٦ .....

٣٢ - سيل عام ١٨٧١: في الهزيع الأخير من ليلة الأحد رابع عشر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وثمانماية وقع سيل فدخل المسجد الحرام، وعلا على الركن اليماني ودخل البيت الشريف وزمزم، وقد خرب دورًا كثيرة.

۳۳ - سيل عام ١٨٠٠: كان هذا السيل من أعظم السيول التي وقعت ولا يضارعه في قوته أى سيل من سيول مكة المكرمة إن في الجاهلية أو الإسلام، وكان ظهوره قبيل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، فامتلأت الشوارع بالماء وعلا على بعض أسطحة بيوت المعلاة، ثم دخل المسجد الحرام وقد كانت الخسائر في النفس والنفيس كبيرة، وأحصى ما أخرج من البيت الحرام من الأموات فبلغ عددهم مائة وثمانين نسمة، وقد انفرد أيوب صبرى باشا صاحب مرآة الحرمين بذكر هذا السيل نقلا عن السمنهودي جداصـ ١٦٨٢.

٣٤ - سيل عام ١٨٨٠: في يوم الخميس حامس عشر شهر رمضان المبارك سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة وقع مطر جاء على أثره سيل وادى إبراهيم فتلاقى مع سيل أجياد ودخل السيل من غالب أبواب المسجد اليمانية وباب أبواب وباب السلام ومن جميع الأبواب الشامية خلا باب الزيادة ومن الشبابيك التي بأسفل مدرسة السلطان قايتباى، ومن بابها الذي إلى المسجد، وفي ظهر يوم الجمعة ثالث عشرين من الشهر المذكور وقع مكة مطر فجاء السيل مرة ثانية أشد من الأول لكنه لم يصادف سيل وادى أجياد. وقد بلغ إلى حيث بلغ السيل السابق ودخل المسجد الحرام من جميع الأبواب التي دخل منها السيل الأول.

۳۵ – سيل عام ۱۸۸۷: وقعت بمكة أمطار شديدة يوم الأربعاء رابع عشر ذى القعدة سنة سبع وثمانين وثمانمائة، عقبها سيل جاء وقت الظهر فتلاقى مع سيل أحياد فدخل المسجد من جميع أبوابه وعلا من داخله نحو قامة ومن خارجه سبعة أذرع تقريبًا، ودخل القبب فاتلف قبة الفراشين وقبة السقاية وغيرها، ودخل أيضًا جميع البيوت المطلة على المسجد الحرام من شبابيكها وبعض من أبوابها، وغطى قسما من أساطين المطاف، وملا زمزم وذهب بمنبر الخطابة وببعض قناديل المطاف وأخشابه. وقد دام السيل مدة غير يسيرة فمات به خلائق لا تحصى، وتهدمت دور كثيرة.

٣٦ - سيل عام ٨٨٨: قال أيوب صبرى: أنه في هذا العام حاء سيل عظيم ملأ البطاح والأودية ودخل المسجد الحرام، وخرب بيوتًا كثيرة، ومخازن عديدة، ومات فيه مائة نسمة.

مقدمة التحقيق ......

**٣٧ - سيل عام ٨٨٩**: ذكر أيوب صبرى أنه جاء في هذا العام أيضا سيل شــديدًا سفر عن حسائر فادحة في مكة المكرمة.

۳۸ – سيل عام ٩٥٠: في ليلة الاثنين حامس شهر صفر سنة خمس وتسعين وثمانمائة وقع مطر غزير في مكة المكرمة يرافقه رعود وبرق ثم جاء سيل كبير ودخل المسجد من غالب أبوابه فملاً المسجد وأروقته إلا زيادة دار الندوة، وارتفع على حايط الحجر، ووصل إلى بعض الحجر الأسود، وقد ذهب هذا السيل بحواييج القشاشين التي أمام البيوت الواقعة إلى جهة جبل أبى قبيس، وطاح في هذه الليلة ويومها دور كثيرة ومات ثلاثة أنفس وكان هذا المطر عامًا ملاً صهاريج حدة، وهدم دورًا بمني.

وفى يوم الأثنين عاشر ذى الحجة من هـذا العـام أيضًا وقـع مطـر غزيـر بمكـة وادى إبراهيم وحر السيل ثلاثة جمال وحرف حوائج كثيرة للقشاشين بالمسعى.

٣٩ - سيل عامة ١٩٧٠: في يوم الأربعاء حادى عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين وتمانمائة أمطرت مكة المكرمة وبواديها مطرًا شديدًا سألت على أثرها الوديان، وكان سيل وادى إبراهيم قويًا فدخل المسجد الحرام من أبواب كثيرة.

• 3 - سيل عام • • 9: في يوم الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة تسمائة غامت السماء ثم أمطرت مطرًا غزيرًا، وذلك وقت العصر، سألت على أثرها الأرض من كل جهة، وجاء السيل الكبير من أعلى مكة والتقى مع سيل أجياد فدخل المسجد الحرام من كل أبوابه غير بابين – باب الزيادة وباب العمرة – وانسابت المياة إلى الكعبة المشرفة، وقد حمل درجتها ومنابر الوعاظ ودكة الحنفية وطاح للناس دور كثيرة وتلفت أمتعة وقد سقط بعض مسجد نمرة بعرفة، وكان المطر والسيل عامًا.

13 - سيل عام 1 . 9: يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول سنة ٩٠١ ومع مطر بمكة ثم اشتد في المساء، وجاء على أثره سيل وادى إبراهيم فدخل المسجد الحرام من جميع أبوابه إلا باب العمرة وعلا إلى أن خرج منه، وأنسابت المياه إلى الكعبة المشرفة فوصلت إلى ما بين الفعل والحلق وغمرت قناديل المطاف وارتفعت إلى ما فوق عوارضها، ودخل السيل القبب فأتلف بعض الكتب وعلا على دكك الزيادة بنحو شبر، وأظهر عند باب الحزورة الساسات التي بين الأساطين وطاح بعض جدر الزيادة الغربي، وهدم دورًا كثيرة. وكان المطر عامًا حينذاك سقط منه بعض مسجد نمرة بعرفة.

٤٢ - سيل عام ١٩٢٠: نزلت صبيحة يوم الجمعة عاشر صفر سنة ٩٢٠، أمطار

مديدة بمكة استمرت إلى الغداة ثم انقطعت، وبعد صلاة العصر عاد المطر ثانية جاء على أثره سيل وادى إبراهيم ودخل المسجد الحرام من أبوابه اليمانية والشرقية والغربية خلا باب العمرة، ودخل أيضًا من باب سويقة وعلا باب الكعبة نحو ذراع، وملاً قناديل المطاف، وزمزم واستمر في ازدياد إلى المغرب فتناقص رويدًا رويدًا، ولكن المياه بقيت إلى اليوم التالى. وقد هدم دورًا كثيرة بسوق الليل، وعقدى درب باب المعلاة القديم.

ثم جاء سيل آخر: يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ودخل المسجد الحرام أيضًا.

27 - سيل عام ٩٣١: في يوم السبت سابع عشر شهر شوال سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة وقع مطر بمكة سالت على أثرها وديانها، فدخلت المياه إلى المسجد الحرام من باب إبراهيم، وغمر المطاف وقد وقع في هذا اليوم برد كبير الحجم فوق العمرة في طريق الوادي، فتكدس حتى صار أكوامًا، وكان الجمالون يجلبونه للبيع في أسواق مكة، فاستمروا مدة أسبوعين وهم يجلبون منه لما انتهى.

٤٤ - سيل عام ٩٧١: حاء سيل في هذا العام فدخل المسجد الحرام إلى أن بلغ
 باب الكعبة باب الكعبة وعلا إلى أن قرب من قفل الباب وبقى يومًا وليلة.

20 - سيل عام ٩٨٣: في ليلة الأربعاء عاشر جمادى الأولى سنة ٩٨٣، جاء سيل عظيم، فدخل المسجد الحرام وملاً المطاف وبلغ محاذيًا لقفل الكعبة. وقد بقيت المياه في المسجد يومًا وليلة؛ بسبب وجود الطين والتراب لعمارته.

وعلى أثر ذلك قطع مسيل وادى إبراهيم من الجانب الجنوبي إلى أن ظهرت عشر درجات كانت مدفونة فصار السيل إذا أتى انحدر بسهولة إلى المسفلة وكذلك قطع من جهة باب الزيادة من الجانب الشمالي وجعل للسيل سردابًا من باب الزيادة إلى باب الداهيم.

٤٦ – سيل عام ٩٨٤: ظهر في هذا العام سيل بمكة المكرمة ودخل المسجد الحرام، وقد ارتفع حتى قرب من باب الكعبة ثم انحدر عنها وانساب إلى أسفل مكة.

٤٧ - سيل عام ٩٨٩: بينما كان الناس والحجاج بمنى فى منتصف شهر ذى الحجة من عام تسع وثمانين وتسعمائة نزلت أمطار غزيزة، فانحدرت السيول من كل جانب، فذهب بكثير من الحجاج وبأمتعتهم وجمالهم.

٨٤ - سيل عام ٩٠٠٩: في اليوم الرابع من شهر جمادي الأولى عام ١٠٠٩ وقسع

مطر غزير يرافقه سيل عظيم وقد استمر ذلك من ضحوة يومه إلى الهزيع الأول من

 ٤٩ - سيل عام ١٩٠١: جاء في هذا العام سيل وادى إبراهيم عقيب مطر قوى، فدخل البيت الحرام، وكان المطر شديدًا فانهلت المياه إلى داخـل الكعبـة مـن سطحها.

 • ٥ - سيل عام ٢١٠١: أشار إلى هذا السيل إبراهيم رفعت باشا صاحب مرآة الحرمين و لم يذكر تفاصيله.

٥١ - سيل عام ٢٣ • ١: جاء في هذا العام سيل عقيب مطر غزير، ثـم نـزل معه برد کبير.

٢٥ - سيل عام ٢٤٠١: في يوم النفر الثاني من عام ١٠٢٤، وقع بمكة مطر وعقبه سيل قوى أسفر عن هدم بعض البيوت فيها.

 ٣٣ – سيل عام ٣٣٠: في يوم الأحد سابع شهر جمادى الثانية عام ١٠٢٣، وقع بمكة المكرمة مطر عقبه سيل عظيم دخل المسجد الحرام ووصل المطـاف وبلـغ المـاء الحجر الأسود، ودخل زمزم أيضًا. وكان مجرى السيل آتيًا من جهة السدود.

\$ ٥ - سيل عام ٣٩ ، ١ : في صباح يوم الأربعاء تاسع عشر من شهر شعبان سنة ١٠٣٩، وقع مطر غزير بمكة المكرمة وضواحيها لم يسبق له مثيل، ونزل معه بـرد وتغـير ماء زمزم بملوحة شديدة. وفيما بين العصرين حرى السيل في وادى إبراهيم، فحرف ما وجده أمامه من بيوت ودكاكين وأحشاب وأتربة، ثم دخل الحرم الشريف، وبقى حريان السيل إلى قرب العشاء، فبلغ الماء إلى طرق القناديل المعلقة حول المطاف، ودخــل الكعمة المشرفة بارتفاع مترين عن قبل بابها، وقد أحصى من مات فيي السيل المذكور فبلغ نحو ألف نسمة.

وفي عصر اليوم التالي سقط من تأثير السيل الجدار الشامي بوجهيه، وانجبذ من الجدار الشرقي إلى حد الباب الشامي ولم يبق سواه، ومن الجدار الغربي من الوجهين نحو السدس وسقطت درجة السطح، وقد بقيت المياه في الحرم نحو ثلاثة أيام، ثم انسابت في السراديب إلى أسفل مكة وبقيت الأحجار والأتربة مما كان السيل حرفها أمامه، فتألفت منها كثبان في داخل وخارجه توازي باتفاعها قامة الإنسان. ٠٧ ...... العقد الثمين

وعلى أثر هذا الانهدام الواقع في الكعبة تم بناؤها للمرة الحادية عشرة كما ذكرنا ذلك مفصلا في هامش بحث بناء الكعبة.

- • سيل عام ١٠٥٣: في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة ١٠٥٣، وقع سيل عظيم بعرفة والحجاج وقوف هنالك، فاستمر من وقت الظهر إلى الغروب، ولما نفر الناس عاقهم السيل المعترض من تحت العلمين عن المرور ودخول الحرم، فاستمر الناس وقوفًا إلى آخر الليل حيث خف السيل، فقطعوه بالمشقة.
- ٧٥ سيل عام ٧٧٠: بعد الظهر من يوم السبت الثامن من شهر شعبان عام ١٠٧٣، أمطرت السماء ثم جاء سيل عظيم، فهجم على المسجد الحرام إلى أن ارتفع عن قفل باب الكعبة بمقدار ذراع، فوقع خراب في سقفها، وبلغ القناديل، ودخل بئر زمزم فغمرها، وبقيت المياه في المسجد الحرام إلى صباح اليوم التالى، حيث فتحت مسايل باب إبراهيم، فانسابت إلى أسفل مكة، ثم نظف المسجد وغسلت الكعبة ومات في هذا السيل أربعة أشخاص.
- وادى إبراهيم عقيب مطر غزير فدخل المسجد الحرام وبلغ باب الكعبة ثم فتحت سراديب باب إبراهيم، فانسابت المياه منه.
- ٩٥ سيل عام ٩٩٠٠: ذكر هذا السيل أيوب صبرى، فقال: إنه كان عظيما
   أسفر عن وقوع وفيات عديدة من الحجاج وحسارة جمة للأهلين.
- ٦ سيل عام ٩ ٩ ٠ ١: في يوم الاثنين ثاني عشر من شهر شذى الحجة سنة المدت الغيوم في السماء وأمطرت قبل الظهر، فاستمر نزول المطر إلى وقت العصر، وجاء على أثره سيل وادى إبراهيم فدخل المسجد الحرام إلى أن بلغ إلى نصف الكعبة وعلا على العواميد التي في الرواق من الجهة الغربية، واستمر الماء إلى الصباح حيث فتحت سراديب باب إبراهيم، فانحدرت منها.

فأما في خارج المسجد فقد أحدث أضرارًا حسيمة بالبيوت والأشياء، لاسيما ما

مقدمة التحقيق ......٧١

كان منها بسوق الليل والمسفلة. ومما هو حدير بالذكر ما رواه أيوب صبرى حيث قال: إنه كان في حهة المعلاة شجرة جوز كبيرة، تقوم على جوانبها مقاه، ولما جاء السيل كان في تلك المقاهي نحو ١٥٠ نسمة فتسلقوا الشجرة خوف الغرق، ولكن السيل كان قويًا فاقتلع الشجرة ومن عليها فجرفهم حتى باب الصفا، وأن السيل خرب أيضًا ما يقرب من مائة دكان، وامتلأت البركة اليمانية في المسفلة بالحيوانات، وجرف السيل أيضًا غير هذا نحو خمسة آلاف حيوان.

11 - سيل عام ١١٠٨: لما كان ليلة الأحد خامس جمادى الثانية سنة ١١٠٨، أمطرت السماء مطرًا غزيرًا كأفواه القرب وأصبح الناس والحرم المكى ملآن بالماء، واتفق أن كانت البلاليع مسدودة هذه الليلة فبقى الماء فى المسجد الحرام إلى قرب الظهر حيث فتحت السراديب، فانسابت مياهه إلى أسفل مكة، بعد أن بلغت المياه إلى باب الكعبة وغطت الحجر الأسود.

77 – سيل عام ١١٥٣: في هذه السنة حصل بمكة سيل عظيم ملاً المسجد الحرام فوصل إلى باب الكعبة، واتفق أن كان حصوله يوم الجمعة فلم يحصل للخطيب طريق إلى المنبر فخطب على دكة شيخ الحرم التي في باب زيادة.

77 - سيل عام ١٩٥٩: في هذا العام حصل مطر غزير أيام منى والحجاج فيها، وقد جرى على أثره سيل عظيم ذهب بفريق من الحجاج وبحوائج وأشياء لا تحصى، وكان ذلك آخر الليل وأظلمت الدنيا حتى لم يعد في طاقة الإنسان أن يرى من بجانبه، فأصبح الناس نافرين إلى مكة بعد جهد جهيد.

**٦٤ – سيل أبو قرنين:** في سنة ١٢٠٨، جاء سيل عظيم دخل المسجد الحرام وبلغ قفل الباب وهدم دورًا كثيرة ويسمى هذا السيل عند أهل مكة سيل أو قرنين.

٦٥ - سيل عام ١٧٤٢: وقعت هذا العام أمطار غزيرة حاء على أثرها السيل فحرب بعض دبول عين زبيدة وشح الماء عن مكة أياما قلائل بسببها.

17 - سيل عام ١٩٧٨: في سنة ألف ومائتين وثمان وسبعين في شهر جمادي الأولى لثمان خلون منه، أتى سيل قبل صلاة الصبح ومعه مطر كأفواه القرب ودام المطر نحو ساعة ثم هجم السيل ودخل المسجد الحرام دفعة واحدة، وكان دخوله المسجد الحرام قبل صلاة الصبح فامتلاً المسجد الحرام، وصار يموج كالبحر، ووصل الماء قناديل الحرم وغمر مقام المالكي، وطفحت بئر زمزم، وغرقت الكتب التي بالحرم، وتعطلت

الجماعة خمسة أوقات، و لم يصلها إلا ناس جهة باب الزيادة، وقد أغرق جماعة في الحرم وخارجه وهدم دورًا بأسفل مكة وطاف بعض الناس سباحة في ذلك اليوم.

يقول أيوب صبرى: أن هذا السيل يشبه سيل عام ١٩٠١، من حيث فداحة الخسائر في النفوس والأموال، وأن آثار المياه بقيت مدة أسبوع في المسجد.

٦٧ – سيل عام ١٧٩٣: في هذا العام وقع مطر بمكة المكرمة جاء على أثر سيل وادى إبراهيم فكان قويًا، ولكنه كان أقل شأنًا من سابقه.

7۸ – سيل عام ١٣٢٥: ذكره إبراهيم رفعت باشا فقال: في يوم السبت ٢١ ذى الحجة سنة ١٣٢٥، نزل مطر شديد وجرى السيل من كل جهات مكة بشكل لم يسبق له نظير وكان السيل أشبه بالبحر الخضم فكان عمقه في شارع وادى إبراهيم مترين تقريبًا ثم دخل المسجد الحرام من أبوابه وكنت ترى الشقادف ورحال الإبل سابحة في الماء.

79 - سيل الخديوى: في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذى الحجة عام ١٣٢٧، حاء سيل عظيم ودخل الحرم الشريف، وامتـالاً المسـجد بالـتراب والمـاء، وارتفـع إلى مـا يوازى قامتين، وسد دبل عين زبيدة بالأتربة حتى انقطع الماء عن مكة المكرمة.

وقد كان مجىء هذا السيل من أعلاها من جهة سدود القسرى على غير انتظار، ويسمى الأهلون هذا السيل سيل الخديوى لأن الخديوى عباس حلمى باشا كان حج فى هذا العام.

• ٧ - سيل عام ١٣٢٨: في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذى الحجة عام ١٣٢٨، جاء سيل عظيم من وادى رهجان وهجم على وادى نعمان بقوة ودخل في دبل عين زبيدة، فهدم عدة من الخرزات القديمة، ووصل إلى مكة المكرمة بقوة نحو يومين ثم وقف بالكلية بسبب انسداد كثير من الدبول في عرفة وما بعدها إلى جهة مكة بالتراب.

٧٧ - سيل عام ١٣٣٥: في مساء يوم الاثنين الثالث من شهر محرم الحرام عام

وفى عصارى يوم الثلاثاء من شهر شعبان هذا العام هطلت الأمطار الغزيرة أيضًا ثـم ما لبثت أن اجتمعت منها السـيول الكثـيرة فسـأل بهـا وادى إبراهيـم، وارتفعـت حتى بلغت أبواب المسجد الحرام، وطفى الماء حتى دخله وامتلاً به على اتساعه.

٧٣ - سيل عام ١٣٤٤: في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول من عام ١٣٤٤، وقع مطر غزير في وادى نعمان دام خمس ساعات عقبة سيول خربت بعض خرزات عين زبيدة، فانقطعت المياه بسببها مدة ثم عمرت.

٧٤ - سيل عام ١٣٥٠: في الساعة العاشرة والربع من عصر يوم الأحد ثامن وعشرين من شوال سنة ١٣٥٠، حادت السماء بوابل هطال في مكة المكرمة فكان يتدفق كأفواه القرب، واستمر نزوله ثلاث ساعات ونصف سال على أثره وادى إبراهيم بسيل عظيم، وقد دام في مسيره إلى الساعة الثامنة ليلا وبلغ ارتفاعه في بعض الأماكن ثلاثة أمتار ودخل المسجد الحرام من أبوابه الشرقية، وبلغ ارتفاعه في صحن الكعبة ما يقرب من متر ونصف. وقد أحدث المطر والسيل أضرارًا جمة في الأموال والمنازل والبيوت، أما في الأنفس فقد كانت الإصابات لا تتجاوز الأربعة.

\* \* \*

# بناء الكعبة(١)

حصلنا مما أوضحه الأزرقي واتفق عيه المؤرخون الآخرون: أن الكعبة بنيت عشر مرات وهي بناية الملائكة، بناية آدم، بناية شيت، بناية إبراهيم وإسماعيل، بناية العمالقة، بناية حرهم، بناية قصى، بناية قريش، بناية ابن الزبير، بناية الحجاج.

قلنا: وقد بنيت للمرة الحادية عشر عام ١٠٣٩ هجرية في عهد السلطان مراد بن السلطان أحمد، من سلاطين آل عثمان، وإلى القارئ تفصيل نبأ هذه البناية: ذكر السلطان أحمد، من سلاطين آل عثمان، وإلى القارئ تفصيل نبأ هذه البناية: ذكر الأسدى أنه: حصل في أوائل القرن الحادي عشر تشقق بالجدار الشامي ازداد عام مياه الأمطار إلى داخل الكعبة من سطحها، وأصاب الجدارين الشرقي والغربي وجدران المجر تصدع، فأراد السلطان أحمد بن السلطان محمد هدم البيت الشريف، وجعل هذه الجدران حجارة الكعبة المعظمة ملبسة واحدًا بالذهب وواحدًا بالفضة، فمنعه العلماء من ذلك وقالوا له: يمكن حفظ بنطاق يلم هذا التشعث، فعمل لها نطاقًا من النحاس الأصفر مغلفًا بالذهب، ورجى تركيبه في أواخر عام ١٠٢٠ وأوائل عام ١٠٢١، وقد انفق عليه نحو ثمانين ألف دينار.

وفى الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر شعبان عام ١٠٣٩، وقع مطر عظيم بمكة المكرمة وضواحيها لم يسبق له مثيل؛ ونزل معه برد كثير ثم حرى السيل فى وادى إبراهيم فيما بين العصرين، فحرف ما وحده أمامه من البيوت والدكاكين والأخشاب والأتربة، ودخل بها بيت الله الحرام. وبقى السيل إلى قريب العشاء، فبلغ الماء إلى طوق القناديل المعلقة حول المطاف، ودخل الكعبة المشرفة بارتفاع مترين عن قفل باب الكعبة.

وفى صباح اليوم التالى: فتحت سراديب باب إبراهيم فانسابت المياه منها إلى أسفل مكة. وأحصى من مات في السيل المذكور فكانوا نحو ألف نسمة.

وفى عصر اليوم المذكور - أى يوم الخميس -: سقط الجدار الشامى من الكعبة بوجهيه وانجذب معه من الجدار الشرقى إلى حد الباب الشامى، ولم يبق سواه وعليه قوام الباب، ومن الجدار الغربي من الوجهين نحو السدس، ومن هذا الوجه الظاهر فقط

<sup>(</sup>١) انظر: (أحبار مكة للأزرقي، ملحقاته، ١٠/٥٥٥ - ٣٧٣).

مقدمة التحقيق .....

منه نحو الثلثين، وبعض السقف، وهو الموالى للجدار الشامى، ويقول الغازى: وهذا الذى سقط من الجانب الشامى هو الذى بناه الحجاج بن يوسف الثقفى، وسقطت أيضًا درجة السطح.

وعلى أثر ذلك نزل الشريف مسعود بن إدريس شريف مكة والعلماء والأهلون إلى بيت الله الحرام حيث رفعوا الميزاب ومعاليق الكعبة ووضعوها في غرفة في بيت السادن الشيخ جمال الدين بن قاسم الشيبي الحجبي وكانت عشرين قنديلاً، أحدها مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة والبقية مموهة بالذهب، وثلاثة وثلاثين قنديلاً من الفضة وغيرها، ثم أرسلوا هذا النبأ إلى استانبول عن طريق مصر.

وبعد بضعة أيام شرع المهندس على بن شمس الدين يستر حول الكعبة بأخشــاب مـن حذوع النخل، واستمر العمل بذلك سبعة عشر عامًا من ٢٦ رمضان – ١٣ شــوال ثــم ألبست ثوبًا باللون الأخضر.

ولما وصل النبأ إلى الخارج أحدث هياجًا شديدًا، كما أن موسم الحج كان قد قرب، فرأى والى مصر محمد باشا الألباني أن لا ينتظر ورود الأمر السلطاني من الاستانة خوفًا من ازدياد التصدع في الكعبــة المشـرفة فأرســل رضــوان أغــا مــن حاشــية البلاط العثماني، مندوبًا من قبله إلى مكة لمكرمة، وحوَّله صلاحية تامـة لاتخـاذ التدابـير المستعجلة، فوصلها يوم ٢٦ شــوال مـن السـنة المذكـورة، وشـرع يـوم الثلاثــاء التاســع والعشرين من الشهر المذكور بمهمته، حيث عقد مجلسًا في بيـت ا لله الحـرام للمذاكـرة في تنظيف المسجد، مما قد تراكم فيه من أطمار السيل، وكانت الأتربة قد تحجرت من تأثير حرارة الشمس، فكانت أكثرية الآراء بجانب رضوان أغـا بالموافقـة علـي التنظيـف، أما الأقلية، وعلى رأسها محمد بن على بن علان، فكانت مخالفة لذلك، طالبة الانتظار لورود الأمر من السلطان الذي هو ولى الأمر، ولم تقف مخالفة الأقلية عنـ د هـ ذا الحـد، بل كانت تظهر مخالفتها في كثير من الأوقات، أثناء عمارة الكعبة، فاضطر رضوان أغما مراجعة العلماء واستفتائهم في المسائل التي يعلن محمــد بـن عـلـي بـن عــلان مخالفتــه لهــا مرات عديدة، وقد ذكر أيوب صبري باشا هذه الفتاوي وأجوبة العلماء عليها في كتابه مرآة الحرمين بنصها باللغتين العربية والتركية. وأخيرًا تغلب رضوان أغا علمي رأى مخالفيه وشرع في العمل، فأحضر كافة الوسائط النقلية الموجودة في جدة والمدينة والقنفدة، ونظف الحرم والشوارع المطيفة به من الطين الـذي غشـيه، وكـان كالجبـال الراسيات، فكان ينقل ٣٠ – ٤٠ ألف حمـل يومَّا، إلى أن انتهـي والعمـل يـوم الثلاثـاء ٧٦ .....

الموافق ۱۹ ذى القعدة، ثم انصرف رضوان أغا بعد ذلك إلى تصليح ما حربه السيل فى الشوارع والبرك، والعيون، ومدرج منى، فانتهى من ذلك يوم الخميس تاسع ربيع الثانى من عام ألف وأربعين، وكان وصل خلال هذه المدة آلات ومؤن من مصر لعمل بناء الكعبة، تحتوى على ما يأتى كما ذكرها ابن علان: (۹۸) سواحى مجوزة، و(۲۷) سواحى مفردة، و(۲۲) سوبرًا، (۹۹) زنارًا وعشرة قرابًا وقاضن، و(۱۲) لوح خشب بكر ودوامس، ومحمسات، ومائة عصى شون، وكورتان كبار بلدى محلول، و(۱۳) حبلاً بهروزيًا وسحيلا و(۲۰) مكتل أعلاف، و(۱۰) صرفانية، وهى المكائل التى تحمل على ظهر الجمال، و(۲۳) قتبًا للحمال، وسبع أفراد ليف سلب مفتول، وأربع ربطات قتب، و همسة قرمان تركية، و(۲۵) مسحاة، و(۸۰) لوحة، وهى نحاس مدور للبكر، و(۱۳) قفة مسامير، و(۲۷) قضيب حديد.

والآن نذكر فيما يلى تاريخ عمارة الكعبة المشرفة بالترتيب مقتطفة من يوميات الشيخ محمد بن على بن علان الصديقى من عملاء مكة المذكورة فى كتابه (أنباء المؤيد الجليل مراد، ببناء بيت الوهاب الجواد) ومن يوميات نقلها أيوب صبرى باشا فى كتابه (مرآة الحرمين) عن المؤرخ التركى (سهيلى) وكلاهما - ابن علان وسهيلى - كانا شاهدى عيان للبناء المذكور.

فى أوائل شهر ربيع الثانى، ورد فرمان من السلطان مراد خان إلى عامله بمصر محمد باشا الألبانى ينبئه بانتدابه السيد محمد بن السيد محمود الحسينى الأنقروى المعين حديثًا قاضيًا للمدينة المنورة ناظرًا من قبل جلالته على عمارة بيت الله الحرام، وأجاز السلطان لوالى مصر بانتخاب شخص آخر من قبله يساعد السيد المذكور، وأمر بإرسال المؤن والأموال لإنفاقها في سبيل ذلك.

وقد ثبت والى مصر مندوبه رضوان أغا لمساعدة السيد محمد، وشحن المؤن والأموال على السنابيك التي أبحرت من مصر بقيادة محمد بيك سويدان تقل السيد محمد مندوب السلطان.

وفی یوم الثلاثیاء ۲۱ ربیع الثیانی: رست السنابیك المذكورة فی مینیاء جسدة، و آخرجت أحملها وهی كما ذكر ابن عملان: ۰۰۰ لوح دبسی، و ۱۰۰ زنیار، و ۱۰ كرك غشم، و ۳۰۰ لاطة، و ۶ تراكه، و ۸۰ سواحی مجوز، [....](۱) شواحی مفردة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

مهدمه انتخیق وقرایا واحدة، ۲۰۰ تمساح رصاص، و۱۰ قنطـار حدیـد خـام، و۱۰ قناطـیر مسـامیر، و۸ سحل لیف، و۱٤۰۰ عصی شون، و۱۶۰ قتب جمال، و۱ قناطیر صلـب، و ۳۰۰ طشت وسطل نحاس.

يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الثانى: شرع النجارون بإحاطة الكعبة بسياج من الخشب يطيفون به على قدر حاجتهم، ووضع صفايح من الخشب عليه ما يمنع وصول الناس للعملة.

وفى اليوم التالى وصل مندوب السلطان إلى مكة وباشر العمل بالاشتراك مع رضوان أغا مندوب والى مصر.

يوم الاثنين ٢٧ منه: وقع مطر بمكة فسقط على أثره حجران من الجدار الغربى، وأحجار صغار أيضًا، وجماء العمال في هذا اليوم بالأحجار الكبيرة التي اقتطعوها للكعبة الشريفة من حبل الشبيكة قرب الشيخ محمود، وقد كمان طول كمل منها نحو ذراع ونصف، وسمكه نحو ذراع.

يوم الأربعاء ٢٩ منه: حرى الكشف على بناية الكعبة من قبل السيد محمد الناظر ورضوان أغا وشمس الدين عتاقي شيخ الحرم وعلى بن شمس الدين المهندس.

يوم الجمعة غرة جمادى الأول: جمعت أحجار الكعبة المتناثرة في صحنة الحرم وشرع النحاتون في نحت الأحجار الجديدة المارة الذكر، كما سلمت معاليق الكعبة التي كانت وضعت في بيت السادن إلى رضوان أغا.

يوم السبت ٢ منه: رفعت الأحجار الرخامية التي بالمطاف ووضعت بمكان قريب من باب السد، وصقل النحاتون أحجار الكعبة الساقطة، وفي خلال الأيام العشرة التالية أعد العمال الأماكن لوضع النورة وتجهيزها، ومد السرادقات للحجارين.

يوم الجمعة ١٥ منه – ٢٣ منه: قام النجارون في هذا الأسبوع بإصلاح باب سقاية العباس ونشر الأخشاب، والحجارون بقطع الأحجار من حبل الشبيكة، والنحاتون بنحتها وجاءت الأنباء بأن الباحرتين التي سيرهما والى مصر من السويس حاملة بقية مؤون البناء قد غرقتا في ساحل حسان قرب ينبع.

يوم الأحد ٢٤ - ٢٩ منه: وضعت في هذا الأسبوع ستارة ثانية حول الكعبة بارتفاع ستة أمتار منعًا لوصول الناس إلى مكان البناية، واتخذ طريق يسلك منه إلى الحجر الأسود، فكان الطائفون يطوفون بين هذه الستارة وبين الستارة التى وضعت حول المطاف، وعين لمباشرة البناء على بن شمس الدين المكي مهندس الحكومة، ومحمد ابن زين المكي المهندس، وأخوه المعلم عبدالرحمن والمعلم سليما الصحراوي المصري رئيس النحارين، ومن البنائين أيضًا فاتح عبدالسيد الطباطبي المكي، وسالم القرشي، والمعلم سليمان بن محمد البجع وابن حاتم ونور الدين، وهؤلاء الأربعة مصريون، وقد صنع النحارون أيضًا سقالة من الخشب لصعود البنائين عليها إلى حدر الكعبة.

يوم الأحد غرة جمادى الثانية: قلع الحزام الذى كان على أعلى الحجر الأسود وكان الطوق الكبير قد سقط حين سقط الجدر، ورفع الميزاب، والصحيفة الذهبية المكتوب عليها باللازورد تاريخ وضع الحزام.

يوم الاثنين ٢ منه: اجتمع في الحطيم رجال الحكومة والناظر والعلماء ومعهم المهندسون والبناءون حيث أحروا الكشف عليي الجدر الباقية والسقف، فأعلن المهندسون أنها مائلة إلى الانهدام وأنه يقتضي تجديد بنائها.

يوم الثلاثاء ٣ منه: رفعت الأحشاب التي كانت وضعت بـدل الجـدر الساقطة من السيل ورفع أيضًا الرخام التي لا تزال قائمة، أما رخيام الأرض فقيد كبسوا عليه من الجباب ما يمنع تأثره مِن الأحجار حال انهدامها.

يوم الأربعاء ٤ منه: نقض العمال سقف الكعبة ونقلوا الرصاص والرخمام وحشبة الكسوة إلى سقاية العباس، وفي اليوم التالي أتموا عملهم هذا.

يوم السبت ٧ - ٢٢ منه: هدم العمال خلال هذين الأسبوعين الأحجار الباقية من الأبنية وغيرها.

يوم الأحد ٢٣ منه: شرعوافقيي وضع الأحجار في بناء الكعبة، فوضعوها على الأساس من بعض الأطراف وعمل البناءون في الحانب الشامي، وهذا المدماك غير معدود في مداميك الكعبة؛ لأنه وراء الشاذروان والمداميك التي فوقه إلى منتهى سمكها في بناء الزبير هي خمسة وعشرون، وقد بنيت كذلك في هذا البناء.

يوم الاثنين ٢٤ منه: وضعت العتبة السفلى التي بسمت الشاذروان، وتبيين أنه في أسفل حدار البيت الشرقي دبل صغير فلاك في هذا البناء.

يوم الأربعاء ٢٦ منه: عمل البناة أحجار وجه المدمــاك الأول المنحـوت وذرع سمكــه

مقدمة التحقيق ......٧٩

٢٤ قيراطًا بذرع العمل، ونصبوا تلك الأحجار في الجدر الأربعة، وقد اشترك في البناء ونقل المؤون في هذا اليوم خاصة وفي الأيام التالية رؤساء الحكومة والعلماء والأعيان وغيرهم.

يوم الأحد ٢٩ منه: شرعوا في وضع المدم الثراثياني وسمكنه ٢٢ قيراطُما تـم صبـوا الرّصاص على وجه أسفل الجدار اليّماني ليساوى المتأكل منه باقى الجدار في سمته.

يوم الاثنين غرة رجب: وضعوا الحجر الذي بطرفه محل استلام الطائفين من الركن اليماني وكان اليماني وكان طرف الحجر الذي بطرفه محل استلام الطائفين من الركن اليماني وكان طرف الحجر الذي تخته انكسر من أعلاه فوضع في محل ذلك من الرصاص المذاب ما يساوى به باقى الأحجار سمتًا، ووضعوا حجر الركن الغربي الشامي، ونصبوا أحجار الجدار الشامي.

يوم الثلاثاء ٢ منه: تم نصب أحجار المدماك الثاني من جواتبه الأربعة، وشرعوا في دك ما وراء ذلك.

يوم الأربعاء ٣ منه: حملت النورة والأحجار، ودك بها الجدار اليماني، ووضعوا حجرًا في خدياب الكفية على يمين الداخل إليها.

يوم الخميس ٤ منه: وضعت عتبة الباب الشريف بمحلها وألبس الصاغة النحاس المعجول غلافًا للحجر الأسود فضة.

يوم السبت ٦ منه: عمل البناءون الأحجار على المدماك الثالث وذرع سمك أحجـــاره ٢٠ قيراطًا، ورسموا باب الكفية الغربي، وهو بحذاء الباب الشرقي في الجدار الغربي.

يوم الأحد ٧ منه: ثم نصب الأحجار المنحوتة في المدماك الشالث من جميع جوانبه ماعدا محل الحجر الأسود، وموه الصاغة غلاف الحجر الأسود، بالذهب.

يوم الاثنين ٨ منه: انتهى الدك بين الجدار ومنا فى أصل الكعبة من الرضم وعلى وجهه الرخام المفروش من حانب اليمن، وشرعوا فى المدمناك الرابع، وذرع سمكه ١٨ قيراطًا.

يوم الثلاثاء ٩ منه: احضر ما أعد للحجر الأسود من الغلافات المصفحة بالفضة المموهة بالذهب، وعددها عشرة لوحات، ثم جاءوا بصفائح من خشب مسمر بعضها في بعض في أعوراد من ورائها، فشدورا بذلك ما كان مفتوحًا بحذاء الحجر الأسود

لتقبيله، وقلع الحجر الذي على الحجر الأسود المطبق على أعلاه والمطيف بـ ه طرف من الجانب اليماني، فوضعوا أخشابًا على طرف جدر الكعبة، ودحرجوا عليها ذلك الحجر حتى نزل إلى حذاء باب الكعبة فحمله العتالة وأبرزوه، فلمـا رفع الحجر الكبير الذي على ظهر الحجر الأسود، وقصد ابن شمس الدين رفعه من محله ورفع الحجر تحته أخذ عبدالرحمن بن زين البنا وصار يقلع به مـا على ظهر الحجر الأسود من فضة وجير، فقوس به في وسط الحجر والتكي، فإذا يقطع وجه الحجر الأسود انقشر ما كان تحتها، وتفارق ما كان بينها وكادت تسقط، ولكن القائمون بأمر العمارة أمروا في الحال برد الخجر الذي تحته بعزقة، وأن يجعل مـن فوق الحجر، حجر يعزقه ويكون عليه مـدار العمل، وقد اشتغل العمال في إلصاق فلق الحجر بضعة أيام.

يوم الأربعاء ١٠ منه: حدث نتوء في بعض الأحجار حال وضعها فصار خارجًا عن سطح الحجر وفيه بني البناءون في المدماك الثالث من الجانب اليماني والجانب الغربي وأتموا بناء المدماك الثاني بأعلى دكة البيت سوى الحجر المحاذي للحجر الأسود.

يوم الخميس ١١ منه: جاءوا ليلا بحرف لسد ما بين الحجر الأسود والذى فوقه وسمك ذلك نحو أربع أصابع وعليها فضة وأرادوا لحم طرف الفضة بطرف الحجر الأسود، ولكن العامل المخصص أبى ذلك خوفًا من تفكك الأحجار وعدم تمكنه من اعادته فيما بعد، فتركوا ذلك وأخذوا في حك الفضة من أطراف الحجر، واستمر العمل في هذا اليوم أيضًا، وأخذ البناءون في بناء الأحجار التي فوق الحجر التي فوق الأسود وبجوانبه، فأتموا به المداميك الموازية لها، وشرع قسم من البنائين من الركن الغربي إلى اليماني فبنوا باقي الجدار ودكوا باطنه. وفي مساء هذا اليوم ثم تمويه الحجر الأسود بصفائح الفضة.

يوم السبت ١٣ منه: شرعوا في وضع أحجار المدمـاك الخـامس، وذرع سمكـه ١٨ قيراطًا، وعمل النجارون من أعلاها تحت السقف قواعد توضع على العمد.

يوم الاثنين ١٥ منه: شرعوا في بناء المدماك السادس، وذرع سمكه ١٨ قيراطًا.

يوم الأربعاء ١٧ منه: شرعوا في بناء المدماك السابع، وذرع سمكه ١٧ قيراطًا.

يوم السبت ٢٠ منه: عمل المبيضون في بياض قبب سطح المسجد، وذكر ابن عـلان أن كل قبة تبيض بثلاثة أرادب من الجص، وأن جملة ما أنفق في ثمن الجـص في عمـارة الكعبة وتبييض المنابر والقبب فوق أربعة آلاف دينـار، وفي الخشـب فوق سبعة آلاف

مقدمة التحقيق

دينار. وشرع البناءون في بناء المدماك الثامن، وذرع سمكه سبعة عشر قيراطًا ونصف قيراط.

يوم الاثنين ٢٢ منه: ألصق في هذا لليوم خدا باب الكعبة المصفح بالفضة، وهـو مـن عمـل عمل السـلطان سـليمان، وجـاءوا بالبـاب الشـريف الـذى كـان أولاً، وهـو مـن عمـل السلطان بيبرس، وتصفيحه بالفضة المموهة بالذهب من عمل السلطان سليمان، وشـرع البناءون أيضًا في بناء المدماك التاسع، وذرع سمكه ١٧ قيراطًا.

يوم الثلاثاء ٢٣ منه: ثم وضع الباب، وردف الباب العليا وقفله.

يوم الأربعاء ٢٤ منه: شرعوا فسى المدمـاك العاشـر، وذرع سمكـه سـتة عشـر قيراطًـا ونصف قيراط.

يوم الخميس ٢٥ منه: شرعوا في المدماك الحادي عشر، وذرع سمكه ثمانية عشر قيراطًا.

يوم السبت ٢٧ منه: شرعوا في المدماك الثاني عشر، وذرع سمكه ستة عشر قيراطًا؛ ومن هذا المدماك إلى منتهى العمل عادوا إلى الأحجار التــى كــانت فـى الكعبــة وتركــوا تحت الأحجار بل بنوا بها كما كانت.

يوم الأحد ٢٨ منه: شرعوا في عمل خشب السقف ونشر صفايحه، وهـو أربـع فحوات، وكل فحوة اثنان وعشرون عودا، فيكون مجموع أعواده (٨٨) عودًا عــدد مــا كان فيها أولاً، وعلى الأعواد صفايح أخشاب مسمرة عليها من ظهرها.

يوم الاثنين ٢٩ منه: شرعوا في المدماك الثالث عشر، وذرع سمكه ستة عشر قيراطًا.

يوم الثلاثاء ٣٠ منه: أتموا المدماك الثالث عشر، ومنه الشروع في النصف الشاني من مداميك الكعبة.

يوم السبت ٤ شعبان: أتموا خلال الأيام الماضية المداميك الرابع عشر، وسمكه ١٤ قيراطًا ونصف، والخامس عشر وسمكه (١٤) قيراطًا ونصف؛ والسادس عشر وسمكه (١٥) قيراطًا، وشرعوا في المدماك السابع عشر وذرع سمكه (١٥) قيراطًا.

يوم الثلاثاء ٧ منه: وصلوا إلى المدماك الـذى عليـه بسـاتل أخشـاب السـقف الأول وهي ثلاثة. ٨٩٠ العقد الثمين

يوم الأربعاء ٨ منه: كشف الجباب المفروش على وجه رحامة الكعبة وحفروا مكان الأعمدة ووضع لها قواعد من الحجر الشبيكي (وعلى رواية أيوب صبرى من الحجر الشميسي) عوضًا عما نشر من أسفل العمد، وبقى من مداميك البيت نحو ستة وذرع سمك كل من المدماك الثامن عشر والتاسع عشر (١٥) قيراطًا.

يوم الجمعة ١٠ منه: شرع المرخمون في ترصيص رحام الوزرة من الكعبة.

يوم السبت ١١ منه: شرعوا في بناء الشاذروان، وأقاموا واحدًا من العمد للكعبة، وأجلسوه على القاعدة من الحجر وجعلوا على الحجر الذي تحته طوقًا من حديد صبوا فيه الرصاص المذاب ليربطوا بينه وبين العمود الخشب.

يوم الأحد ١٢ منه: أقاموا العمودين الثانى فنى محلها من الجرد، وبنبوا علمى المدمــاك المحيط بها وهو المدماك العشرون وذرع سمكه تسعة قراريط وهو أصغرها ذرعا.

يوم الخميس ١٦ منه: بني المدماك الحادي والعشرون.

يوم السبت ١٨ منه: بنى المدماك الثاني والعشرون والثالث والعشرون، وذرع سمك. كل من المدماك الحادى والعشرين إلى الرابع والعشرين (١٤) قيراطًا.

يوم الثلاثاء ٢١ منه: وضعوا البساتل الثلاثة للسقف الثاني على أعلى الجدار للكعبة، وبينه وبين السقف تحته نحو ذراع بالعمل، وبنى المدماك الرابع والعشرون الـذى فيـه البساتل العليا.

يوم الأربعاء ٢٢ منه: بدأوا بوضع الأهلة النحاس المموهة بالذهب على قبب سطح المسجد وعدتها نحو الثلاثين.

يوم السبت ٢٥ منه: بدأ النجارون فني عمل قطع درج السطح للكعبـة وهـى ست مراق، تدور دورران درج المنارة.

يوم الأحد ٢٦ منه: دكوا السطح بالآجر.

يوم الثلاثاء ٢٨ منه: بيضوا داخل البيت من تحت سقفه إلى محل الوزرة.

يوم الأربعاء ٢٩ منه: جاءِ العملـة بـالميزاب، وهـو مـن خشـب فني ذرع نحـو ثلاثـة

مقدمة التحقيق ......

أذرع ونصف البارز منه مصفح بالفضة المحلاة بـالذهب والـلازورد مكتـوب فيـه اسـم مهديه السلطان أحمد حان عام ١٠٢٠ مع حزام البيت.

يوم الخميس ٣٠ منه: بيضوا طنف سطح الكعبة الآخر.

يوم الجمعة غرة رمضان: ألبسوا الكعبة كسوتها باحتفال مهيب.

يوم الأحد ٣ منه: اتموا بناء الشاذروان وكان قد تكسر من رخامه عشــرة، فأبدلوهــا برخام جديد وضعوه في الجانب الغربيي.

يوم الثلاثاء ٥ منه: شرع المرخمون في نصب رحام الوزرة.

يوم السبت ٩ منه: تم نصب درجة سطح الكعبة.

يوم الأحد ١٠ منه: نظفوا باطن الحجر وجانبه عما كان فيه شرعوا في بناء حداره، وابتدأوا في عمله من الجانب العِراقِي، فهدموا منه أربع تركينات إلى الأرض وانكشف تحت الرحام حجر صوان شبيكي، يقبول ابن علان: لعله من أحجار الكعبة التي أخرجت من بناء الزبير لها في عمل الحجاج، فإن الأزرقي ذكر أنه دفن ذلك في حوف الكعبة، والذي وحد في باطنها أحجار صغار مرضومة.

يوم الثلاثاء ١٢ منه: عمل البناة في الحجر وهدم جداره شيئًا فشيئًا، وكلما هدموا شيئًا بنوا ما وراءه وألقوا ما أخرجوا من جيابه وبعض أحجاره بباطنه مع أحجار الكعبة عند المقام، وعمل المرخمون أيضًا في ترخيم الوزرة.

يوم الخميس ١٤ منه: تتم بناء وجه جدار الحجر.

يوم السبت ١٦ منه: وضعوا أحجار رفرف الحجر بمكانها، وهي منقورة فيها أسماء من له في الحجر عمارة من حليفة أو ملك، وكان الجدار الذي تم بناؤه من عمارة الملك الأشرف قانصوه الغوري في أوائل القرن العاشر، وقد فقد منه رحامة فأبدلت برحامة ملساء.

يوم الأحد ١٧ منه: شرع البناءون في هدم وحه الجدار الباطني المحاذي للكعبة، وقد تبين أن رخامًا من رخام الطواف تكسر بما سقط عليه من أحجار الكعبة حال سـقوطها من السيل.

يوم الاثنين ١٨ منه: شرعوا في بناء جدار قدر قامة في أسفل درجـة سـطح الكعبـة، وتم وجه جدار الحجر الباطني. يوم الأربعاء ٢٠ منه: شرع المرخمون في ترخيم وزرة الجدار الشرقي وعمل الحدادون لدرجة باب سطح بابًا.

يوم الخميس ٢١ منه: كحل المهندس ما بـين سـافات جـدار الحجـر، وألصـق المعلـم محمود الهندي قطع الحجر الأسود.

يوم الجمعة ٢٢ منه: عمل المرخمون في جوف الكعبة، وكتب محضر أرسل إلى والى مصر فيه شهادة المكيين بحسن عمارة البيت المعادة.

يوم السبت ٢٣ منه: سدوا الباب الغربي بحجارة شبيكية.

يـوم الأحـد ٢٤ منـه: تم دك البـاب الغربـي وترخيـم الـوزرة، ومـا بقـي إلا ترخيــم أرضها؛ فإن رخامها وإن لم يقلع من محله إلا أنه تأثر في الجملة، فشرع فيه المرخمون.

يوم الأربعاء ٢٧ منه: أتم المرخمون عملهم، وأخرجوا قواعد العمد التحتية ومشاحب العمد القديمة من سقاية العباس، ودخل بها الكعبة لتعاد لمكانها ثم رؤى استبدالها بجديد منها.

يوم الخميس ٢٨ منه: ارسلوا إلى الأرض ثوب الكعبة بعد أن فكوا منه الحبال المربوطة وأعادوا الصفيحة الذهب التي بأعلى الباب مكتوبا فيها باللازورد قوله تعالى: أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله عمران: ٩٦] وتحته ثلاثة أبيات فيها تاريخ عمل الحزام للسلطان أحمد حان وهو عام عشرين وألف وهي:

اللوح ذا لما استرم فحددا قد بدل السلطان أحمد عسجدا قيدًا له من حديد ذو جدا الله أنعهم بالمحدد وأيدا ألهمت في تاريخه لما بدا اللوح ذا السلطان أحمد حددا وفيه عمل المرخمون في سطح جدار الحجر ثم تركوه وعادوا إلى باطن الكعبة.

يوم السبت ٨ شوال: رخموا وحه جدار الحجر، وشرعوا في ترميم المتكسر من رحام الطواف بإخراج القطع المتكسرة وإبدالها بسالم من ذلك، وشرعوا في صنع أخشاب لإبدال بعض أخشاب رئت في المقام الإبراهيمي عند بابه، وعملوا ذلك من خشب الصنوبر.

يوم الأحد ٩ منه: قلع المرخمون المتكسر من الأحجار والمنخسف من باطن الحجر وقربوا القدر ووضعوها عند مقام المالكية ورفعوا باب المقام الإبراهيمي وستروا على محله بستارة وشرعوا في عملها حالاً، وشرع المنقلون في تكحيل صفة المطاف وأبواب المسجد، وعاد في هذا اليوم المعلم محمود الهندي، فأصلح في الحجر الأسود كما فعل في شهر رمضان.

يوم الاثنين ١٠ منه: وضعت الحديدات بين العمد التي هي محل تعليق قنــاديل الكعبــة وهداياها.

يوم الخميس ١٣ منه: أبدل المرخمون من رخام الحجر ما تكسر منه، وفيه نقل العملة ما اجتمع مما رث من خشب الكعبة إلى الدكة الموالية لبيت ميزار مخدوم إلى حذاء السليمانية، وفيه جددوا للعمد مشاحب وقواعد.

يوم الجمعة ١٤ منه: تم دهان الأحشاب التي بين شبابيك المقام الإبراهيمي بالزنجفر وبالأحضر وجلى الذهب المكتوب فيه اسم الآمر بتحديده السلطان مراد الرابع بن سليم خان.

يوم السبت ١٥ منه: أصلح درابزين درجة رئيس المؤذنين وكان سقط نصفها التحتى منذ سنة، فقلع الباقي وأصلح الجميع وكان العمل الأول للسلطان أحمد.

يوم الأحد ١٦ منه: أصلح أسفل باب الكعبة وأعلاه وسمر ما يحتاج للإصلاح.

يوم الثلاثاء ١٨ منه: أعماد الدهمان دهمان ما بمين شبابيك المقمام الإبراهيمي وأتم المنقلون المقام بالحديد المطيف به بالنورة.

يوم الخميس ٢٠ منه: تم فرش حباب الكعبة في جميع المعد له من الدكة المارة الذكر.

يوم الجمعة ٢١ منه: جلا المرخمون رخام الحجر البيض والسود ودهنوها بالدهان الأسود والسندروس.

يوم الأحـد ٢٣ منه: أحـرى النجـارون إصلاحًا بالدرجـة التـى يصعـد منهـا لبـاب الكعبة، وفيه وزنت ثمانية مثاقيل ذهب تصفح بها مشاحب العمد الجديدة.

يوم الأربعاء ٢٦ منه: أصلح المرخمون رخام باب الحجر الشرقى بقلعه وإبـدال الخراب بالصالح وقلعوا الرخام المتكسر في المعجنة.

٨٦ ......

يوم الأحد غرة ذى القعدة: فتحت الكعبة وصعد المرخمون لجلاء رخام الوزرة وركب النجارون مشاحبها الجديدة على العمد وأخشاب القواعد من تحتها وصفحوها بصفائح الذهب.

يوم الخميس ٤ منه: صعد المرخمون لجلاء رخام سطح الكعبـة وإصلاحـه، فإنـه مـن عجلهم في وضعه وقع بعضه في غير موضعه، فاقتلعوا ذلك وعملوه على وجه أتم.

يوم الجمعة ٥ منه: شرع المرخم ينقر في حجر من رخام الكعبة تاريخًا لعمارة الكعبة صاغ الفاظه السيد محمد الأنقروي قاضي المدينة وناظر العمارة هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقرب بتحديد هذا البيت العتيق إلى الله سبحانه وتعالى، خادم الحرمين الشريفين، وسائق الحجاج بين البرين والبحرين السلطان بن السلطان، السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان خلد الله تعالى ملكه وأيد سلطنته في أواحر شهر رمضان المبارك المنتظم في سلك شهور سنة أربعين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل التحية. سنة ١٠٤٠».

يوم الأربعاء ١٠ منه: أتموا قلع رحام السطح وأعادوه على ما ينبغى وأخذوا الأقونة جعلوها تحت جدر طنف السطح لئلا يدخل ماء المطر فيها إلى الخشب تحتها فتعمل فيه الأرضة.

يوم السبت ١٣ منه: عمل المرخمون في جلاء رخام الشاذروان وجعلوا معها الـوزرة التي تحت بيت زمزم بحذاء الكعبة.

وقد تم أمس نقر التاريخ، فأعطى اليوم الحجر المنقور فيه التاريخ للدهان فحلاه بالذهب وأتم عمله. وقام العمال في الأيام التالية في تبيض بعض جهات المسجد، وفي دفن الحفر التي كانت تلى بعض الأبواب.

يوم الاثنين ٢١ منه: أحضرت معاليق الكعبة، وكانت كما ذكر في السابق عشرون قنديلاً من الفضة، وتلاثبون قنديلاً من الفضة، فسلمت إلى سادن البيت الشيخ محمد الشيبي بحضرة الجمع وأشهد عليه أنه تسلم ذلك، ثم دعى بشيخ الوقادين فعلقها في أماكنها، وفيه بنى المرخمون الحجر الذي نقر فيه التاريخ قبالة الباب الشرقي.

وفي الأيام التالية غسلوا الكعبة بماء زمزم وبخروها، وجلا المرخمون من وجه الحجر.

مقدمة التحقيق ..........

يوم الجمعة ٢٥ منه: جاء ابن شمس الدين والسادن فكحلوا بالنورة ما بين الفضة المصفح بها الخشب في خدى الباب.

يوم هلال ذي الحجة: أصلحوا الحجر ودهنوه سواد وسندروس.

يوم ٢ ذى الحجمة: عملوا محل شعل النار عند الأهلة والأعياد من أعلى مقام الشافعي، وهو آخر عملهم في هذا البيت والمسجد الحرام.

وقد تم حلال شهر رمضان وشوال والقعدة إصلاحات جمة في أبواب الحرم ومقامات الأئمة وغيرها ورد ذكرها أيضًا في اليوميات التي نقلنا عنها هذا.

قال أيوب صبرى: وبعد مضى سنتان على العمارة المارة الذكر نؤلت أمطار غزيرة فى مكة المكرمة أثرت على سقف الكعبة، فصدر أمر السلطان مراد إلى عامله فى مصر أحمد باشا بانتداب شخص يتولى إصلاح السقف، ومقام إبراهيم، وتجديد باب الكعبة، فانتدب الوالى المشار إليه، رضوان أغا للمرة الثانية للقيام بهده الخدمة، فحضر إلى مكة المكرمة ومعه المهندس عبدالرحمن، وكان وصوله إليها فى أوائل ذى الحجة من عام 1 ٠٤٤ وبعد النزول من منى شرع فى العمل، وكان جمع قبل ذلك بحلسًا من العلماء تلى عليهم الفرمان السلطاني، فاعترض ابن علان وحزبه على ذلك وخالفوه، ثم انصاعوا فيما بعد ووافقوه على القيام بالإصلاحات المذكورة.

وقد تم إصلاح الخراب الحادث في سطح الكعبة خلال بضعة أسابيع ثم شرع في تجديد باب الكعبة في شهر ربيع الأول وانتهى من صنعه في شهر رمضان المبارك وعمل الصاغة الفضة للباب ووزن ذلك مائة وستة وستون رطلاً وطلى بالذهب البندقي مما قدره ألف دينار، وجعلوا فيه ما في الأول من الكتابة وكتب عليه «بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا» الآية وتحتها: «تشرف بتجديد هذا الباب، من سبقت له العناية من رب الهداية، مولانا السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان بن عنصره في سنة خمس وأربعين وألق».

وتم خلال ذلك بناء المقام الشريف، وفرش المسجد بالحصباء وسط الكعبة بالرخام الأبيض وأصلحت المماشي.

وبعد أن انتهى رضوان أغا من عمله عاد إلى مصر فاستانبول ومعه درفتى باب الكعبة القديم حيث قد سلمها إلى السلطان مواد.

. العقد الثمين وقبل أن تختم هذا البحث نذكر فيما يلي أبياتًا ذكرها الفاسي في شفاء الغرام أجمل فيها تاريخ الكعبة لعهده قال:

ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقه بني الكعبة الغراء عشر ذكرتهم كذاك خليل الرحمن ثم العمالقة ملائكة الرحمين آدم ابنه كذا ابن الزبير ثم حجاج لاحقه و جرهم يتولهم قصى قريشهم

و ذيله بعضهم بقوله:

مراد المعالى أسعد الله شارقه وخاتمهم من آل عثمان بدرهم وقال آخر:

ومن بعدهم من آل عثمان قد بني مراد حماه الله من كـل طـارقــه وذكر على الطبري في الأرج المسكى أبياتًا نظمها في تاريخ عمارة البيت فقال:

> بني البيت خلق وبيت الاله ملائك\_\_\_\_ة آدم ول\_\_\_ده قصے قریہش و نجہ الزبیر و سلطاننا الملك المرتضي ادام الأليه لنيا مليكيه

مدى الدهر من سابق يكرم خليل عمالقة جرهمم وحجاج بعدهم يعلمه مراد هرو الماحد المنعم وابقاه خالقنا الأعظم

ونظم محمد بن على بن علان ثلاثة أبيات جمع فيها بناء الكعبة فقال:

هو ابن زبير ثم حجاج لاحقه مراد بني عشمان فشيد رونقه

بني الكعبة الأملك آدم ولده شيث فإبراهيم ثم العمالقه وجرهم قصي مع قريش وتلوهم ومن بعد هذا قد بني البيت كله

# السمالي المناز

### ذكر من حج من الخلفاء والملوك إلى بيت الله الحرام

الحمد لله، وبه المستعان، على كل ما عزّ وهان، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبين، وعلى آله وصحبه والتابعين، صلاة باقية إلى يوم الدين.

وبعد، فأسأل الله مبتهلاً إليه، مادًّا يدى له، أن يُتبع أيام المَقَرِّ المحدوم (١) بأحواتها الباقيات الصالحات، والزيادات الغامرات، ليكون كل دهر يستقبله، وأمل يستأنفه، موفيًا على المتقدم له، قاصرًا عن المتأخر عنه؛ ويُؤتيه من العمر أطولَه وأبعدَه، ومن العيش أعذبَه وأرغدَه، عزيزًا منصورًا، محميًّا موفورًا، باسطا يده فلا يقبضها إلا على نواصى أعداء وحساد، ساميًّا طرفُه فلا يغضه إلا على لذة غمض ورقاد، مستريحة ركابُه فلا يعمل إلا لاستضافة عز ومُلك، حائزة قداحُه فلا يجلها مال حتى ينال أقصى ما تتوجه إليه أمنية جامحة، وتسمو إليه همة طامحة.

وقد استفاض أن العزمَ الشريفَ قد قوى على الحجّ، والتحلّى بالعَجِّ والنَجِّ، وحرت العادة، بألطاف العبيد للسادة؛ فتأملتُ حال الأتباع الذين يجب عليهم الهدايا في مثل هذه الحركة، فأردتُ التأسى بهم، ورأيتنى إن أهديت نفسى فهى في ملك المَقرِّ المخدوم، وإن أهديتُ مودّتي وشكرى فهما خالصين له غير مشتركين، وكرهت أن أخلى هذا العزم من سنته فأكون من المقصرين، أو أدَّعى في ملكى ما يفي بحق المَقرِّ المخدوم فأكون من الكاذبين؛ قلت:

إِنْ أَهْدِ نَفْسِى فَهْ وَ مَالِكُها وَلَهَا أَصُونُ كَرَائِمَ الذَّخْرِ أَو أَهْدِ مَالاً فَهْوَ وَاهِبُهُ وَأَنَا الْحَقِيتُ عَلَيْه بِالشَّكْرِ أَو أَهْدِ شُكْرِى فَهْ وَ مَرْتَهَ نَ بَجَمِيلِ فِعْلِكَ آخِرَ الدَّهْرِ وَالشَّمْسُ تَسْتَغْنَى إِذَا طَلَعَتْ أَنْ تَسْتَضِىء بِطَلْعَةِ البَسَدْرِ

ولما كان العلمُ أنفسَ الذخائر وأعلاها قدرًا، وأعظم المآثر وأبقاها ذكرًا، جمعت برسم الخزانة الشريفة المخدومية - عَمَّرها الله ببقاء مالكها - جـزءًا يحتـوى على ذكـر

<sup>(</sup>١) لم يوضح المقريزي المؤرخ الكبير - صاحب هذا النص - زمن كتابة هذه الرسالة، ولذلك لم يتضح لنا من هو المقصود من حكام مصر بكتابة هذه الرسالة، هدية له.

٩٠ .....

من حَجَّ من الخلفاء والملوك، وسميته: «الذهب المسبوك في ذكر من حَجَّ من الخلفاء والملوك»، تذكرة للخاطر الشريف بما هو منّى أدرى، وأحق بإفادته وأحرى، وأنى فيما فعلت وصنعت - كمن أهدى القَطْرَ إلى البَحْر، أو بعث النور إلى القمر، والأرج إلى الزهر، بل كالذى أرسل الضياء إلى الشمس، وروح الحياة إلى النفس؛ غير أن فى كريم أخلاقه الزكية، وزاكى أعراقه المرضية، ما يقبل اليسير، ويتحاوز عن الخطأ والتقصير. رعى الله المخدوم من حيث لا يرتقب، وحرسه من حيث لا يحتسب، وكان له في سفره خفيرًا، وفي حضره عونًا ونصيرًا.

### \* \* \*

### فصل

### فى حجة الرسول ﷺ

افتتحت بها هذا الجزء إذ كان على هو الذى بيّن للناس معالم دينهم، وقال: «حَذُوا عنى مناسككم» (١) وقد امتلأت كتب الحديث بذكر حجة رسول الله على وأفرد فيها الفقيه الحافظ أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي مصنفًا جليلا، قد اعترض عليه في مواضع منه، أحبت عنها في كتاب «شارع النجاة». وملخص حجة الوداع أن رسول الله على لا دخل ذو القعدة تجهّز للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وأذّن فيهم، فاحتمعوا (٢) ثم صلى الظهر - يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة عشر من المحرة بالمدينة - أربعًا (١)، وخرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمّع من الأعراب، وهم عشرة آلاف، بعدما استعمل على المدينة، أبا دُجانة الساعدي، ويقال: سباع بن عُرْفُطَة الغِفاري، فصلى العصر - بذي الْحُليْفة - ركعتين (١)، وبات بها. وأتاه آت (٥) من ربه تعالى في ذلك الموضع - وهو وادى العقيق (٢) - وأمره - عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي من حديث حابر. انظر: نيل الأوطار ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد ٢/٢).

<sup>(</sup>۳) روى عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله الله ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بـذى الحليفة ركعتين. ورواه أحمـد والبحارى ومسلم وأبو داود والنسائي. انظر: البداية ١٠١/٥، داد المعاد ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) هو حبريل كما في الفتح. انظر: البداية والنهاية ١٠٦/٥، نيل الأوطار ١٥/٤ ٣١٥/

<sup>(</sup>٦) وادى العقيق: هو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال، وروى الزبير بـن بكــار فـى أخبــار المدينة: أن تبعا لما انحدر في مكان عند رجوعه من المدينة. قال: هذا عقيق الأرض فسمى العقيق.

ربه عز وجل – أن يقول في حجته: «هذه حَجَّـةٌ في عُمْـرةٌ»(١) ومعنـي هـذا أن الله – سبحانه – أمره أن يَقْرِنَ<sup>(٢)</sup> الحجُّ مع العُمْرة فأصبح – ﷺ – فأحبر الناس بذلك؛ وطاف على نسائه يومئذ<sup>(٣)</sup> بغُسْل واحد – وهن تسع وقيل إحدى عشرة – ثم اغتسـل وصلـى عند المسجد ركعتين، وأهل بحَجَّة وعُمْرة معًا.

هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه - على - ستةُ عشـر صحابيـا، منهـم: خادمُـه أُنّـسُ ابن مالك – رضى الله عنه – وقد رواه عنه – ﷺ – ســتةً عشــر تابعيــا، وقــد ذكرتهــم فى كتاب «شارع النجاة»، وهذا صريحٌ لا يحتملُ التأويلَ إلا أن يكون بعيــدًا، ومــا عــدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتّع(٤)، أو ما يدل على الإفراد(٥) فليس هذا محــل ذكرها.

والقِرَانُ في الحج هو مذهب إمامنا أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي – رحمـه الله تعالى - وقد نصره جماعة من محققى أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها(١) ومن العلماء من أوجبه وممن قال بأفضليته الإمام أبــو حنيفــة النعمــانُ

<sup>(</sup>١) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو بــوادى العقيـق يقــول: «أتــانـى الليلــة آتٍ مــن ربى، فقال: صلى في هذا الوادى المبارك، وقبل عمرة في حجة». رواه أحمد والبخباري وابين ماحة وأبو داود، وفي رواية البخارى: «وقل عمرة وحجة». انظر: زاد المعاد ١١٦/٢، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معا وهو متفق على حوازه، أو الإهلال بـالعمرة ثـم يدخــل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٣٢٧/١، ومسلم (١١٩٢) (٤٨) من حديث عائشة. انظر: زاد المعاد

<sup>(</sup>٤) التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بــالحج فـي تلـك السـنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران. قال ابن عبـد الـبر: ومـن التمتـع - أيضـا - القـران ومن التمتع – أيضًا – فسخ الحج إلى العمرة. انتهى. وقد أحــاب ابـن القيــم فــى زاد المعــاد عــن أعذار الذين وهموا في صفة حجته عن ذلك، فليراجع ١٣١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ولا خلاف في حوازه. وقد أحاب ابن القيم عن ذلك أيضا فليراجع في زاد المعاد ١٢٧/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هــذه الأحــاديث فمــن أهــل العلــم مــن جمـع بــين الروايات كالخطابي الذي رحح أنه ﷺ أفرد الحج. وكذا قال عياض، وزاد فقــال: وأمــا إحرامــه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا وأما روايات من روى التمتــع فمعنــاه أنــه أمــر به؛ لأنه صرح بقوله: «ولولا أن معى الهدى لأحللت» فصح أنه لم يتحلل. وأمــا روايــة مــن روى القرآن فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى، وقيـل: قـل=

٩٠ ......

ابن ثابت - رحمه الله تعالى - وهـو روايـة عـن الإمـام أبـى عبـد الله أحمـد بـن حنبـل الشياني رحمه الله تعالى.

وساق - ﷺ - الهَدْى من ذى الْحُليْفة (١) وأمر من كان معه أن يُهِلَّ كما أهلَّ - ﷺ - وسار - ﷺ - والناسُ بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله مما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به - ﷺ. فلما قدم - ﷺ - مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة (٢) وطاف للقدوم (٣) ثم سعى بين الصفا والمَرْوَة وأمر الذين لم يسوقوا هَدْيًا أن يفسخوا

=عمرة في حجة، قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديمًا ابن المنـــذر وبينــه ابــن حزم في حجة الوادع بيانا شافيا ومهده المحب الطبرى تمهيدًا بالغًا يطول ذكره. ومحصلـه أن كــل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقـال مـا حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا وكل من روى الإفراد قد روى أنه ﷺ حج تمتعا وقرانا فيتعين الحمل على القران، وأنه أفــرد أعمــال الحــج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة، ومن أهـل العلـم من صـار إلى التعـارض فرحـح نوعـا وأحـاب عـن الأحاديث القاضية بما يخالفه وهي حوابات طويلة أكثرهـا متعسـفة وأورد كـل منهـم لمـا اختـاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره. منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة، على من روى الإفراد وغيره، والزيادة مقبولة إذا خرحت مـن مخـرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، ومنها أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، لأنهم جميعـا روى عنهـم أنـه ﷺ حـج قرانـا. ومنهـا أن روايـات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتملــه كمــا تقــدم، ومنهــا أن رواة القران أكثر كما تقدم. ومنها أن فيهم من أخبر عـن سماعـه لفظـا صريحـا وفيهـم مـن أخـبر عـن إحباره ﷺ بأنه فعل ذلك وفيهم من أحبر عن أمر ربه بذلك. ومنها أنه النسك الذي أمر به كــل من ساق الهدى فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدى ثم يسوق هــو الهـدى ويخالفـه. انظـر: نيـل الأوطار ١٣٣/٤، ٣١١، ٣١١، زاد المعاد ١٣٣/٢ وما يعدها.

- (١) انظر: (زاد المعاد ٢/ ١٥٣).
- (۲) عن عائشة أن النبي ﷺ لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية: دخـل عـام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. متفق عليهمـا وروى الثـاني أبـو داود: ودخـل فـي العمـرة مـن كُدى. انظر: (نيل الأوطار ٣٧/٥، سبل السلام ٧٣٦/٢، زاد المعاد ٢٢٣/٢، ٢٢٤).
  - (٣) انظر: (زاد المعاد ٢/٥٢٢).

روى ابن عمر أن النبي على كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثا، ومشى أربعا، وي ابن عمر أن النبي على كان إذا طاف بين الصف والمروة، وفي رواية: رمل رسول الله على من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله على إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشى أربعة. متفق عليهن. انظر: (نيل الأوطار ٥٧/٥).

مقدمة التحقيق .....

حجهم إلى عُمْرة، ويتحللوا حلا تاما، ثم يُهلُّوا بالحج وقت خروجهم إلى منى؛ وقال: «ثم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهَدْى، ولجعلتُها عُمْرَة (١)؛ وهذا دليل ظاهر أنه - على الله عن متمتعًا - كما ذهب إليه بعض أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

وقدم على بن أبى طالب – رضى الله عنه – من اليمن، فقال له النبى – ﷺ -: «إنى سقتُ الهَدْى وقَرَنْتُ»؛ روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح، وهو صريح فى القِرَان.

وقدم مع على - رضى الله عنه - من اليمن هدايا، فأشركه - الله عنه اليمان هديه أيضًا، فكان حاصلهما مائة بَدَنَة (٢) ثم خرج - الله الله المخمعة التاسع من ذى الحجة؛ ثم أصبح فسار إلى عرفة، وخطب بنورة خطبة عظيمة، شهدها من أصحابه نحو من أربعين ألفًا - رضى الله عنهم - وجمع بين الظهر والعصر؛ ثم وقف بعرفة فحج على رحل، وكانت زاملته، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذٍ، ثم أصبح فصلى الفحر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى (٤)، فرمى جمرة العقبة، ونحر (٥) وحلق (٢)، ثم أفاض فطاف بالبيت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ٤٠٢/٣، ٤٠٣ من حديث حابر، وقد حاء عن أنس قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسولُ الله على أن نجعلها عمرة وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدى، وقرنت بين الحج والعمرة» رواه أحمد. قال: الشوكانى: وهو متفق على مثل معناه من حديث حابر، وبه استدل من قال بأن التمتع أفضل أنواع الحج. انظر: (نيل الأوطار ٤١٤/٣، ٣١٥، زاد المعاد ٢٣٢،١٨٤/٢، ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) البدنة: الناقة أو البقرة، تُنحر بمكة قربانا وكانوا يسمنونها لذلك. جمع بُدُنَّ وبُـدْنَّ. وفـى التــنزيل العزيز: ﴿والبدن حعلناها لكم من شعائر الله﴾.

<sup>(</sup>٣) فعن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر يوم التروية والفحر يـوم عرفة بمنـى. رواه أحمـد وأبو داود وابن ماحة، وأخرحه أيضا الترمذى والحاكم، لأحمد فى رواية: قـال: صلى النبى ﷺ بمنى خمس صلوات. انظر: (نيل الأوطار ٥/٥٥). وفى حديث حابر قـال: لمـا كـان يـوم الترويـة توجهوا إلى منى فـأهلوا بـالحج وركب رسـول الله ﷺ بهـا الظهـر والعصـر والمغرب والعشـاء والفجر. انظر: (نيل الأوطار ٥/٥٥) سبل السلام ٧٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القيم: فنحر ثلاثا وستين بيده، وكان ينحرها قائمة، معقولة يدها اليسـرى. أخرجـه أبـو داود (١٧٦٧) من حديث حابر وكان عددُ هذا الذي نحره عددَ سنين عمـره، ثـم أمسـك وأمـر عليًّا أن ينحر ما غبر من المائة. انظر: (زاد المعاد ٢٥٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (زاد المعاد ٢٦٨/٢ وما بعدها).

ع ٩ ...... العقد الثمين

طواف الفرض (١) - وهو طواف الزيارة (٢) - واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ؛ ثم حلّ من كل شيء حرم منه - الله النحر، ثم خطب خطبة عظيمة أيضًا، ووصَّى وحنَّر وأنذر، وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلّغهم الرسالة؛ فنحن نشهد أنه بلّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمّة صلى الله عليه وسلّم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أقبل - الله - منصرفًا إلى المدينة وقد أكمل الله له دنه.

\* \* \*

# لطيفة

### النداء بالحج سنة للمسلمين:

وينادى بديار مصر فى رجب، وهو قياس ندائه عليه الصلاة والسلام أول ذى القعدة، لأن مسافة الحج من المدينة عشرة أيام، فقُدِّم النداء بثلاثة أمثالها، ومسافة الحج فى البر من مصر أربعون يومًا، فقُدِّم النداء بثلاثة أمثالها؛ فكانت الجملة من أول رجب إلى انقضاء عشر ذى الحجة خمسة أشهر وعشرة أيام؛ وكذلك بدمشق؛ وأول من أدار المحمل الملك الظاهر بيبرس البندقدارى (٣) رحمه الله تعالى.

### فصل

# فى ذكر من حج من الخلفاء فى مدة خلافته أبو بكر الصديق (رضى الله عنه)

اسمه: عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى، خليفة رسول الله - على -(1).

بُويع له بعد وفاة رسول الله - ﷺ - بيعة العامة يوم الثلاثاء ثالث عشــر ربيــع الأول

<sup>(</sup>١) هو طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر. انظر: زاد المعاد ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون. انظر تفصيل ذلك فى: زاد المعاد ٢٧٨/٢ وما

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (فوات الوفيات ٥/١١)، النحوم الزاهـرة ٩٤/٧، ابـن إيـاس ٩٨/١، ١١٢ ابـن الوردي ٢٢٤/٢، النعيمي ٩/١، السلوك ٣٣٦/١ – ٦٤٦، الأعلام ٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (تاريخ الخلفاء ص١٩).

سنة إحدى عشرة من الهجرة؛ فحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أُسيد<sup>(١)</sup>، وقيل عبــد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما.

وحج أبو بكر – رضى الله عنه – بالناس سنة اثنتى عشرة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، رضى الله تعالى عنه. وقيل: حج بالناس عمر بن الخطاب – رضبى الله عنه، أو عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه. والأول أصح (٢).

وتوفى أبو بكر – رضى الله عنه – على رأس سنتين وثلاثة أشهر واثنتى عشر يومًا، وقيل غير ذلك.

### \* \* \*

# عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)

ابن نفيل بن عبد العُزَّى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب القرشيّ العدويّ أبو حفص، أمير المؤمنين، رضي الله عنه.

ولى الخلافة بعد أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - بويع له بها باستخلافه له فى جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، واختلف فى اليوم، كما اختلف فى يوم وفاة أبى بكر، رضى الله عنه، وقُتل مطعونًا بيد أبى لؤلؤة - غلام المغيرة بن شعبة (٣) - لشلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين، فكانت خلافته عشر سنين ونصف، حج فى جميعها إلا السنة الأولى فقط (٤)، فإنه حج بالناس فيها عتّابُ بنُ أُسَيد؛ وقيل: بل حج عمر بالناس سنيه كلها.

وفى سنة سبع عشرة اعتمر عمر – رضى الله عنه – وبنى المسجد الحرام ووسَّع

- (۲) قال ابن كثير: وفيها، أى: (سنة اثنت عشرة) حبج بالناس أبو بكر الصديق رضى الله عنه، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. رواه ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرة، عن رحل من بنى سهم، قال: حج بنا أبو بكر فى خلافته سنة ثنتى عشرة، قال ابن إسحاق: وقال بعض الناس: لم يحج أبو بكر فى خلافته، وأنه بعث على الموسم سنة ثنتى عشرة عمر بن الخطاب، أو عبد الرحمن بن عوف. انظر: البداية والنهاية ٥٧/٥، الطبرى ٢٧/٤.
- (٣) انظر: الإصابة ترجمة ٨١٨١، أسد الغابة ٤٠٦/٤، الطبرى ١٣١/٦، ذيل المذيل ١٥، ابس الأثير ١٨٢/٣، رغبة الآمل ٢٠٢/٤، والمحبر ١٨٤، الأعلام ٢٧٧/٧.
- (٤) في الطبرى: إن عمر استعمل على الحج عبد الرحمن بن عوف في السنة الأولى من خلافته. انظر: تاريخ الطبرى ٨٢/٤.

العقد الثمين فيه<sup>(١)</sup>، وأقام بمكة عشرين ليلة، وهدم على قوم أبوًا أن يبيعوا دورهم، وعوّضهم أثمانهــا من بيت المال، وحدَّد أنصاب الحرم على يد مَخْرَمة بن نَوْفَل في آخرين؛ واستأذنه أهـــل المياه في أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، فأذن لهم، وشرط عليهم أن ابـنَ السبيل أحـقُّ بالظل والماء<sup>(٢)</sup>.

ثم حرج من المدينة عام الرمادة (٣) حاجا أو معتمرًا، فأتى الجارَ ليرى السفن التي قدمت من مصر في الخليج الذي احتفره عمـرو بـن العـاص - كمـا ذكـرتُ خـبره فـي كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار<sup>(٤)</sup>» – وقال للناس: «سيروا بنــا ننظـر إلى السفن التي سيرَّها الله تعالى إلينا من أرض فرعون»؛ وأكل في سفره هذا – وهو مُحْـرِمٌ لحمَ ظبي أصابه قوم حلال، فلما نزل على البحر قال: «اغتسلوا من ماء البحر، فإنـه مبارك».

ثم صك للناس بذلك الطعام صكوكا، فتبايع التحار الصكوك بينهم قبل أن يقبضوها، فلقى عمرُ العلاء بنَ الأسوَد، فقال: «كم ربح حكيمُ بنُ حِزام؟(°)» فقال: «ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف درهم، وربح عليها مائة ألف»، فلقيه عمر، فقال: «يــا حكيم: كم ربحت؟»، فأخبره بمثل خبر العلاء، قال: «فبعتُه قبل أن تقبضُه؟»، قال: «نعم»، قال: «فإن هذا بيع لا يصلح، فارْدُده»، قال: «ما علمتُ أن هــذا لا يصلح، ومــا أقدر على رَدِّه»، قال عمر: «ما بُدِّ»، قال: «وا لله ما اقدر على ذلك، وقد تفرّق وذهـب، ولكن رأس مالي وربحي صدقة»(٦).

واتفق في آخر حَجّة حجّها عمر – رضي الله عنه – أنه لما رمي الجمـرة أتــاه حجـر فوقع على صلعته، فأدماه، وثُمَّ رجل من بني لِهْب، فقال: «أشـعر أمـير المؤمنـين لا يحـج بعدها»، ثم جاء إلى الجمرة الثانية، فصاح رجل: «يا خليفة رسول الله»، فقال: «لا يحـج أمير المؤمنين بعد عامه هذا»، فقُتل عمر - رضى الله عنه - بعد رجوعه من الحج.

<sup>(</sup>١) انظر: (أخبار مكة للأزرقي ٢٥/٢ – ٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: (الطبرى ۲۰۶/۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: (الطبرى ٢٢٢/٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المواعظ والاعتبار ٢٩٩/٣ – ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: (تهذيب التهذيب ٤٤٧/٢ الإصابة ٣٤٩/٢، كشف النقـاب - خ، الجمـع ١٠٥، صفـة الصفوة ٢/٤/١، ذيل المذيل ٢٦، شذرات الذهب ٢٠٠١، الأعلام ٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (فتوح مصر لابن عبد الحكم ١٦٢ – ١٦٤، المواعظ والاعتبار ٢٩٩/٣ – ٢٣٢).

مقدمة التحقيق ......

لِهْب مكسورة اللام: قبيلة من قبائل الأزد تعرف بها العيافة والزجر.

عن عائشة - رضى الله عنها - أنّ عُمَرَ أذن لأزواج النبى - الله الله عنها الله عنها المحمد في آخر حَجّة حجها، قالت: «فلما ارتحل من الْحَصْبة أقبل رجل متلثم، فقال، وأنا أسمع: «أين كان منزل أمير المؤمنين؟»، فقال قائلٌ وأنا أسمع: «هذا كان منزله»، فأناخ في منزل عمر، ثم رفع عقيرته يتغنى:

عَلَيْكَ سَلاَمٌ مِنْ أَمِيرِ وَبَارَكَتْ يَدُ اللهِ فَي ذَاكَ الأَديم الْمُورَّقُ فَمَنْ يَحْرِ أُو يَرْكَبْ جَنَاحَىْ نَعَامَةٍ لَيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالأَمْسِ يُسْبَقِ قَضَيْتَ أَمُورًا ثُمَّ غَادرتَ بَعَدَها بَوَائَتَ فَي أَكَمَامِها لَمْ تُفَتَّقِ

قالت عائشة: فقلت لبعض أهلى: «اعلموا لى من هذا الرجل» فذهبوا فلم يجـدوا فى مناحه أحدًا؛ قالت عائشة: «فوا لله إنى لأحسبه من الجن».

فلما قُتل عمر - رضى الله عنه - نحل الناسُ هذه الأبيات للشماخ بن ضرار (١)، أو لأحيه مزرد (٢). هكذا روى هذا الخبر الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ النمرى، وذكر محمد بن عمر الواقدى (٣) في «كتاب الفتوح» هذه الأبيات بزيادة في عدتها.

وقال أبو عثمان النَهْدِى: «رأيت عمر يرمى الْجَمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة حراب»؛ وقال على بن أبى طالب: «رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها من أدم». (٤)

وعن سعيد بن المُسَيَّب (٥) قال: «حجَّ عمرُ، فلما كان بضَجْنان قال: «لا إله إلا الله العظيم المعطى من شاء ما شاء، كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادى في مِدْرَعِة

<sup>(</sup>۱) انظر: (الإصابة الترجمة ۳۹۱۳، الأغاني ۹۷/۸، حزانة الأدب ٥٢٦/۱، المحبر ۳۸۱، الجمحى ۱۳۳۱، الكامل ۲۸۲، ۸۲/۱، رغبة الآمل ۹۴/۲، ۱۳۳/۱، التبريزي ۲۵،۳، ۱۳۳/۱، الأعلام ۱۷۵/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: (الآمدى ١٩٠، المزرباني ٢٢٤، رغبة الآمل ٢٢٥/٨، الجمحى ١١١، الإصابـة ٧٩٢١، حزانة البغدادي ١١٧، أسد الغابة ٢٠١٤، الشعر والشعراء ٢٧٤، الأعلام ٢١٢/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (الكامل ٢٩/٣).

<sup>(°)</sup> انظر: (طبقات ابن سعد ٥/٨٨، الوفيات ٢٠٦/١، صفة الصفوة ٢/٤٤، حلية الأولياء ١٦١/٢ الأعلام ١٠٢/٣).

٩٨ ......العقد الثمين

صوف، وكان فظًا يتبعني إذا عملت، ويضربني إذا قصَّرتُ، وقــد أمسـيتُ وليـس بينــي وبين الله أحد، ثـم تمثّل:

لا شيء فيما ترى تبقى بشاشتُه يبقى الإله ويودى المالُ والولد لم تغْنِ عن هرمز يومًا خزائنه والخُلْدَ قد حاولتُ عادٌ، فما خلدو ولا سليمانُ إذَ تحرى الرياحُ له والإنسُ والجنن فيما بينها بردُ أين الملوكُ التي كانت نوافلُها من كلِّ أوْبٍ إليها راكبٌ يَفِدُ حوضُ هنالك مورودٌ بلا كَدر لابُدَّ مِن وَردِهِ يومًا كما وَرَدُوا(١)

# عثمان بن عفان رضى الله عنه

ابن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَى القرشى الأموى، أبو عبد الله، وأبو عمرو، وذو النورين أمير المؤمنين رضى الله عنه، بويع بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين (٢)، بعد دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بثلاثة أيام، باجتماع الناس عليه.

وقُتل بالمدينة يوم الْجُمعة لثمانى عشرة أو سبع عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين، وذلك على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا واثنين وعشرين يومًا من مقتل عمر - رضى الله عنه - حج فيها كلها إلا السنة الأولى والأحيرة.

وذكر ابن الأثير أنه حجَّ بالناس في السنة الأولى، وقيل: بل حجَّ بالناس عبـــدُ الرحمــن ابنُ عوف بأمر عثمان – رضى الله عنه –.

ولما حج فى سنة تسع وعشرين ضرب فسطاطه بمنى، فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى، وأتم الصلاة بها وبعرفة، فكان أول ما تكلم به الناس فى عثمان ظاهرًا حين أتم الصلاة بمنى، فعاب ذلك غيرُ واحد من الصحابة، وقال له على رضى الله عنه: «ما حدث أمرٌ، ولا قدم عهدٌ، ولقد عهدت النبى - وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين، وأنت صليت ركعتين صدرًا من خلافتك»، فما درى ما يرجع إليه، وقال: «رأى رأيتُه».

وبلغ الخبرُ عبدَ الرحمن بن عوف رضى الله عنه، وكان معه، فحاءه وقال: «ألم تصلِّ في هذا المكان مع رسول الله - علي – وأبى بكر وعمر ركعتيْن؟»، قال: «بلى، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ عمر بن الخطاب من ١٣٤، الكامل ٣٠ /٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (الكامل ٣/ ٢٦، ٢٨).

مقدمة التحقيق ......مانتحقيق المستعدد التحقيق المستعدد التحقيق المستعدد الم

أخبرت أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصلاة للمقيم ركعتان، واحتجوا بصلاتي، وقد اتخذت بمكة أهلا، ولى بالطائف مال»، فقال عبد الرحمن بن عوف: «ما في هذا عذر، أما قولك: اتخذت بها أهلا، فإن زوجتك بالمدينة تخرج لها إذ شئت، وإنما تسكن بسكناك، وأما ما لك بالطائف فبينك وبينه مسيرة تلاث ليال، وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله - على - ينزل عليه الوحى والإسلام قليل، ثم أبو بكر وعمر، فصلوا ركعتين وقد ضرب الإسلام بجرانه»، فقال عثمان: «هذا رأى رأيته»، فخرج عبد الرحمن فلقي عبد الله بن مسعود، فقال: «يا أبا محمد قد غير ما تعلم»، قال: «فما أصنع؟» قال: «اعمل بما ترى وتعلم»، فقال عبدالرحمن: «قد صليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف أصلي أربعًا» - وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين.

### \* \* \*

ولم يحج أمير المؤمنين على بن أبى طالب – رضى الله عنه – فى خلافته، لاشــتغاله بحرب الجمل وصِفَين.

### \* \* \*

## معاوية بن أبي سفيان (١)

واسمه صَخْرُ بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموى، أبو عبد الرحمن، أمير المؤمنين، كان أميرًا بالشام نحو عشرين سنة.

وبايع له أهل الشام حاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع<sup>(٢)</sup>، واحتمع الناس عليه حين بايع له الحسنُ بن على – رضى الله عنهما – وَجماعةُ مَنْ معه فى ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين، وقيل سنة أربعين، فأقام فى الخلافة تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما، وقيل غير ذلك.

وحجَّ بالناس عدة سنين أولها سنة أربع وأربعين، ولم يحج سنة خمس وأربعين، فحجَّ بالناس عدة سنين أولها سنة أربع وأربعين، وقيل بل حجَّ بالناس ابنه يزيد،

<sup>(</sup>۱) انظر: (ابن الأثير ۲/٤، الطبرى ٦/ ١٨٠، منهاج السنة ٢٠١/٢ - ٢٢٦، اليعقوبى ٢/ ١٩٢، تاريخ الخميس ٢/ ٢٩١، ٢٩٢، البدء والتاريخ ٦/٥، شدفور العقدود ٦، المرزباني ٣٩٣، المسعودي ٢/ ٤٢، الأعلام ٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يقصد: وثلاثين.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الإصابة ترجمة ٨٣٢، أسد الغابة ٤/ ٣٤٨، الجمع ٥٠١، ابن الأثير ٤/ ٧٤، الطبرى ٧/ ٢٤، ٨٣، البدء والتاريخ ١٩/٦، السالمي ١/ ١٧٣، تاريخ الخميس ٢/ ٣٠٦، الأعسلام ٧/ ٢٠٧/).

١٠٠ .....

وقيل: حجّ معاوية عدة سنين أكثر من هذه<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

# عبد الله بن الزبير(٢)

ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصىِّ، القرشى الأسدى، أبو بكـر – وقيل أبو بكير، وأبو خُبيب – أمير المؤمنين رضى الله عنه (٣).

بويع له بالخلافة سنة أربع - وقيل خمس - وستين بعد موت معاوية بن أبى سفيان، وكان قبل ذلك لا يُدْعَى بالخلافة، واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان.

وحجَّ بالناس ثماني حجج، وقُتل – رحمه الله تعالى – على يـد الحجـاج بـن يوسـف الثقفي (<sup>1)</sup> في أيام عبد الملك بن مروان بن الحكم (<sup>°)</sup> يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلـت مـن جمادى الأخرة سنة ثلاث وسبعين، وصُلب بعد قتله بمكة.

وبدأ الحجاج بحصاره من أول ليلة من ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين وحجَّ بالنـاس الحجاج فى ذلك العام، ووقف على عرفة وعليه دِرْعٌ ومِغْفَرٌ<sup>(١)</sup> و لم يطوفوا بــالبيت فى تلك السنة، فحاصره الحجَّاج ستة أشهر وسبعة عشر يوما إلى أن قُتل.

ولما غزاه أهل الشام في أيام يزيد بن معاوية احترقت الكعبة في سنة أربع وستين، فتركها ابن الزبير ليشنّع بذلك على أهل الشام، فلما مات يزيد، واستقرَّ الأمرُ له،

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الخلفاء ص ٢١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ابن الأثير ٤/ ١٣٥، فوات الوفيات ١/ ٢١٠، تاريخ الخميس ٢/ ٣٠١، حلية الأولياء ١٩٢١، البعقوبي ٣/٣، صفة الصفوة ٢٢٢/١، الطبرى ٧/ ٢٠٢، تهذيب ابن عساكر ٢٩٦٧، شذور العقود ٦، جمهرة الأنساب ١١١، ١١٤، تاريخ الخلفاء، ٢٣٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر: (تاريخ الخلفاء ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (معجم البلدان ٨/ ٣٨٢، وفيات الأعيان ١٢٣، المسعودي ٢/ ١٠٣ - ١١٩، تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٠، تهذيب ابن عساكر ٤/ ٤٨، ابن الأثير ٤/ ٢٢٢، البدء والتاريخ ٢/٨٦. الأعلام ٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ابن الأثير ٢/ ١٩٨، الطبرى ٨/ ٥٦، اليعقوبي ٣/ ١٤، ميزان الاعتدال ٢/ ١٥، المحبر ٧٧، تاريخ الخميس ٢/ ٣٠، ١٨، المسعودى ٢/ ٨٦ – ١٠،٣ تاريخ بغداد ١٠/ ٣٨٨، فوات الوفيات ٢/ ١٤، الأعلاق النفيسة ١٩٦، الأعلام ٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وقيل هو البيطة.

هدمها إلى الأرض، وبناها على قواعد إبراهيم - عليه السلام - وأدخل فيها الجِجْر، وجعل لها بابين (١).

فلما قتل الحجاجُ عبدَ الله بن الزبير هدم بناء ابن الزبير من الكعبة في سنة أربع وسبعين، وجعلها على ما هي عليه الآن - كما قد ذكرتُ ذلك في كتاب «الإشارة والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام» ذكرا شافيًا.

#### \* \* \*

### عبد الملك بن مروان

ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى. قام بدمشق بعد موت أبيه فى شهر رمضان سنة خمس وستين، وبمكة عبد الله بن الزبير يُدعى له بالخلافة، وعلى العراق المختار بن أبى عُبيد الثقفى (٢) يدعو لحمد بن الحنفيَّة (٣)، والأرض تستعر حربًا منذ قُتل الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما فساعدت الأقدار عبد الملك بن مروان وقتل جميع من خالفه، وأقام فى الخلافة بعد ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال - كما قد ذكرت ترجمته وترجمة أبيه فى التاريخ الكبير لمصر - فإنهما دخلاها.

وحجَّ عبد الملك في خلافته سنتين، إحدهما سنة خمس وسبعين فَهَمَّ شبيب بن يزيد (٤) - أحدُ الخوارج - أن يفتك به، فبلغه ذلك فاحترس وكتب إلى الحجاج بن يوسف - بعد انصرافه - يأمره بطلب صالح بن مُسَرِّح (٥) وغيره من الخوارج، فكان من أخبارهم ما قد ذُكر في موضعه.

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ مكة ٢/ ٥٤، ٥٧، تاريخ الإسلام ٢/ ٣٦٥، ٣٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (الإصابة ترجمة ۸۰۱۷) الفرق بين الفرق ۳۱ – ۳۷، ابن الأثير ۸۲/۶ – ۱۰۸، الطبرى ٧/ ٤٦ ا، الحور العين ۱۸۸، ثمار القلوب ۷۰، فرق الشيعة ۲۳، المزرباني ۴۰۸، الأحبار الطوال ۸۲ – ۳۰۰، الذريعة ۱/ ۳۲۸، ۳۲۹، ۱۳۵۲، ۳۲۵، ۳۲۰، ۱۹۵۷، ۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: (طبقات ابن سعد ٥/ ٦٦، وفيات الأعيان ١/ ٤٤٩، صفة الصفوة ٢/ ٤٢، حلية الأولياء ٣/ ١٧٤، البدء والتاريخ ٥/ ٧٥، نزهة الجليس ٢/ ٢٥٤، الأعلام ٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: (وفيات الأعيان ١/ ٢٢٣، البيان والتبين ١/ ٧٤، المقريزى ١/ ٣٥٥، جمهرة الأنساب ٣٠٧، ابين الأثير٤/ ١٥١، ١٦٧، الطبرى ٧/ ٢٥٥، وما قبلها، اليعقوب ٣/ ١٩، البدية والنهاية ٩/ ٢٠، المعارف ١٨٠، الأعلام ٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ابن الأثير ٤/ ١٥٢، الطبرى ٧/ ٢١٧، الأعلام ١٩٧/٣).

٠١. العقد الثمين

وخطب عبد الملك الناس بالمدينة النبوية، فقال، بعد حمد الله والثناء عليه: «أما بعد، فإنى لستُ بالخليفة المستضعف - يعنى عثمان بن عفّان - ولا بالخليفة المداهن - يعنى معاوية - ولا بالخليفة المأفون - يعنى يزيد بن معاوية - ألا وإنى لا أدواى هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لى قناتكم، وإنكم تكلفونا أعمال المهاجرين الأولين، ولا تعملون مثل أعمالهم، وأنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم، والله لا يأمرنى أحدٌ بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربتُ عنقه». ثم نزل.

#### \* \* \*

### الوليد بن عبد الملك بن مروان (١)

بوُيع بعد موت أبيه بعهده إليه، النصفَ من شوّال سنة ست وثمانين، وكانت خلافتُه تسعَ سنين وسبعةَ أشهر.

وعَمَّرَ مسجد رسول الله - ﷺ - سنة نمان، وكان على يد عمر بن عبد العزيز - وهو على المدينة - فكتب إليه فى ربيع الأول يأمره بإدخال حُجَر أزواج النبى فى مسجد رسول الله - ﷺ - وأن يشترى ما فى نواحيه حتى يكون مائتى ذراع فى مثلها، وأن يقدِّم القبلة، فقوِّم عمرُ الأملاك قيمة عدل، وأعطى الناس أثمانها، وهدم بيوت أزواج النبى - ﷺ - وبنى المسجد، وأتته الفَعَلُة من الشام.

وبعث الوليد بما عزم عليه إلى ملك الروم، فبعث إليه مائة ألف مثقال ذهبًا، ومائة عامل، وأربعين حِمْلا من الفسيفساء، فحمل الوليد ذلك إلى عمر بن عبد العزير (٢)، فحضر عمر ومعه الناس فوضعوا أساس المسجد، وابتدأوا بعمارته، وكتب أيضا إلى عمر أن يُسهل الثنايا، ويحفر الآبار، ويصل الفوارة بالمدينة، فعملها وأجرى ماءها، ولما حج الوليد ورآها أعجبته، فأمر لها بقوَّام يقومون عليها، وأمر أهل المسجد أن يسقفوا منها، وكتب إلى جميع البلاد بإصلاح الطرق وعمل الآبار بطريق الحجاز، ومنع المجذومين من الخروج على الناس، وأجرى لهم الأزراق.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ الخلفاء ٢١٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: (فوات الوفيات ۲/۰،۱، تهذيب التهذيب ۷/٥٧٤) المحبر ۲۷، حلية الأولياء ٥/٢) انظر ترجمته في: (فوات الوفيات ۲/۰۱، تهذيب التهذيب ۷/۲٪) البن حلدون ٣/٠٠، ابن الأثير ٥/ ۲۲، اليعقوبي ٣/ ٤٤، صفة الصفوة ٢/ ٣٦، ابن حلدون ٣/٢٪) تاريخ الخميس ٢/٣، الطبري ١٣٧/٨، الأغاني ٢٥٧٩، المسعودي ١٣١/١، ١٣٧٠ النجوم الزاهرة ٢/ ٢٤، الجرح والتعديل ٢٢٢/٣، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٩، شذرات الذهب ١٩/١ الأعلام ٥٠/٥).

وكان حجه في سنة إحدى وتسعين، فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه، وأخرج الناس منه، ولم يبق غير سعيد بن المسيب، فلم يجسر أحد من الحرس يخرجه، فقيل له: «لو قمت»، فقال: «لا أقوم حتى يأتى الوقت الذى كنت أقوم فيه»، فقيل: «لو سلّمت على أمير المؤمنين»، قال عمر بن عبد العزيز: «فجلست أعدل بالوليد في ناحية المسجد لئلا يراه»، فالتفت الوليد إلى القبلة فقال: «مَن ذلك الشيخ، أهو سعيد؟»، قال عمر: «نعم، ومِن حاله كذا وكذا، ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك، هو ضعيف البصر»، فقال الوليد: «قد علمت حاله، ونحن نأتيه، فدار في المسجد ثم أتاه، فقال: «كيف أنت أيها الشيخ؟»، فوا الله ما تحرك سعيد بل قال: «خير والحمد الله، فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟»، فانصرف الوليد وهو يقول لعمر: «هذا بقية الناس». وقسم الوليد بالمدينة أموالا كثيرة وصلًى بها الجمعة، فخطب الناس الخطبة الأولى جالسًا، ثم قام فخطب الثانية قائما، فقال رجل لرجاء بن حيوة (١): «أهكذا يصنعون؟»، قال: «نعم وهكذا صنع معاوية، وهلم حرّا»، فقيل له: «ألا تكلمه؟»، فقال: «أخبرني قليصة بن ذؤيب(٢) أنه كلم عبد الملك بن مروان في القعود فلم يتركه وقال: هكذا خطب عثمان»، قال رجاء: «رُوى لهم خرّا»، فأخذوا به».

### \* \* \*

# سلیمان بن عبد الله بن مروان (۳)

بويع بعد موت أخيـه الوليـد فـى نصـف جمـادى الآخـرة سـنة سـت وتسـعين وهـو بالرملة، فأقام بالخلافة سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام.

وحج بالناس سنة سبع وتسعين، وكتب إلى خالد بـن عبـد الله القسـرى(<sup>٤)</sup> – وهـو على مكة – «أن أَجْرِ لى عينًا يخرج من مائها العذب الزلال، حتى تخرج مـن بـين زمـزم والمقام، فعمل خالد بركة بأصل ثبير من حجارة، وأحكمها وأنبط ماءها وشق لها فلجًــا

<sup>(</sup>۱) انظر: (تذكرة الحفاظ ۱۱۱/۱، تهذيب التهذيب ٣/٥٦٥، حلية الأولياء ٥/١٧٠، ابن خلمدون ٧٠/٣، ابن خلمان ١٧٠/٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تهذيب الأسماء ٢/٥٥) الأعلام ١٨٩/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ابن الأثير ٥/٤)، الطبرى ١٢٦/٨، ابن شاكر ١٧٧١، اليعقوبي ٣٦/٣، ابن خلدون ٧٤/٣، المسعودي ١٢٧/٢، تاريخ الخميس ٢١٤/٣، ٣١٥، الأعلام ١٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: (الأغاني ٥٣/١٩ - ٦٤، تهذيب ابن عساكر ٥٧/٥ - ٨٠، الوفيات ١٦٩/١، ابن حلدون ٢٠٥/٣، ابن الأثير ٢٠٥/٤، ١٠١/٥، الأعلام ٢/ ٢٩٧).

٤٠٠ ..... العقد الثمين

يكسب فيها من شِعْب في الجبل، ثم شَقَّ من البركة عينًا تخرج إلى المسجد الحرام، تجرى في قصب من رصاص، حتى أظهره من فوَّارة تسكب في فسقيَّة من رحام بين زمزم والمقام، فلما جرت وظهر ماؤها أمر القَسْريُّ بجزور فُنحرت بمكة، وقُسِّمت بين الناس، وعمل طعامًا دُعي إليه الناس، ثم أمر صائحًا فصاح: «الصلاة جامعة»، وأمر بالمنبر فوضع في وجه الكعبة، ثم صعد فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «أيها الناس: احمدوا الله، وادعوا لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب الزلال النقاخ».

فكانت تفرغ تلك الفسقية في سرب من رصاص يخرج إلى موضع وضوء كان عند باب الصفا، وفي بركة كانت في السوق، وكان الناس لا يقفون على تلك الفسقيَّة، ولا يكاد أحد يقربها، وكانوا على شرب ماء زمزم أحرص، وفيه أرغب، فصعد خالد المنبر، وأنَّب الناس وأقذع في كلامه.

فلم تزل البركة حتى هدمها داود بن على بن عبد الله بن عباس<sup>(۱)</sup> فى خلافة أبى العباس السفَّاح وصرَفَ العينَ إلى بركة بباب المسجد، وبقى السربُ من الرصاص حتى قدم بشرُ الخادم من بغداد إلى مكة فى سنة ست وخمسين ومائتين فعمل القبة بجانب الشراب، وأخرج قصب خالد فجعلها فى سرب الفوَّارة التى يخرج منها الماء إلى حياض زمزم، فتصب فى هذه البركة.

### \* \* \*

### هشام بن عبد الملك بن مروان

استخلف بعد موت أخيه يزيد بن عبد الملك لليال بقين من شعبان سنة خمس ومائـة، فقام في الخلافة تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحد وعشرين يومـا، وقيـل ثمانيـة أشهر ونصف.

وحَجَّ فيها مرة واحدة سنة ست ومائة، وكتب له أبو الزِناد (٢) سنن الحج، قال أبو الزناد: «لقيتُ هشاما، فإنى لفى الموكب إذ لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان، فسار إلى جنبه، فسمعته يقول له: يا أمير المؤمنين، إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين، وينصر خليفته المظلوم، ولم يزالوا يلعنون فى هذه المواطن أبا تراب، فإنها مواطن صالحة، وأمير المؤمنين ينبغى له أن يلعنه فيها؛ فشق على هشام قوله، وقال: ما

<sup>(</sup>۱) انظر: (تهذیب ابن عساکر ۰/ ۲۰۳، المحبر ۲۳، میزان الاعتدال ۳۲۱/۱، الطبری ۹/ ۱۶۷، الأعلام ۱/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تذكرة الحفاظ ١٢٦/١، تهذيب ابن عساكر ٧/ ٣٨٢، الأعلام ١٥٠٤، ٨٥).

مقدمة التحقيق ......مانين مقدمة التحقيق .....

قدمنا لشتم أحد ولا للعنه، قدمنا حجاجًا؛ ثم قطع كلامه، وأقبل على فسألنى عن الحج، فأخبرته بما كتبت له»، قال: «وشق على سعيد أنى سمعته تكلم بذلك، فكان منكسرًا كلما رآنى».

وكلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشاما وهو في الحجر بمكة، فقال له: «أسألك با لله وبحرمة هذا البيت الذي حرجت معظمًا له إلا رددت على ظلامتى؟»؛ قال: «أى ظلامة؟»، قال: «دارى» قال: «فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟»، قال: «ظلمنى»، قال: فالوليد وسليمان؟»، قال: «ظلمانى»، قال: «فعمر؟»، قال: «يرحمه الله، ردها على "، قال: «فيزيد بن عبد الملك؟»، قال: «ظلمني وقبضها منى بعد قبضى لها، وهى في يدك»، قال هشام: «لو كان فيك ضرب لضربتك»، فقال: «في والله ضرب بالسيف والسوط»؛ فانصرف هشام، وقال لمن معه: «كيف سمعت هذا اللسان؟»، قال: «هي قريش وألسنتها، ولا يزال في الناس بقايا، ما رأيت مثل هذا».

و لم يحج بعد هشام أحد من بني أمية وهو خليفة. وا لله المعين الهادى إلى طريق الرشاد.

### \* \* \*

### ثم كانت دولة بني العباس

وأول من حج منهم وهو خليفة:

# أبو جعفر المنصور<sup>(١)</sup>

واسمه: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أمير المؤمنين العباسى الهاشمى، بويع له بعد موت أخيه أبى العباس السفاح عبد الله – وهو بطريق مكة – سنة ست وثلاثين ومائة، فقدم الكوفة.

ثم حج في سنة أربعين ومائة، فأحرم من الحيرة، ولما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس، وسار منها إلى الرقة، ومضى إلى هاشمية الكوفة.

وحج ثانيًا سنة أربع وأربعين ومائة؛ فلما حج بالناس ورجع لم يدخل المدينة، ومضى إلى الربذة، وأحضر بنى حسن بن على إليه فى القيود والأغلال، فسار بهم إلى الكوفة، وعتى عتوًا كبيرًا فى ظلمهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ابن الأثير ٥، ١٧٢، ٦/٦، الطبرى ٢٩٢/٩ – ٣٢٢، البدء والتـــاريخ ٦/٠٩، اليعقوبــى ٣/٠١، تاريخ بغداد ٢٣،١٠، ٢٣،١، ٢٣،١، ١٦٤، تاريخ بغداد ٢٣،١٠، ابن الساعى ١١ – ٢٣، فوات الوفيات ٢٣٢/١).

ثم حج بالناس فى سنة سبع وأربعين ومائة. وحج رابعًا فى سنة ثمان وأربعين ومائة. وحج خامسًا سنة اثنتين و خمسين. وسار فى سنة أربع و خمسين إلى الشام وبيت المقدس. ثم سار فى سنة ثمان و خمسين ومائة من بغداد إلى الكوفة؛ ليحج، واستخلف ابنه المهدى (١)، ووصاه وصية بليغة جًّا، لولا طولها لذكرتها، وودعه وبكى، وأعلمه أنه ميت فى سفره هذا، ثم سار إلى الكوفة، وجمع بين الحج والعمرة، وساق الهدى وأشعره وقلده لأيام خلت من ذى القعدة، فعرض له - وهو سائر - وجع اشتد به حتى مات فى بئر ميمون خارج مكة لست خلون من ذى الحجة؛ فكتم الربيع الحاجب موته حتى بايع المهدى. فكانت خلافة أبى جعفر اثنتين وعشرين سنة تنقص أياما قد اختلف فى عدتها.

واتفق أنه لما نزل آخر منزل بطريق مكة نظر في صدر البيت فإذا فيه بعد البسملة:

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لابد واقدع أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من حر المنيَّة مانع فأحضر متولى المنازل، وقال له: «ألم آمرك الله أن لا يدخل المنازل أحد من الناس»، وكانت الخلفاء يبنى لهم في كل منزلة ينزلونها بطريق مكة دار، ويعد لهم فيها سائر ما بحتاج إليه من الستور والفرش والأواني وغير ذلك فقال: «وا لله ما دخله أحد منذ فرغ»، فقال: «اقرأ ما في صدر البيت»، فقال: «ما أرى شيئا»؛ فأحضر غيره، فلم يرشيئا، فقال: «يا ربيع، قف بيني بين الحائط»، فقام الربيع بينه وبين الجدار، فرأى البيتين كما كان يراهما قبل وقوف الربيع، فعلم أنه قد نعيت إليه نفسه؛ فقال: «يا ربيع، اقرأ آية من كتاب الله»، فقرأ: « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» فأمر به فضرب ورحل من المنزل، وتطير، فسقط عن دابته فاندق – عنقه – وقيل: بل مات من مرضه، ودفن ببئر ميمون.

ومن بديع ما يحكى عنه: أنه لما حج وأشرف على المدينة النبوية ترجَّل الناس له لما استقبلوه، إلا محمد بن عمران – قاضى المدينة – فقال المنصور: «يا ربيع، ما له لا يترجل لى ؟ يتجالد على ويمتنع مما فعله بنو عبد المطلب وبنو على، فلم ينزل إلى الأرض لما بصر بي ؟»، فقال الربيع: «يا أمير المؤمنين، لو رأيته على الأرض لرحمته ورثيت له من ثقله وعظمه»، فأمره بالدنو منه، فدنا منه راكبًا عند تمهيد الربيع له العذر، فسأله عن حاله، ثم قال: «يا ابن عمران، أيما رجل أنت؟ لولا خصال فيك ثلاث كنت أنت الرجل،

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الخلفاء ٣١٣ وما بعدها).

مقدمة التحقيق ......

فقال: «وما هن يا أمير المؤمنين؟» قال: «قعودك عن الصلاة في مسجد رسول الله - ﷺ – في جماعة، فتصلى وحدك، والثانية أنك لا تكلم أحدًا في الطريق تيهًا وعظمة، والثالثة أنك رجل بخيل فيك ضيق شديد».

فقال: «يا أمير المؤمنين: أما الأولى فإنى أكره أن أصلى بصلاة الإمام، فما يدخل من فسادها أعظم عندى من تركى إياها لشغل، وإنى لا أدرك معهم ركوعًا ولا سجودًا، فأرى أن أصلى وحدى أفضل، وأما الثانية: «فإنى قاض، ولا يجوز أن أعطى من نفسى التسليم عليهم والابتذال لنفسى، فيكون فى ذلك مفسدة للخصوم، وأما الثانية: فإنى لا أجمد ولا أذرب فى باطل».

قال: «خرجت منهن يابن عمران؟! يا ربيع: ادفع إليه ثلاثة آلاف درهم».

قال: «يا أمير المؤمنين: بالباب مستعدون عليك يذكرون أن في يدك حقًا من دار كذا»، قال: «فأنصفهم مني»، قال: «وكُل وكيلا يقوم مقامك، أو أحضر معهم بحلس القضاء»، قال: «قد وكُلتُ الربيع»، قال: «أشهد على وكالتك إياه عيسى بن على، والعباس بن محمد (١) ففعل، ثم أخرج حدود الدار التي ينازعون فيها، ودعا بالربيع وخصمائه، وأحضر شهادته على الوكالة وأنفذها، ثم سأل القوم عن دعواهم وشهودهم، ثم قضى لهم عليه.

واستعدى أيضًا الجمَّالون على المنصور بالمدينة، فقال القاضى محمد بن عمران للشبلى: «اكتب إليه فى ذلك»، فأبى عليه، وقال: «تعفينى»، فقال: «لتكتبن»، فكتب، فلما استتم الكتاب وختمه، قال له: «لا يمضى به سواك»، فمضى، ووافى إلى باب المنصور، وسلم الكتاب إلى الربيع، فأوصله إلى المنصور، فقرأه.

وعاد الشبلي إلى محمد بن عمران، فعرَّفه أنه سلَّم ما كتب إلى الربيع، فأوصله، فقرأه المنصور وأجاب إلى الحضور.

ثم حرج المنصور مؤتزرًا ببردة، مرتديًا بأخرى، ومشى إلى أن قارب بحلس محمد بن عمران، ووقعت عينه عليه - والربيع بين يديه - فقال له: «يا ربيع، نُفيتُ عن العباس، لتن تحرك محمد بن عمران عن محلسه هيبةً لى، ولا ولى ولاية أبدا»، ثم صار إلى محمد ابن عمران، فلما رأى المنصور وكان أطلق ردائه على عاتقه، ثم احتبى، ودعى بالخصوم فحكم لهم عليه، وأمره بإنصافهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: (تــاريخ بغــداد ۱،۹۰/۱، ۱۲٤، تهذيب ابن عســـاکر ۲۰۳/۷، النجـــوم الزاهـــرة ۱۲۰/۲، الأعلام ۳/ ۲۶۲، ۲۶۵).

١٠٨ .... العقد الثمين

وانصرف أبو جعفر، وأمر الربيع بإحضار محمد بن عمران، فلما دخل عليه قال له: «يابن عمران: جزاك الله عن دينك، وعن نبيك، وعن هيبتك، وعن خليفتك أحسن الجزاء»، وأمر له بعشرة آلاف درهم.

#### \* \* \*

### المهدى أبو عبد الله محمد

ابن أبى جعفر عبد الله بن محمد المنصور، أمير المؤمنين، ولى بعـد وفـاة أبيـه، بعهـد إليه، فقام فى الخلافة عشر سنين وتسعة وأربعين يومًا.

وحَجَّ في سنة ستين ومائة، واستخلف ببغداد ابنه موسى ومعه خاله يزيـد بـن منصور، وحَجَّ معه ابنه هارون بن محمد(١) في جماعة من أهله.

فلما قدم مكة نزع الكسوة عن الكعبة عندما رفع إليه سدنة البيت أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم لكثرة ما عليها من الكسوة، فوجد كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج الثخين، وكانت الكسوة لا تُنزع من الكعبة في كل سنة كما هو العمل الآن، بل تلبس كل سنة كسوة فوق تلك الكسوة، فلما تكاثر العهد ذلك خافت السَّدنة على الأركان أن تنهدم لثقل ما صار عليها من الكسوة. وكانت كسوة الكعبة تُعمل من الديباج المذهب.

وأنفق المهدى فى هذه الحجة مالا عظيما قدم به معه من العراق، يبلخ ثلاثين ألف ألف درهم، سوى ما وصل إليه من مصر، وهو مبلخ ثلاثمائة ألف دينار عينًا، ومن اليمن مبلغ مائتى ألف دينار عينًا، فَرَّق ذلك كله، ومعه مائة ألف وخمسون ألف ثوب.

ووسَّع مسجد رسول الله ﷺ، وأخذ خمسمائة من الأنصار جعلهم حرسًا له، وأقطعهم بالعراق الإقطاعات، وأجرى عليهم الأرزاق.

وحمل محمد بن سليمان(٢) الثلج إلى مكة، وهو أول خليفة حُمل إليه الثلج إلى مكة.

<sup>(</sup>۱) انظر: (البداية والنهايـة ۲۱۳/۱۰، اليعقوبـي ٣/ ١٣٩، ابـن الأثير ٦/ ٢٩، الطبرى ٢/٧١، ١٠٠ .

۱۱، تاريخ الخميس ٢/٣٣، المرزباني ٢١٣، البـدء والتـاريخ ٦/ ١٠١، ثمـار القلـوب ٧٨/ النبراس ٣٦ – ٤٤، المسعودى ٢/ ٢٠٧ – ٢١٣، تـاريخ بغـداد ١٤/ ٥، الديــارات ١٤٤ – ٢٣١، بلغة الظرف ٤٩، الأعلام ٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: (تــاريخ بغــداد ٥/ ٢٩١، المحــبر ٣٠٥،٦١، الوافــى بالوفيــات ٣/ ١٢١، النجــوم الزاهــرة ٧/٤، ٧٠، ٣٧، الكامل ٦/ ١٧، البيان والتبيين ٥/ ٢٩، ٢٩٥٢، الأعلام ٦/ ١٤٩).

مقدمة التحقيق ......مقدمة التحقيق .....

وأمر ببناء القصور بطريق مكة أوسع من القصور التي بناها السفَّاح، وأمر باتخاذ المصانع (١) في كل منها، وتجديد الأميال وحفر الرَّكايا(٢). وبعث ابنه موسى الهادى فحجَّ بالناس سنة إحدى وستين وأمر في سنة ست وستين ومائة بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن – بغالا وإبلا – ولم يكن هناك بريد قبل ذلك.

وحكى محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه، قال: «رأيت فيما يرى النائم – فى آخر سلطان بنى أمية – كأنى دخلت مسجد رسول الله – على – فرفعت رأسى، فرأيت الكتاب الذى فى المسجد بالفسيفساء، فإذا فيه: مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، إذا قائل يقول: يمُحى هذا الكتاب ويُكتب مكانه اسم رجل من بنى هاشم يقال له محمد، قلت: فأنا من بنى هاشم واسمى محمد، فابن من؟ قال: ابن عبد الله، قلت: فأنا ابن عبد الله، فابن من؟ قال: ابن عبد، قلت: فأنا ابن على، قلت: فأنا ابن على، فابن من؟ قال: ابن عبد، قال: ابن عبد، فأنا ابن عبد، فابن من؟ قال: ابن عبد، قال: ابن عبد، فابن من؟ قال: ابن عبد، فأنا ابن عبد الله، فابن من؟ قال: ابن عباس، فلو لم فابن من؟ قال: ابن عبد الله، قلت؛ فأنا ابن عبد الله، فابن من؟ قال: ابن عبد، فلو لم فابن من؟ قال: ابن عبد الله، قلت؛ فأنا ابن عبد الله، فابن من؟ قال: ابن عبد، فلو لم

فتحدث بها ذلك الزمان، ونحن لا نعرف المهدى، حتى ولى المهدى، فدخل مسجد رسول الله - الله عندا السم الوليد، فقال: «أرى اسم الوليد إلى اليوم؟» فدعا بكرسى، فألقى في صحن المسجد، وقال: «ما أنا ببارح حتى يُمحى ويُكتب اسمى مكانه»، ففعل ذلك، وهو جالس.

وطاف بالبيت مرة ليلا، فسمع أعرابية تقول: «قومى مُقَتَرون، ونَبَت عنهم العيون، وفدحتهم الديون، وعضَّتهم السنون، فبادت رجالهم، وذهبت أموالهم، وكثرت عيالهم، أبناء سبيل، وأنضاء طريق، وصية الله، ووصية الرسول، فهل من آمرٍ لى بخير كلاه الله في نفسه وخلفه في أهله»، فأمر لها بخمسمائة درهم.

\* \* \*

### هارون الرشيد

ابن محمد بن أبى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم.

بويع بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادى في ليلة الجمعة النصف من ربيع الأول –

<sup>(</sup>١) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر.

<sup>(</sup>٢) الركية هي البئر تُحفر.

• ١١ ......العقد الثمين

وقيل لأربع عشرة حلت منه – سنة سبعين ومائة، فأقام في الخلافة ثلاثا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يومًا، يغزو سنة ويحبج سنة، فحج تسبع حجج، ولم يحج بعده خلفة من بغداد.

فأول ما حج وهو حليفة سنة سبعين وقسَّم في أهل الحرمين عطاء كشيرًا، وقيل إنه غزا أيضًا فيها بنفسه. وحَجَّ ثانيًا في سنة ثلاث وسبعين، وأحرم من بغداد. وحَجَّ بالناس سنة أربع وسبعين، وقسَّم في الناس مالا كثيرًا. ثم حَجَّ في سنة سبع وسبعين، وخرج عليه الوليد بن طريف (۱) الشارى – أحد الخوارج من بني تغلب – بنصيبين، وأخذ أرمينية وحصر خِلاط، وعاث في بلاد الجزيرة، فسيَّر إليه الرشيد يزيد بن مزيد ابن زائدة الشيباني – وهو ابن أخي معن بن زائدة (۲) – على العسكر، فلم يزل يحاربه حتى قتله، وفيه تقول أحته ليلي بنت طريف (۳) ترثيه بالأبيات المشهورة التي منها قولها:

فيا شَجَرَ الخــابور مَالَكَ مُــورِقًا كَأَنَّكَ لَم تَجزعُ على ابن طـــريفِ الأبيات:

فاعتمر الرشيد في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة. وشكر الله تعالى على قتل الوليد، وعاد إلى المدينة فأقام بها الى وقت الحج بالناس، ومشى من مكة إلى منى إلى عرفات، وشهد المشاعر كلها ماشيا، ورجع على طريق البصرة، ولا يعرف من ملوك الدنيا مَلِكٌ حج ماشيا سوى ملكين هرقل بن هرقل بن انتونيس - من أهل صلوقيا - حجَّ من حمص إلى إيليا - التي هي بيت المقدس - ماشيًا، ووافاه كتابُ رسول الله - على سفرته هذه يدعوه إلى الإسلام - كما وقع في الصحيحين وغيرهما - والملك الثاني هارون الرشيد.

وذكر محمد بن حزم في كتاب «جمهرة الأنساب» أن موسى الهادى بن محمد المهدى كان له أم ولد تسمى «أمّة العزيز»، تزوجها أحوه هارون من بعده، وهي التي كان

<sup>(</sup>۱) انظر: (وفيات الأعيـان ۱۷۹/۲، النجـوم ۱۹۰/۳، ۹۰/۳، الطـبری ۱۰/۵۰، الکـامل ۲/۲۱، مرآة الجنان ۲۰/۱، الأعلام ۲/۸۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: (وفيات الأعيان ۱۰۸/۲، تاريخ بغداد ۲۳۰/۱۳، ابن الأثير ۲۲۱/۰، المرزباني ٤٠٠، آمالى المرتضى ١٦١/١، انزهة الجليس ٢٢٦/٢، خزانة الأرب ١٨٢/١، رغبة الآمل ١٦٨/٨، الأعلام ١٧٣/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (النحوم الزاهرة ٢/٥٩، جمهرة الأنساب ٢٨٩٠، الوفيات٢/٢٧، بحلة لغة العرب ٩٢/٨، الأعلام ٥/ ١٢٨).

حلف الرشيد لأحيه بالمشمى إلى الكعبة، أن لا يتزوجها، فلما مات الهادي تزوجها، ومشى راجلا من بغداد إلى مكة – وهو خليفة – فولدت لــه عليًّــا، وكـــان أقبــح النـــاس

ولما دخل الرشيد مكة وهو حليفة كان يُطرح له الرملُ حول البيت ومُقدار عرضه ذراعان، ويُرَشُّ بالماء، ويقوم الحرس بينه وبين الناس، وكان يطوف بين المغرب والعشاء ثلاثة عشر أسبوعا، ولا يُطيـق ذلـك أحـد ممـن كـان معـه، وكـان إذا سـعى شمـر إزاره وجعل له ذنبين، فكان يفتن من يراه.

وكذلك حَجَّتْ زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر – زوج هـــارون الرشــيد – ماشية أيضًا، وكانت حجة عظيمة، غير أن ذكرها ليس من شرط هذا الجزء، فلذلك تركت ذكرها.

وحَجَّ الرشيد أيضا بالناس في سنة إحدى وثمانين ومائة. وحَجَّ في سنة ســت وثمــانين ومائة من الأنبار، ومعه ابناه عبد الله المأمون ومحمد الأمين، فبدأ بالمدينة فـأعطى فيهـا ثلاث أعطيات، وأعطى هو عطاء، وكل من ولديه عطاء، وسار إلى مكة فأعطى أهلها أَلْفَ أَلْفَ دينار وخمسين ألف دينـار، وكـان قـد وليَّ الأمـين العـراق والشـام إلى آخـر المغرب، وجعله وليَّ عهده، وضَّم إلى المأمون من همذان إلى آخــر المشـرق، وعهـد إليـه بعد الأمين، ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون، ولقبُّه المؤتمن، وضَّم إليه الجزيرة والثغور والعواصم، فجمع بمكة القضاة والفقهاء، وكتب كتابًا أشهدهم فيـه على الأمين بالوفاء للمأمون وكتب كتابًا أشهدهم فيه على المأمون بالوفاء للأمين، وعلق الكتابين بالكعبة، وقد ذكرت خبر ذلك مبسوطًا في ترجمة المأمون من «تاريخ مصر الكبير المقفا»، فإنه قدم مصر في سنة سبع عشرة ومائتين، وفيي عَـوْدِ الرشـيد مـن هذه الحجة نكب البرامكة النكبة المشهورة بالأنبار سلخ المحرم سنة سبع وثمانين ومائة تــم حجَّ الرشيد سنة ثمان وثمانين راجلا، وقُسَّم أموالا كثيرة وهي آخر حجة حَجُّها.

وكان إذا حَجَّ حَجَّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم، فإذا لم يحج أَحَجَّ ثلاثمائـة رجـل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة الفاخرة، ولم يُرَ خليفةٌ قبله أكثر عطاء منــه، وقيـل لـو قيل للدنيا: متى أيام شبابك، لقالت: أيام هارون الرشيد.

ومن فضائل الرشيد ما أخرجه الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحليــــة»: «حدثنـــا ســـليمــان

١١٢ ......١١٢

ابن أحمد - يعنى الطبرانى (١) - أخبرنا محمد بن زكريا الغلابى (٢)، أخبرنا أبو عمر الحرمى النحوى، أخبرنا الفضل بن الربيع (٣)، قال: حَجَّ أمير المؤمنين - يعنى هارون الرشيد - فأتانى، فخرجتُ مسرعًا، فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتُك، فقال: ويحك، قد حاك في نفسى شيء، فانظر لي رجلا أسأله، فقلت: هاهنا سفيان بن عُينْنَة (٤) فقال: امضى بنا إليه، فأتيناه، فقرعتُ البابَ، فقال: مَنْ ذا؟ قلتُ: أجب أمير المؤمنين، لو أرسلت إلى أتيتُك، فقال له: خد لما المؤمنين. فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلى أتيتُك، فقال له: خد لما جئناك له، رحمك الله، فحدّته ساعةً، ثم قال له: عليْك دين؟ قال: نعم، قال: أبا عباس، اقض دينه.

فلما خرجنا، قال: ما أغنى عنى صاحبُك. انظر لى رجلا أسأله، قلت هاهنا عبد الرزاق بن همام (٥)، قال: امضى بنا إليه، فأتيناه، فقرعتُ الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أحب أمير المؤمنين، فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلى أتيتك، فقال: خذ لما حئناك له، فحادثه ساعة، ثم قال له: عليك دَيْنٌ؟ قال: نعم، قال: أبا العباس، قض دينه.

فلما خرجنا، قال: ما أغنى عنى صاحبك شيئًا، انظر لى رجلا أسأله، قلت: هاهنا الفُضَيْلُ بن عياض<sup>(٢)</sup>، قال: امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلى، يتلو آية من القرآن يرددها، فقال: اقرع الباب فقرعتُ الباب، فقال: من هذا؟ قلتُ: أجب أمير المؤمنين، قال: ما لى ولأمير المؤمنين، فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعة؟ أليس قد

<sup>(</sup>۱) انظر: (وفيات الأعيان ٢١٥/١، النحوم الزاهرة ٩/٤ه، تهذيب ابن عساكر ٢١٠/٦ مناقب الإمام أحمد ٥١٣، وفي مخطوطة المنح البارية. توفى بطبرية الشام، الأعلام ٢١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (النجاشي ٢٤٤، الأعلام ٦/١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ابن حلكان ٢/٢١)، البداية والنهاية ٢٦٣/١٠، تـاريخ بغـداد ٣٤٣/١٦، المرزبـاني ٢٦٣/، مفتاح السعادة ١٩٤/، مرآة الجنان ٤٢/٢، الأعلام ١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (تذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٢، الرسالة المستطرفة ٣١، صفة الصفوة ٢/ ١٣٠، ابن حلكان ١٠/١ ميزان الاعتدال ٣٩٧/١، حلية الأولياء ٧/٠٧٠، ذيل المذيل ١٠٨، الشعراني ١/٠٤، تاريخ بغداد ١٧٢/٩، الأعلام ٣/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: (تهذیب التهذیب ۲،۰/٦، ابن خلکان ۳۰۳/۱، طبقات الحنابلة ۱۵۲، میزان الاعتـدال ۲۰۲۲، نکت الهمیان ۱۹۱، الرسالة المستطرفة ۳۱، تذکرة النـوادر ۳۳، ۳۴، أخبـار الـتراث العدد ٤٦، الأعلام ۳۵٫۳۳).

<sup>(</sup>٦) انظر: (تذكرة الحفاظ ٢٠٥/١، تهذيب التهذيب ٢٩٤/٨، الجواهر المضية ٤٠٩/١، صفة الصفوة ٢/٢٤/١، حلية الأولياء ٨٤/٨، ابن خلكان ٤١٥/١، الأعلام ٥/٣٥١).

رُوى عن النبى - الله على المواب المواب المواب المواب البيت، فنزل ففتح الباب، شم الرتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فدخلنا، فجعلنا بخول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلى إليه، فقال: يالها من كف! ما ألينها إن نحت غدًا من عذاب الله عز وجل، فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تقى، فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله، فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله الله المعمد بن كعب القرظى، ورجاء بن حَيْوة، فقال لهم: إنى قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على، فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة، فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت، وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين الموت، وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله تعالى فأحب عندك أبًا، وأوسطهم عندك أخًا، وأصغرهم عندك ولدًا، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك، وقال رجاء بن حَيْوة، إن أردت النجاة من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت، إنى أقول لك بأنى أخاف عليك أشد الخوف يوم تَزِلُ فيه الأقدام، فهل معك، رحمك الله، مثل لك بأنى أخاف عليك مثل هذا؛ و

فبكى هارون بكاء شديدًا حتى غُشْى عليه، فقلت له: ارفق بأمير المؤمنسين. قـال: يــا ابن الربيع، تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا؟.

ثم أفاق هارون فقال له: زدنى - رحمك الله - فقال: أمير المؤمنين، بلغنى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليه، فكتب إليه عمر: «يا ابن أخى، أذكرك طول سهر أهل النار فى النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله إلى عـذاب الله، فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء»، فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قـدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له: ما أقدمك؟ فقال: خلعت قلبى بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله.

فبكى هارون بكاء شديدًا، ثم قال له: زدنى، رحمك الله، فقال: يا أمير المؤمينين، إن العباس، عم المصطفى على قال: «يا رسول الله، أمِّرنى على إمارة»، فقال له النبى على إراد المعالمة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرًا فافعل».

فبكى هارون بكاء شديدًا، وقال: زدنى رحمك الله قال: يـا حسنَ الوجـه، أنـت الذى يسألك الله – عز وجل – عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقـى هـذا

<sup>(</sup>١) انظر: (تهذيب التهذيب ٣٤٦/٣، تهذيب ابن عساكر ٢/٠٥، غايـة النهايـة ٣٠١/١، صفـة الصفوة ٢/٠٥، حلية الأولياء ١٩٣/٢، الأعلام ٧١/٣).

١١٤ .....

الوجه من النار، فإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي - على الله - قال: «من أصبح لهم غاشًا لم يرح رائحة الجنة».

فبكى هارون، وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دَيْنٌ لربى لم يحاسبنى عليه، فالويل لى إن سألنى، والويل لى إن لم ألهم حجتى، قال: إنما أعنى دينَ العباد، قال: إن ربى - عزَّ وجلَّ - لم يأمرنى بهذا، وإنما أمرنى أن أصدق وعده وأطيع أمره، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أُولِيهُ مُولِي إِنَّ اللهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ المَتِينِ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨] فقال له: هذا ألف دينار حذها فانفقها على عيالك، وتقو بها على عبادتك، فقال: سبحان الله أن أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئنى بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك.

ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده، فلما صرنا على الباب، قال هارون: أبا عباس، إذا دللتني على رجل، فدلني على مثل هذا، هذا سيِّدُ المسلمين.

فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: «يا هذا، قد ترى ما نحن فيه من ضيق، فلو قبلت هذا المال فتفر جنا به؟» فقال لها: «مثلى ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه، فأكلوا لحمه»، فلما سمع هارون الرشيد هذا الكلام، قال: «تدخل فعسى أن يقبل المال»، فلما علم الفضيل خرج فحلس فى السطح على باب الغرفة فجاء هارون فحلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلا يجيبه، فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: «يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف، رحمك الله»، فانصرفا.

أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنى إسماعيل بن عبدالله أبو النضر، أخبرنا يحيى بن يوسف الزمّى، عن الفضيل بن عياض - رحمه الله - قال: «لما دخل على هارون أمير المؤمنين، قال: أيكم هو؟ فأشاروا إلى أمير المؤمنين، فقال: أنت هو يا حسن الوجه لقد كُلِّفْتَ أمرًا عظيما، إنى ما رأيت أحدًا أحسن وجهًا منك، فإن قدرت أن لا تسوِّد هذا الوجه بلفحة من النار فافعل، فقال لى: عظنى، فقلت: ماذا أعظك؟ هذا كتاب الله تعالى بين الدفتين، انظر ماذا عمل بمن أطاعه، وماذا عمل بمن أعطاك؟ هذا كتاب الله تعالى بين الدفتين النظر ماذا عمل بمن أطاعه، وماذا عمل بمن أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر لنالوها، فقال: عد إلى، فقال: لو لم تبعث إلى أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر لنالوها، فقال: عد إلى، فقال: لو لم تبعث إلى أما وإن انتفعت بما سمعت منى عدت إليك.

# الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن البن أبى بكر بن على القُبّي بن الحسن الخليفة الراشد با لله

على خلاف في نسبه، ثاني خلفاء بني العباس بمصر.

خرح من بغداد في واقعة هو لاكو، وجمع طائفة من الناس، ولقى الإمام المستنصر بالله أبا العباس أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد بن الخليفة الناصر لدين الله العباسي - الجحهز من ديار مصر بقتال الططر وصار في جملته، فلما قُتل المستنصر في وقائع الططر قدم إلى القاهرة في سابع عشرين ربيع الأول سنة ستين وستمائة، فبايعه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري في يوم الخميس ثامن المحرم سنة إحدى وستين وستمائة، فلم يزل خليفة لا أمر له ولا نهى ولا نفوذ كلمة حتى مات بمناظر الكبش - حارج القاهرة - ليلة الجمعة ثامن عشر جماد الأول سنة إحدى وسبعمائة، فكانت خلافته أربعين سنة، وهو أول خليفة عباسي مات بمصر، واستمرت الخلافة في عقبه إلى اليوم.

وحج فى سنة سبع وتسعين وستمائة، والسلطان يومقذ الملك المنصور لاحين (١)، أعطاه مبلغ سبعمائة ألف درهم فضة، ولما قدم مكة أراد من الشريف أبى نُمَى – أمير مكة – أن يدعو له على منبر مكة، فامتنع من ذلك، وجرت بينهما مفاوضة ترفع فيها عليه أبو نُميّ تفاحرًا بنسبة الشريف.

واستمر الأمر على ذلك إلى اليوم لم يخطب قط بمكة لأحد من خلفاء مصر العباسيين سوى الخليفة المستعين بالله أبى الفضل العباس بن محمد أيامًا في سنة خمس عشرة وثمانمائة.

#### \* \* \*

### ذكر مَنْ حَجَّ مِنَ الملوك الملك الصليحي واسمه: على بن محمد بن على<sup>(٢)</sup>

أحد ثوار العالم، كنيته أبو الحسن بن محمد، كان أبوه على قضاء اليمـن، ومـن أهـل

<sup>(</sup>۱) انظر: (مورد اللطافة ٤٩، ابن إياس ١٣٦/١، النجوم الزاهرة ١٥٨٨، السلوك ١٠٠/١ - ٨٢٠/١ انظر: (مورد اللطافة ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (وفيات الأعيان ٢/٨٦، اللطائف السنية - خ - وسير النبلاء - خ، بلوغ المرام ٢٤، شذارت الذهب ٣٢٨/٣، أعلام الإسماعيلية ٤٠١ - ٤٠٧، كشف أسرار الباطنية ٤٢، الأعلام ٣٢٨/٤).

١١٦ ......

السنة، وكان في عشيرة من قومه، فصحب على داعِيَ اليمن عامر بن عبد الله الزواحي (١) - أحد دعاة الدولة الفاطمية - ومال إلى مذهب التشيع، وتضلع من علوم الشيعة حتى صار إمامًا فيه، ثم ثار سنة تسع وعشرين وأربعمائة بستين رجلا أصحاب عشاير، فصار في عشرين ألف ضارب سيف من يومه.

ودعا للإمام المستنصر با لله أبى تميم معد بن الظاهر بن الحاكم - أحد الخلفاء الفاطمية بالقاهرة - وملك اليمن كله، سهله وجبله، ووعره وبره وبحره، وخطب بنفسه، وكانت قاعدة ملكه صنعاء.

وحَجَّ سنة خمس وخمسين وأربعمائة، وملك مكة في سادس ذى الحجة منها، ونشر بها العدل، وأكثر فيها من الإحسان، ومنع المفسدين، وأمّن الناس أمنًا لم يعهدوه قبله، ورخصت بها الأسعار لكثرة ما جُلب إليها بأمره، فأحبَّه الناس حبًّا زائدًا، وكسى الكعبة الديباج الأبيض – وهو كان شعار الدولة الفاطمية – وأقام بها دعوتهم. ثم حَجَّ في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، فلما نزل ظاهر المهجم قُتل في ثاني عشر ذى الحجة بيد سعيد الأحول بن نجاح (٢)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### \* \* \*

### وملك بعد ثم حَجّ الملك العادل نور الدين محمود<sup>(٣)</sup>

ابن أتابك عماد الدين زنكى بن أبى سعيد قسيم الدولة آق سُنْقُر - المعروف بالحاجب - بن عبد الله.

كان حده آق مملوكا تركيًا للسلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي، وترقى إلى أن استنابه تاج الدولة تُتُشُ بن أرسلان في حلب لما ملكها في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، فعصى عليه وحاربه، فقتل في جمادي الأولى سنة سبع وثمانين وأربعمائة،

<sup>(</sup>١) الزواحى: نسبة إلى الزواح، وهي قرية من أعمال مخلاف حراز ثم من أعمال النجم في أوائل اليمن. انظر معجم البلدان ٩٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: (غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ٢٥٣ - ٢٧٢، بهجة الزمن ٦٣، أنباء الزمن فى تاريخ اليمن - خ - حوادث سنة ٤٨١ هـ، المخلاف السليمانى ١٦٦١، ١٢٣٢، الأعلام ١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (كتاب الروضتين ٢٢٧/١ - ٢٢٩، ابن الأثير ١٥١/١١، ابن حلدون ٥/٣٥، ابن الوردى ٨٣/٢ ابن حلكان ٨٧/٢، مرآة الزمان ٣٠٢/٨، مفرج الكروب ١٠٣/١، الأعلام ١٠٠/٧).

وصار ابنه عماد الدين زنكي من الأمراء ببغداد، ثم ولى الموصل سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، وأخذ الرُّها، وقتل في جعبر (١) في ربيع الآخر في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وهو على فراشه.

ووُلد نور الدين محمود في سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة و خمسمائة، فقام بعد قتل أبيه وأخذ قلعة حلب، وجَدَّ في قتال الفرنج - وبيدهم حينئذ من الرُّها إلى السوادة من حدود أرض مصر، وافتتح عدة حصون، وأظهر بحلب مذهب أهل السنة - وكان أهلها من الرافضة - وأبطل الأذان «بحي على خير العمل» وأنشأ بها المدارس على مذاهب الأئمة الأربعة.

ثم ملك دمشق بعدما أشرف الفرنج على أخذها، وضَبطَ أمورها، وأنشا بها المدارس والمساجد والبيمارستان، وعَمَّرها، وأبطل المكوس كلها، ومنع المنكرات بأسرها وعاقب عليها، واستنقذ من الفرنج عدة معاقل، وبنى فى أكثر ممالك دار العدل، وأحضر بها القضاة والفقهاء وجلس فيها بنفسه لإزالة المظالم.

وبالغ فى الإحسان لأهل مكة والمدينة، وبعث العساكر لحفظ المدينة النبوية، وأقطع أمير مكة إقطاعًا، وأقطع أمراء العربان إقطاعات لحفظ الحاج فيما بين دمشق والحجاز، وأكمل سور المدينة النبوية، واستخرج لها العين، فدُعى له بالحرميْن على منبريهما.

وبعث الأمير أسد الدين شـيركوه (٢) بـالغُز إلى مصـر، واستنقذ القـاهرة مـن الفرنـج بعدما حاصرها مُرِّى – لعنه الله – بعساكر الفرنج أيامًـا، و لم يبـق إلا أن يملكهـا، فلمـا استولى شيركوه على القاهرة دعا لنور الدين على منابر القاهرة ومصر.

ومات في حادى عشر شوال سنة تسع وستين وخمسمائة بدمشق بعــد مـا حَـجَّ فـى سنة ست وخمسين وخمسمائة، وأكثر مـن فعـل الخـير بـالحرمين الشـريفين، وبـالغ فـى الإحسان إليهم رحمه الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حعبر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين. انظر: معجم البلدان (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: (مورد اللطافة ۲۳ - ۲۶، ابن حلكان ۲۷۷/۱، ابن عساكر ۳۰۸/۱، ابن حلدون ٥/٢٢، ابن الأثير ۱۲۸/۱، أعلام النبلاء ٥٨/٤، مفرج الكرب ۱٤٨/۱، الأعلام ١٨٣/٣).

١١٨ العقد الثمين

### الملك المعظم شمس الدين توارن شاه<sup>(١)</sup>

ابن والد الملوك بحم الدين أيوب بن شاذى بن مروان الكردى. نشأ بدمشق، وقدم إلى القاهرة مع أهله فى سنة أربع وستين وخمسمائة، وقد تقلد أحوه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وزارة مصر للخليفة العاضد لدين الله أبى محمد عبد الله ابن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله (٢)، فكان من أعظم الأسباب فى نصرة أخيه صلاح الدين يوم وقعة السودان حتى هزمهم وأفناهم بالسيف، فأقطعه قوص وأسوان وعيرتها يومئذ مائتا ألف دينار وستة وستون ألف دينار مصرية فى كل سنة.

ثم غزا النوبة في سنة ثمان وستين، وأخذ قلعة إبريم، وعاد غائمًا، ثم صار إلى بلاد اليمن في سنة تسع وستين، وعلى مُلْك زبيد أبو الحسن على بن مهدى الملقب عبد النبي (٣)، وقدم مكة معتمرًا، وتوجه إلى زبيد، واستولى على ممالك اليمن، وتلقب بالملك المعظم، وخطب لنفسه بعد الخليفة العباسي.

ثم توجه في سنة إحدى وسبعين إلى الشام، فملَّكه أخــوه صــلاح الديــن دمشــق فــى ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين.

ثم جهّزه إلى القاهرة في ذى القعدة سنة أربع وسبعين، وأنعم عليه بالإسكندرية، فأقام بها إلى أن مات هناك أول صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة، فوجد عليه مبلغ مائتي ألف دينار مصرية دينًا قضاها عنه السلطان صلاح الدين، وسبب هذا الدين كثرة حوده، وسعة عطائه.

ومن غريب ما يحكى عنه أن الأديب الفاضل مهذب الدين أبا طالب محمد بن على الخيمى قال: «رأيت فى النوم المعظم شمس الدولة توران شاه، وقد مدحتُه وهو فى القبر ميت، فلفَّ كفنه ورماه إلى وأنشدنى:

لا تَسْتَقِلَنَّ مَعْرُوفًا سَمَحْتُ بِهُ مَيْتًا وأمسيت منه عاريًا بَدلَلُ ولا تَظُنَّنَ جُودى شَأْنُهُ بِحَلً مِنْ بَعْدِ بَذْلِى مُلْكُ البِشْام واليَمَنِ إِنَى خَرَجْتُ من الدنيا وليْسَ مَعى من كل ما ملكت كفى سوى الكفن

<sup>(</sup>١) انظر: (صلة التكملة – خ، أعلام النبلاء ٤/ ٥٠٢، ترويح القلوب ١٠٠، العبر ٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ابن خلدوان ٤/ ٧٦، ٨١، ٨٢، ابـن الأثـير ١١/٩٩، ١٣٧، النجـوم الزاهـرة ٥/٧٠٠، ٢٣٤، ٣٥٧، ابن إياس ١/ ٦٧، حلى القاهرة ٩٣، الأعلام ٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (تـاريخ عـدن - خ، بلـوغ المـرام ١٨، مفـرج الكــروب ٢٣٨ - ٢٤٣، مــرآة الجنــان ٣٩٠/٣، الأعلام ١٧١/٤).

وإليه يُنسب درب شمس الدولة بالقاهرة.

وقد ذكرتُ ترجمته مبسوطة في كتاب «المواعظ والاعتبـار بذكـر الخطـط والآثــار»، وكتاب «التاريخ الكبير المقفى لمصر».

\* \* \*

## الملك المعظم شرف الدين أبو الفتح عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد (١)

ابن نجم الدين أيوب بن شادى بن مروان، الكردى، الأيوبى، الفقيه الحنفى، النحوى، الأديب، الشاعر.

ولد بالقاهرة في سنة ست وسبعين وخمسمائة، وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة على جمال الدين أبى المحامد محمود بن أحمد الحصيرى البخارى الجنفى، وأخذ العربية عن التاج أبى اليمن زيد بن الحسن الكندى، وكان يسعى إلى منزليهما على قدميه لأحذه العلم عنهما، وأفرط في العصبية لمذهب الحنفية، وشرح الجامع الكبير في الفقه، وصنَّف «كتب «السهم المصيب في الرد على الحافظ أبى بكر الخطيب»، ورؤى بخطه على «كتب سيبويه»: «إننى قطعته حفظًا من خاطرى»، وعلى كتاب «النكت في الفقه على مذهب أبى حنيفة» إننى قطعته حفظًا، وهو في مجلدين.

واعتنى بالعلم وأهله عناية تامة، وسمع الحديث عن حنبل، وعمر بن طـبرزد، وغـيره، وحدَّث.

وأعطاه أبوه الملك العادل دمشق، وجعل في ولايته غزة والكرك والشوبك، وذلك في سنة ست وتسعين و خمسمائة، فلم يزل حتى مات بدمشق آخر ذى القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة. وحَجَّ فخرج من دمشق في حادى عشر ذى القعدة سنة إحدى عشرة وستمائة على الهجن، وسار على طريق تبوك، وبني البركة وعدة مصانع، وتصدق على أهل الحرمين بصدقات جليلة، وقدم منها إلى القاهرة وافدًا على أبيه ومعه الشريف سالم بن قاسم – أمير المدينة – شافعًا فيه، فأكرمه العادل، وبعث معه عسكرًا إلى المدينة وعاد المعظم إلى دمشق.

وقد ذكرت ترجمته مستوفاة في «تاريخ المقفى لمصر».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: (مرآة الزمان ۲۶۹/۸ - ۲۵۳، الأعـلام – خ، البدايـة والنهايـة ۱۲۱/۱۳، ابـن خلكـان المرتبع ۱۲۱/۱۳، النجوم الزاهرة ۲/۵۲، ابن الأثـير ۲/۸۳/۱، الجواهـر المضيـة (۲/۲/۱، العارفين ۲/۸۱، السلوك ۲/۲۱، الأعلام (۱۰۸/۰).

١٢ .....العقد الثمن

### الملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر يوسف

ويُقال له: «أطْسِزْ»،ويقال: «أقسيس»، ابن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المظفر محمد بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن والد الملوك نجم الدين أبى الشكر أيوب بن شادى بن مروان(١١)، الكردى الأيوبي.

وُلد في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وولاَّه أبوه مملكة اليمن في أيام حده سنة إحدى عشرة وستمائة، فسار إليها في ألف فارس ومن الجاندارية والرماة خمسمائة، وقدم مكة، وتوجه منها إلى زبيد وملكها، واستولى على تهامة وتعز وصنعاء وسائر ممالك اليمن.

وحَجَّ في سنة تسع عشرة وستمائة، وقاتل أمير مكة الشريف حسن بن قتادة الحسني (٢)، وهزمه ونهب مكة، فلما كان يوم عرفة منع أعلام الخليفة من التقدم على أعلام أبيه، وأظهر من الجرأة على الله قبائح، منها أنه كان يصعد على زمزم فيرمى حمام الحرم بالبندق، ويستخف بحرمة الكعبة، وأكثر من سفك الدماء، وكان إذا نام في داره بالمسعى ضربت الجاندارية الطائفين بالمسعى بأطراف السيوف، لتلا يشوَّ شوا عليه وهو في النوم من شدة سكره بالخمر.

ثم عاد إلى اليمن، وخرج منها بعدما استخلف عليها نور الدين عمر بن على بن رسول الكردى(٣) في سنة اثنتين وعشرين، وقدم القاهرة بهدايا جليلة، ونـزل بـالقصر، وأقام حرمة وافرة، فخافته الأمراء والأجناد، وخشوا سطوته.

ثم توجه إلى اليمن بعد ما أتاه التشريف الخليفي من بغداد، فأقام بها إلى أن بلغه أن أباه أخذ دمشق، فتاق إلى أخذها عوضًا عن اليمن، وخرج بأمواله وأثقاله، فمات بمكة في ثالث عشر جمادي الأولى سنة ست وعشرين وستمائة، فدُفن بالمَعْلاة.

وقام بأمر اليمن بعده نائبه عمر بن على بن رسول، وقد استوفيت أحباره في «تـــاريخ مصر المقفي»، وإليه تنسب الدارهم المسعودية بمكة المشرفة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: (وفيات الأعيان ٨٤/١، خطط مبارك ٢٧/٦، كتاب الروضتين ٢٠٩/١، مرآة الزمان ٢٠٩/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ابن الوردى ١٤٣/٢، خلاصة الكلام ٢٤، الأعلام ٢١١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (العقود اللؤلؤية ٢/١ - ٨٨، بغية المستفيد - خ، الأعلام ٥٦/٥).

## الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الكردى

ملك اليمن بعد موت الملك المسعود، وبعث إلى الملك الكامل هدية جليلة،وقال: «أنا نائب السلطان على البلاد»، فأقرَّه عليها.

وعمر هذا أول من ملك اليمن من بنى رسول، وبويع لـه بهـا سنة تسـع وعشرين، وخُطب له بمكة فيها أيضًا، ودامت مملكته إلى أن قتل في سنة سبع وأربعـين وسـتمائة. وملك بعده ابنه الملك المظفر شمس الدين يوسف.

وحَجَّ نور الدين هذا في سنة إحدى وثلاثين وستمائة على النجب.

وبعث في سنة ثنتي وثلاثين إلى الكعبة قناديل من ذهب وفضة، وحَجَّ أيضًا في سنة تسع وثلاثين، وأبطل المكوس والجبايات من مكة، وكتب ذلك تجاه الحجر الأسود، فاستمر ذلك حتى أزاله ابن المسيب لما تولى مكة سنة ست وأربعين وستمائة، وأعاد المكوس والجبايات، وصام شهر رمضان بمكة.

واتفق في سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وقيل أربع وأربعين وستمائة، أن هاجت ربح شديدة مُزَّقَت كسوة الكعبة وألقتها، وبقيت الكعبة عارية، فأراد عمر بن رسول أن يكسوها، فامتنع من ذلك شيخ الحرم عفيف الدين منصور بن منعة البغدادي، وقال: «لايكون ذلك إلا من الديوان» - يعنى الخليفة - وكساها ثيابا من قطن مصبوغة بالسواد، وركب عليها الطرز القديمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### \* \* \*

### الملك الناصر أبو شادى داود

ابن الملك المعظم أبى الفتح عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن بحم الدين أبى الشكر أيوب بن شادى بن مروان الكردى الأيوبي.

ولد فى تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستمائة، وحفظ القرآن وعمـره تسع سنين، وقال الشعر وهو ابن عشر سنين، وبرع فى كل فـن مـن علـوم الأدب والحكمـة وغير ذلك.

وولى سلطنة دمشق بعد موت أبيه – وهو فى الحاديـة عشـرة مـن عمـره – أول ذى الحجة سنة أربع وعشرين وستمائة، وأقبل على اللهو، فطلب منـه عمـه السـلطان الملـك الكامل قلعة الشّوْبُك، فامتنع، فتنكر عليه، وعزم على المسير إليه ونزعه من سلطنته.

١٢٢ ......العقد الثمين

وأخذ الناصر في ظلم الرعية وأخذ أموالهم، والانهماك في اللعب، واستدعى عمه الملك الأشرف شاه أرمن موسى، فقدم عليه من الشرق وحكّمه في المملكة، فآل الأمر أن حاصر الملك الكامل دمشق حتى أخذ الناصر، وعوضه عن دمشق بالكرك والشوبك والصلت والبلقاء والأغوار جميعها، ونابلس وأعمال القدس وبيت جبريل، وكانت هذه الأعمال يومئذ عامرة جليلة القدر، ثم نزل الناصر عن الشوبك لعمه الكامل، وتسلم الكامل دمشق أول شعبان سنة ست وعشرين.

فأقام الناصر بالكرك، وكانت له قصص وأنباء، ذكرتها في «التاريخ الكبير المقفى»، آلت به أن تشتت في البلاد، وموته في إحدى قرى دمشق يوم السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وستمائة، فدُفن بصالحية دمشق.

وحَجَّ في سنة ثلاث وخمسين وستمائة، وسبب حجه أنه لما تنكَّر له الملك الصالح بحم الدين أيوب بن الكامل(١)، بعث إليه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه على العساكر، فهزمه وأوقع الحوطة على بلاده، ونازل الكرك حتى طلب منه الأمان فرحل عنه وقد ضاقت الأمور بالناصر، فخرج إلى حلب ومعه جواهر جليلة قيمتها ما ينيف على مائة ألف دينار، فبعثها إلى الخليفة المستعصم بالله ببغداد، لتكون عنده وديعة، فقُبضت من رسوله، وكتب الخط الشريف بقبضها، فشقً ذلك على أولاده، وخرجوا عن طاعته، ولحق بعضهم بالملك الصالح نجم الدين أيوب عصر، وسلمه الكرك.

فجرت أمور آلت بالناصر إلى مسيره إلى بغداد لطلب وديعته، فمنعه الخليفة من الدخول إليها، ومطله بالجوهر، لما أيس من ذلك سار إلى مكة من طريق العراق، وحَجَّ، فلما قدم المدينة النبوية تعلق بأستار الحجرة بحضرة الناس، وقال: «اشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله - الله عليه، مستشفعًا به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد علي وديعتي، فأعظم الناس ذلك، وجرت عبراتهم، وارتفع ضجيجهم بالبكاء، وكتب بصورة ما جرى مكتوب في يوم السبت ثامن عشر من ذى الحجة، وتسلمه أمير حاج العراق، ومضى الناصر معه إلى بغداد، فعُوِّض عن الجوهر بشيء تافه، وعاد إلى الشام مقهورًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: (خطط المقريزي ٢٣٦/٢، ابن إياس ٩٦/١، السلوك ٢٩٦/١. ٣٤٢، تــاريخ الإســحاقى

## الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول

قام بعد أبيه بملك اليمن في سنة سبع وأربعين وستمائة.

وحَجَّ سنة تسع وخمسين، وغسل الكعبة بنفسه، وطيَّبها، وكساها من داخلها، وهو أول من كسى الكعبة بعد قتل الخليفة المستعصم ببغداد من الملوك، وذلك أن الحاج انقطع من العراق عن مكة من سنة خمس وخمسين وستمائة إلى سنة ست وستين، فلم يرد من هناك حاج في هذه المدة، وقام المظفر بمصالح الحرم وأهله، وأكثر من الصداقات ونثر على الكعبة الذهب والفضة، وخُطب له بمكة، واستمر يخُطب بعده لملوك اليمن على منبر مكة إلى يومنا هذا بعد الخطبة لسلطان مصر.

ولم تزل كسوة الكعبة التى كساها المظفر من داخلها باقية إلى أن كساها الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون هذه الكسوة – الموجودة اليوم – فى سنة إحـدى وستين وسبعمائة.

#### \* \* \*

## السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس البندقدارى الصالحي النجمي

اشتراه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن نجم الدين أيوب، وعمله أحد المماليك البحرية بقلعة الروضة، فترقى في حدمته واستفاد من أخلاقه، وتنقّلت به الأحوال حتى ملك مصر بعد قتل الملك المظفر سيف الدين قطيز (۱)، وتسلم قلعة الجبل ليلة الاثنين تاسع عشر ذى القعدة سنة ثمان و خمسين وستمائة، واستمر ملكه حتى مات بدمشق في سابع عشر من المحرم سنة سب وسبعين وستمائة، وقد ملك مدة سبع عشرة سنة وشهرين واثنى عشر يومًا.

وحَجَّ سنة سبع وستين وستمائة، ولذلك خبر طويل قد ذكرت، في ترجمته من «كتاب التاريخ الكبير المقفي»، و«كتاب أخبار ملوك مصر» وملخص ذلك أنه أجلس

<sup>(</sup>۱) انظر: (مورد اللطافة ٣٥ – ٣٨، ابن إياس ٩٦/١، السـلوك ٤١٧/١ – ٤٣٥، النجـوم الزاهـرة ٧٢/٧، فوات الوفيات ١٣٢/٢، الأعلام ٢٠١/٥).

٢٢٤ ..... العقد الثمين

ابنه الملك السعيد محمد بركة حان<sup>(۱)</sup> في مرتبة الملك وحضر الأمراء فقبلوا الأرض بين يديه، وجلس الأمير عز الدين أيدمر الحلي - نائب السلطنة - وجلس الأتابك، والصاحب بهاء الدين على بن حِنّا وكتاب الإنشاء، والقضاة، والشهود، وحَلَّفَ له الأمراء وسائر العساكر في تاسع صفر منها، وركب في ثالث عشره في الموكب كما يركب والده، وجلس في الإيوان، وقرئت عليه القصص، وقُرئ في العشرين منه تقليد بتفويض السلطنة له في الإيوان، واستمر جلوسه فيه لقضاء الأشغال، ووقع، وأطلق وركب في المواكب.

وأقام السلطانُ الأمير بدر الدين بيليك الخازندار نائبًا عنه عوضًا عن الحلى، وسار إلى الشام في ثانى عشر جمادى الآخرة بحصة من العساكر وترك أكثرها مع ولده الملك السعيد، ونزل بخربة اللصوص - خارج دمشق - وسار متنكرًا إلى القاهرة ليشاهد أحوال ولده، فخفى ذلك على جميع من معه من العسكر حتى عاد إليهم، وفى حكاية ذلك هنا طولٌ ليس من قصد هذا الجزء.

واتفق الاختلاف بين الشريف نحم الدين أبى نمى وبين عمه الشريف بهاء الدين إدريس أميرى مكة، فرتب السلطان لهما عشرين ألف درهم نُقْرة فى كل سنة عوضًا عما يؤخذ بمكة من المكوس، وأن لا يُمنع أحد من دخول الكعبة، وأن يخطب له بمكة والمشاعر، وتضرب السكة باسمه، فأجاباه، وكتب لهما تقليد الإمارة، وسُلمت أوقاف الحرم بمصر والشام لنوابهما.

وسُلم للشريف قاضى المدينة النبوية وخطيبها ووزيرها – عندما حضر برسالة الأمير عز الدين جماز أمير المدينة – الجمالُ التي نهبها الأمير أحمد بن حجى (٢) لأشراف المدينة – وهي ثلاثة آلاف بعير – ليوصلها لأربابها.

وأنعم على الطواشي جمال الدين محسن الصالحي - شيخ الخدام بالحجرة الشريفة - بمائتي ألف درهم، وأعاده مع القاضي صحبة الركب الشامي وقدم الأميرُ شرفُ الدين

<sup>(</sup>۱) انظر: (تاريخ سلاطين المماليك ٢٥١، ٥٥٥، ٤٧٠، السلوك ٢٣٨/٢، أبو الفداء ١٢/٣، مورد اللطافة ٤٠، ابن الفرات ١٦٥/١، ابن إياس ١١٢/١، النجوم الزاهرة ٢٩٩٧، ابن الوردى ٢٢٧/٢، الأعلام ٢/٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: (الضوء اللامع ١/ ٢٩٦، المنتخب من شذرات الذهب -خ، القلائد الجواهرية ١١٢ النعيمي ١٣٨/١، التبيان -خ، شذرات الذهب ١١٦/٧، الأعلام ١١٠/١).

عيسى بن مهنا<sup>(١)</sup> إلى الدهليز بالخربة، فأوهم السلطانُ أنه يريـد الحركـة إلى العراق، وأمره بالتأهب لـيركب إذا وُعـى وردّه لبـلاده، وكـان السلطان فـى البـاطن إنمـا يريـد الحركة للحجاز لكنه ورَّى بالعراق.

فلما دخل شوَّال أنفق في العساكر جميعها، وجَرَّد طائفة مع الأمير أقـوش الرومي السلاح دار ليكونوا صحبة الركاب السلطاني، وجَرَّدَ طائفة مع الأمـير شمـس آق سنقر الفارقاني الأستادار إلى دمشق ليقيموا ظاهرها.

وتوجه السلطان للحج ومعه الأمير بدر الدين الخازندار، وقاضى القضاة صدر الدين سليمان الحنفى، وفخر الدين إبراهيم بن لقمان (٢) كاتب السر، وتاج الدين بين الأثير، ونحو ثلاثمائة مملوك، وعدة من أجناد الحلقة.

وسار من الغور يوم حامس شوال كأنه يتوجه إلى الكرك كأنه يتصيد، ولم يجسر أحد أن يتحدث بأنه متوجه إلى الحجاز وذلك أن الحاجب جمال الدين بن الداية كتب إلى السلطان يسأله: «إنى أشتهى أن أتوجه صحبة السلطان إلى الحجاز»، فأمر بقطع لسانه، فلم يتفوه أحد بعدها بذلك، فوصل إلى الكرك أول يوم من ذى القعدة، وكان قد دبر أموره خفية من غير أن يطلع أحد على شيء مما فعله، بحيث أنه جَهّز البشماط والدقيق والروايا والقرب والأشربة، وعين العربان المتوجهين معه والمرتبين في المنازل من غير أن يشعر أحد من الخاصة فضلا عن العامة بذلك، ففرّق في المجردين معه الشعير، وبعث الثقل في رابعه، وتبعه في سادسه، فنزل الشويك، ورسم بإخفاء حبره.

واستقل بالمسير في حادى عشره، وأنفذ البريد إلى قلعة الجبل لمهمات له، فجهزت الكتب مع العربان، وقدم المدينة في خامس عشريه فلم يقابله الأمير جماز ولا مالك، أميرا المدينة، وفرَّا منه، فأعرض عنهما. ورحل في سابع عشريه وأحرم فدخل مكة في خامس ذى الحجة، وأعطى خواصه جملة أموال لتُفرق في الناس سرا، وعم أهل الحرمين بالكسوة التي فرَّقها، وصار كآحاد الناس لا يحجبه أحد، ولا يحرسه إلا الله تعالى، وبقى منفردًا يصلى وحده، ويطوف وحده، ويسعى وحده، فلا يعرفه إلا من يعرفه، وغسل الكعبة بيده بماء الورد، وصار بين جميع الناس على اختلاف طبقاتهم يعرفه، وغسل الكعبة بيده بماء الورد، وصار بين جميع الناس على اختلاف طبقاتهم

<sup>(</sup>۱) انظر: (غربـال الزمـان -خ، السـلوك ۲۲۲/۱، النجـوم الزّاهـرة ۳۲۳/۷، تـاريخ ابـن الفــرات ١٠٩/٥، ابن خلدون ٤٣٨/٥، صبح الأعشى ٢٠٦/٤، الأعلام ١٠٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (النحوم الزاهرة ٣٦٦/٦، ٥٠/٨، ٥١، البداية والنهاية ٣٣٧/١٣، السلوك ٢٥٦/١ ٣٥٢/٢ . الخطر: (٧٨٢٠ ٤٠٤، مرآة الزمان ٧٧٨/٨ – ٧٧٩، الأعلام ١/ ٥٨).

١٧٦ .....

وتباين أجناسهم، وما منهم إلا مَنْ يرمى إليه إحرامه فيغسله بيده ويناوله صاحبه، وجلس على باب الكعبة، وأخذ بأيدى الناس ليطلعهم إليها، فتعلق بعض العامة بإحرامه ليطلع فقطعه، وكاد يرمى السلطان عن العتبة إلى الأرض، وهو مستبشر بجميع ذلك وعلَّق كسوة الكعبة بيده - ومعه خواصه - وتردَّد إلى مَنْ بمكة والمدينة من أهل الخير يلتمس بركتهم، ويسأل دعاءهم، هذا وقاضى القضاة صدر الدين سليمان بن عبد الحق الحنفى معه طول طريقه يستفتيه، ويتفهم منه أمور دينه، ولم يغفل مع ذلك عن تدبير الممالك، وكتَّاب الإنشاء تكتب عنه في المهمات.

وكتب إلى صاحب اليمن ينكر عليه أمورًا ويقول: « سطرتها من مكة المشرفة وقد أخذت طريقها في سبع عشرة خطوة» - يعنى بالخطوة المنزلة - ويقول: «الملك هو الذي يجاهد في الله حق جهاده، ويبذل نفسه في الذبِّ عن حوزة الدين، فإن كنت ملكا فاخرج والق الترّ».

وأحسن إلى أميرى مكة، وإلى أمير ينبع، وأمير خُلَيْص، وأكابر الحجاز. وكتب منشورين لأميرى مكة، ورتب معهما الأمير شمس الدين مروان نائب أمير جاندار بمكة حسب سؤالهما، ليكون مرجع الأمور إليه، والحل والعقد على يديه، وزاد أميرى مكة مالا وغلالا في كل سنة لأجل تسبيل الكعبة للناس.

وسار من مكة بعد قضاء النسك في ثالث عشره، وقدم المدينة النبوية ثانيًا في عشرينه، فبات بها، وسار من غده، فحد في السير ومعه عدة يسيرة، فقدم الكرك بكرة يوم الخميس سلخه من غير أن يعلم أحد بوصوله حتى نزل مشهد جعفر الطيار رضى الله عنه بقرية مؤتة، فتلقاه الناس بها، ودخل المدينة وعليه عباءته التي سار بها، وهو راكب راحلته، فبات بها.

ورحل من الغد بعدما صلى الجمعة، مستهل المحرم سنة ثمان وستين وستمائة، ومعه مائة فارس، بيد كل فارس منهم فرس وساق إلى دمشق سائر مَنْ ببلاد مصر والشام من الأمراء ومن دونهم لا يعرفون شيئًا من خبر السلطان، هل هو في الشام أو الحجاز أو غير ذلك من بلاد الله ولا يجسر أحد من شدة مهابته والخوف منه أن يتكلم بشيء من خبره، ولا يسأل عنه.

فلما قارب دمشق بعث أحد خاصته على البريد بكتب البشارة إلى دمشق بالسلامة بعد قضاء الحج، فلما دخل الأمير جمال الدين التجيبي - ناثب دمشق - جمع الأمراء

لقراءة الكتب السلطانية، فبينما هم فى القراءة إذ قيل لهم «قــد نــزل الســلطان بــالميدان»، فبادروا إلى لقائه، فإذا به وحده وقد أعطى لبعض دلالى سوق الخيل لينادى عليه وهو لا يعرف أنه السلطان، فعندما شاهدوه قبَّل النائب الأرضَ، وتلاه الأمراء.

وحضر الأمير آق سنقر الفارقاني ومن معه من عسكر مصر، فأكل السلطان شيئًا، وقام ليستريح، وانصرف الناس.

فركب في نفر يسير، وتوجه خفية يريد حلب، فلما حضر الأمراء خدمة العصر لم يجد السلطان ولا عُرف له خبر، فبينما نائب حلب والأمراء في الموكب تحت قلعة حلب وإذا بالسلطان قد ساق ووقف ساعة فلم يعرفه أحد، حتى فطن به بعضهم، فنزل عن فرسه وقبَّل له الأرض، فبادر الجميع ونزلوا وقبَّلوا الأرض، وساروا في ركابه حتى دخل دار نائب حلب، ثم كشف القلعة، وخرج من حلب و لم يعرف أحد به، فدخل دمشق في ثالث عشره على حين غفلة، ولعب بالكرة، وسار ليلا إلى القدس، وسار إلى الخليل، وتصدَّق بعدة صدقات.

وكان الأمير آق سنقر قد سار بمن معه من عساكر مصر ونزل تــل العجـول، فوافـاه السلطان هناك – وعليه عباءته التى حجَّ بها لم يغيرها وسار من تل العجول بالعسكر فى حادى عشرينه.

وقدم القاهرة أول صفر، وعليه عباءته التي حجَّ بها لم يغيرها نحو خمسة وسبعين يوما، فخرج الملك السعيد إلى لقائه، وصعد قلعة الجبل.

#### \* \* \*

## السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالى محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى الصالحي النجمي (١)

وُلد يوم السبت نصف المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة، وأقيم في السلطنة بعد قتل أخيه الأشرف صلاح الدين بن قلاوون<sup>(٢)</sup> في رابع عشر المحرم سنة ثـلاث وتسعين، وعمره تسع سنين تنقص يومـا واحـدًا، وأقـام سنة إلا ثلاثـة أيـام، خلـع بمملـوك أبيـه

<sup>(</sup>۱) انظر: (مورد اللطافة ٤٤، ابن الوردى ٢/ ٣٣٠، فوات الوفيات ٢/ ٣٦٣، ابن إيـاس ١٢٩/١، الدرر الكامنة ٤/ ١٤٤، النجوم الزاهرة ٨/ ٤١، ١١٥، ٣/٩، الأعلام ١١/٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: (فوات الوفيات ۱۰۱۱، ابن الوردی ۲/ ۲۳۸، النجوم الزاهـرة ۳/۸، السـلوك ۷۰٦/۱ - ۷۹۳، ابن إياس ۱۲۱/۱، وليم موير۲۲، الإعلام ۲۲۱/۲).

۱۲۸ رين الدين كتبغا – الملك العادل<sup>(۱)</sup> – في حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين.

وأُخرج مع أمه أَشْلُون بنت سكناى إلى الكرك، فشار الأمير حسام الدين لاجين المنصورى نائب السلطنة على العادل كتبغا، وتسلطن عوضه، فثار عليه طغى وكرجى، فقتلاه وقُتلا أيضًا.

واستدعى الناصر من الكرك فتقدم إلى الجبل، وأعيد إلى السلطنة مرة ثانية فى سادس جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين، فأقام عشر سنين وخمسة أشهر وستة عشر يوما، محجورًا عليه لا يملك التصرف فى أكلة طعام يشتهيه، والقائم بتدبير الدولة الأميران: بيبرس الجاشنكير أستادار السلطان (٢)، وسلار نائب السلطنة، فدبر لنفسه فى سنة ثمان وسبعمائة، وأظهر أنه يريد الحج بعياله، فوافقه الأميران على ذلك وشرعوا فى تجهيزه، وكتب إلى دمشق والكرك برمى الإقامات، وألزم عرب الشرقية بحمل الشعير.

فلما تهيأ ذلك أحضر الأمراء تقادمهم من الخيـل والجمـال فـى العشـرين مـن شـهر رمضان فقبلها، وركب في خامس عشر منه من القلعة ومعه الأمراء إلى بركة الحج.

وتعيَّن معه للسفر أيدمر الخطيرى، والحاج آل ملك الجوكندار، وقرا لاحين أمير بحلس، وبلبان أمير حاندار، وأيبك الرومي أمير سلاح وبيبرس الأحمدى، وسنجر الجمقدار، ويقطاى الساقى، وسنقر السعدى النقيب، وخمسة وسبعون مملوكا، وعاد بيبرس وسلار من غير أن يترجلا له عند نزوله بالبركة، فرحل من ليلته، وعرَّج على الصالحية وعيَّد بها.

وتوجه إلى الكرك فقدمها في عاشر شوال، وبها الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي نائبًا، فنزل بقلعتها، وصرح بأنه قد انثني عزمه عن الحج واختار الإقامة بالكرك، وترك السلطنة ليستريح، وكتب إلى الأمراء بذلك، وسأل أن يُنعم عليه بالكرك والشوبك. وأعاد من كان معه من الأمراء، وأسلمهم الهجن – وعدتهم خمسمائة هجين – والمال وجميع ما قدمه له الأمراء، وأخذ ما كان من المال بالكرك – وهو ستمائة ألف درهم فضة وعشرون ألف دينار – وأمر نائب الكرك أيضًا بالمسير عنه فسار إلى مصر. وتسلطن بيبرس الجاشنكير، وتلقب بالملك المظفر، وكتب للناصر تقليدًا بنيابة الكرك،

<sup>(</sup>۱) انظر: (ابــن إيـاس ١٣٣/١، السـلوك ١/ ٨٠، ٨٢٠، ٨٢٦، النجـوم الزاهـرة ٥٥/٨، فـوات الوفيات ٢/ ١٣٨، الأعلام ٢١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (النجوم الزاهرة ٨/ ٢٣٢ – ٢٧٦، السلوك ٢/ ٤٧ – ٧١، ٨٠، الأعلام ٢/ ٧٩،٠٨).

وجهزه مع الحاج آل ملك، فأظهر الملك الناصرُ البِشْر، وخُطب باسم المظفر على منبر الكرك، وأنعم على الحاج آل ملك وأعاده، فلم يتركه المظفر، وأخذ يناكده، ويطلب منه من معه من المماليك الذين اختارهم للإقامة عنده، والخيول التي أخذها من قلعة الحبل، والمال الذي أخذه من الكرك، وهدده بتجهيز العساكر إليه وأخذه، فحنق لذلك، وكتب لنواب الشام يشكو ما هو فيه، فحثوه على القيام لأخذ ملكه، ووعدوه بالنصر، فتحرك لذلك، وصار إلى دمشق، وأتته النواب.

وقدم إلى مصر، ففر بيبرس، وطلع الناصر القلعة يوم عيد الفطر سنة تسع وسبعمائة، فأقام في الملك اثنتين وثلاثين سنة وشهرين وعشرين يومًا. ومات في ليلة الخميس حادى عشرين ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، وعمره سبع وخمسون سنة وأحد عشر شهرًا وخمسة أيام.

ومدة سلطنته في المدد الثلاث ثلاث وأربعون سنة وثمانمائة أشهر وتسعة أيام، وحجّ فيها ثلاث مرات.

الأولى فى سنة ثنتى عشرة وسبعمائة، وسببها أن حربندا تحرك لأحذ الشام، ونزل على الفرات، فخرج السلطان بعساكر مصر فى ثالث شوال، وسار إلى الصالحية، فقدم البريد من حلب ودمشق برحيل خربندا عن الرحبة يوم عيد الفطر يريد بالاده، فسُر السلطان بذلك وعزم على الحج، ودخل دمشق فى ثالث عشرينه، وفرق العساكر فى الجهات، وركب فى أربعين أميرًا وستة آلاف مملوك على الهجن فى أول ذى القعدة وأخذ معه مائة فرس، فقضى نسكه، وعاد إلى الشام بعد مروره بالمدينة النبوية ودخوله الكرك، فدخل فى حادى عشر المحرم سنة ثالاث عشرة وهو راكب ناقة لطيفة القد بعمامة مدَّورة ولئام، وعليه بشت من أبشات العرب، وفى يده حربة.

وتلقاه شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية وسائر الفقهاء وجميع الناس، فكان يومًا مشهودًا، وبلغ كرادار التفرج على السلطان ستمائة درهم فضة، ثم سار إلى مصر، وصعد قلعة الجبل في ثاني عشر صفر.

ثم حج في سنة تسع وعشرة وسبعمائة، فلما تحرك لذلك أتته تقادم الأمراء وسائر نواب الشام وأمراء دمشق وحلب، وأول من بعث تقدمته الأمير تنكز – نائب الشام وفيها الخيل والهجن بأكوار الذهب، والسلاسل من الذهب والفضة، وجميع المقاود والمخاطم والآلات من الحرير الملون المحكم الصنعة، ثم تقادم الملك المؤيد عماد الدين – صاحب حماة – ثم تلاه الأمراء.

وشرع القاضى كريم الدين عبد الكريم - ناظر الخاص - فى تجهيز ما يحتاج إليه، وحرج إلى ناحية سرياقوس وصاريقف وهو مشدود الوسط أو يجلس على كرسى، وسائر أرباب الوظائف فى حدمته وهو يرقب الأمور، فعمل عدة قدور من فضة ونحاس تُحمل على البخاتى ليطبخ فيها، وأحضر الخوَلة لعمل مباقل وخضروات ورياحين ومشمومات فى أحواض حشب لتُحمل على الجمال وتُسقى طول الطريق، ويؤخذ منها كل يوم ما يُحتاج إليه، ورتب الأفران وقلائى الجبن وصنّاع الكماج(١) والسميذ وغير ذلك مما يحتاج إليه، وأعطى العربان أجر الجمال التى تحمل الشعير والبشماط والدقيق، وجهز مركبين فى البحر إلى الينبع ومركبين إلى جدة، بعدما اعتبر كلفة العليق بأوراق كتب فيها أسماء اثنين و خمسين أميرًا، منهم من له فى اليوم مائة عليقة، ومنهم من له خمسون، وأقلهم من له عشرون عليقة، فكانت جملة الشعير المحمول مائة ألف أردب.

وجهز من الشام خمسمائة جمل تحمل الحلوى والسكردانات<sup>(۲)</sup> والفواك وحضرت أيضًا حوائج خاناه على مائة وثمانين جملا تحمل الحب رمّان واللوز وما يحتاج إليه فى الطبخ، سوى ما حُمل من الحوائج خاناه من القاهرة، وجهز ألف طائر أوز وثلاثة آلاف طائر دجاج.

فلما تهيأ ذلك ركب السلطان مستهل ذى القعدة، ومعه المؤيد - صاحب حماة - وقاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي بعد ما مُهدت عقبة أيلة من الصخور، ووسُع مضيقها بعد ما كان سلوكه صعبًا، وفتح مغارة شعيب.

فلما قدم مكة أظهر من التواضع والذلة والمسكنة أمرًا زائدًا، وسجد عند معاينته البيت سجود عبد ذليل، ثم التفت إلى الأمير بدر الدين جنكلى بن البابا، وقال: «لا زلتُ أعظِّم نفسى حتى رأيتُ البيت فذكرت تقبيل الناس الأرض لى، فدخل قلبى مهابة عظيمة لم تزُل حتى سجدت الله تعالى شكرًا».

وتقدم إليه ابن جماعة وحسَّن له أن يطوف راكبًا فإن النبى - عَلَيْ - طاف راكبًا، فقال: «يا قاضى، ومن أنا حتى أتشبه بالنبى الله الله الله الله الله الله الله كما يطوف الناس»، فطاف من غير أن يكون معه أحد من الحجاب، فصار الناس يزحموانه ويزاحمهم كواحد منهم حتى قضى طوافه وسعيه.

<sup>(</sup>۱) مفرده كماحة، وهي لفظ فارسى، يعنى الخبز الشديد البياض يعجن بغير خميرة ويخبز على ال ماد.

<sup>(</sup>٢) لفظ فارسى مركب، يعنى الوعاء المستعمل لحفظ الحلوى.

وكان قد حجّ جماعة من المغل فأحضرهم وأنعم عليهم إنعامًا زائـدًا وأمر أن تكسى الكعبة بالحرير الأطلس، وأخرج الثياب للصناع فعملوها.

وفرّق فى أهل مكة مالا عظيما، وأفاض التشاريف على أمراء مكة وأرباب وظائفها وأمير ينبع وأمير خُليْص، وأنعم عليه بخمسة آلاف درهم برسم عمارة حليص، وكان لها عدة سنين قد انقطعت وجعل ذلك مقررًا فى كل سنة برسم عمارتها.

واحتمع عند السلطان من العربان ما لم يجتمع لملك قبله، وهم: سائر بنى مهدى وأمرائها، وشطا، وأحوه عساف، وأولاده، وأمراء مكة وأشرافها، وأمراء المدينة، وصاحبا ينبع وخليص، وبنى لام وعرب حوارن وكبارها، وأولاد مهنا، وصاروا يعملون عليه إدلالا زائدًا بحيث قام ابن لموسى بن مهنا(۱). وقال للسلطان: «يابا على بحياة هذه – ومدَّ يده إلى لحية السلطان ومسكها – إلا أعطيتنى الضعية الفلانية؟».

فصرخ فيه الفخر ناظر الجيش وقال: «ارفع يدك، قطع الله يدك والك يــا ولــد الزنــا، تمد يدك إلى السلطان!».

فتبسم السلطان وقال: «يا قاضى، هذه عادة العرب إذا قصدوا كبيرًا فى شىء يكون عظمته عندهم مُسكُ ذقنه – يعنى أنه قد استجار به – فهو عندهم سُنّة، فقام الفحر مغضبًا وهو يقول: «وا لله إن هؤلاء مناحيس، وسُنّتهم أنحسُ منهم، لا بارك الله فيهم».

وصلى السلطان الجمعة بمكة، فدُعى له وللشريف فقط، ولم يُدعَ لصاحب اليمن تأدبًا مع السلطان.

وقضى نسكه، وسار إلى المدينة النبوية، وصلى بها الجمعة أيضًا، وأقام يومين حتى قدم الركب، وبعث المبشرين إلى مصر والشام، وسار إلى ينبع فلم يجد المراكب وصلت، فحصلت مشقة زائدة من قلة العليق، ومشى أكثر المماليك لوقوف الجمال حتى أتت الإقامات من مصر والشام ونزل السلطان بركة الحاج في ثاني عشر المحرم سنة عشرين وسبعمائة، فعمل له سماط عظيم جدًّا، وركب في موكب حليل إلى القلعة فكان يومًا مشهودًا.

و جلس يوم الخميس نصف المحرم بدار العدل، فخلع على سائر الأمراء وأرباب الوظائف وأمراء العربان.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ابن خلدون ٥/ ٤٣٩، البداية والنهاية ١٤/ ١٩٣، النجوم الزاهرة ١٠/ ٧٦، الأعلام ٣٢٩/٧).

١٣٢ .....

وحَجَّ ثالثًا في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، ورسم بسفر الخواتين وبعض السرارى، وكتب لنائب الشام بتجهيز ما يحتاج إليه فوصلت التقادم على العادة من النواب وأمراء الشام وأمراء العربان، وطلب سائر صناع مصر لعمل الاحتياجات.

وخرج المحمل على العادة، وأمير الركب الأمير عز الدين أَيْدَمُر الخطيرى، فرحل فى عشرين شوال.

وركب السلطان في سبعين أميرًا من قلعة الجبل يوم الخامس والعشرين منه، وسفّر الحريم مع الأمير سيف الدين طقزتمر، فلما قارب عقبة أيلة بلغه أن الأمير بكتمر الساقي على نية المخامرة فهم بالرجوع وبعث ابنه أنوك وأمه إلى الكرك. ثم قوى عزمه على المسير، فسار وهو محترز، ورسم أن كلا من الأمراء يحضر باب الدهليز بثلاثين مملوكا، فصار الجميع ينامون وعُددهم تحت رءوسهم، وكل أحد مشتمل عليه زردية، وسيفه متقلد به وترسه على كتفه، وترك السلطان النوم في مبيته.

فلما وصل إلى ينبع تلقاه الشريف أسد الدين رميثة (١) – أمير مكة – بينبع ومعه القواد والأشرف، فأكرمه ورحَّب به، وتوجَّه حتى نزل خُلَيْص، ففر عند الرحيل ثلاثون مملوك، فاهتم السلطان لذلك وصار حتى قدم مكة، وجرى على عادته في التواضع لله تعالى وكثرت الصدقات على أهل مكة والإنعام على الأمراء والأجناد، وقضى نسكه، وبعث الأمير أيتمش المحمدى ومعه مائة حجار إلى العقبة. فوسَّعها ونظَّمها.

ودخل السلطان المدينة النبوية، فهبت بها رياح عاصفة قلعت الخيم، وأظلم الجو، وصار كل أحد يهجم على غير حيمته ولا يعرف موضعه، فانزعج السلطان انزعاجًا زائدًا، وخاف من أن يفتك به أحد ويغتاله ووقع الصياح في الوطاقات (٢)، وكان أمرًا مهولا طول الليل حتى طلع الفجر فانجلي ذلك.

وحضر أمراء العربان بالمماليك الهاربين عن آخرهم، ورحل عن المدينة، فتوعك أحمد بن الأمير بكتمر الساقى، ومات بعد أيام، ولم يقم بعده بكتمر إلا ثلاثة أيام، ومات أيضًا بالقرب من عيون القصب، فتحدث الناس أن السلطان سقاهما، فدُفنا بعيون القصب، ثم نُقِلا إلى تربة بكتمر بالقرافة.

<sup>(</sup>۱) انظر: (شذرات الذهب ۱۶۹۶، الدرر الكامنة ۲/ ۱۱۱، خلاصة الكـلام ۲۸ – ۳۰، النجـوم الزاهرة ۱/ ۱۶۱، الأعلام ۳۳/۳).

<sup>(</sup>٢) جمع الوطاق، وهو لفظ تركى، يعنى: الخيمة أو مجموعة الخيام أو المعسكر أو الغرفة.

وسار السلطان وقد اطمأن بعدما كان حائفًا فزعًا، فقدم بركة الحاج يـوم السبت ثانى عشر المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، وصعد القلعة فـى موكب عظيـم لم يُـر مثله، ومشى على شقاق الحرير بفرسه وهو ضارب اللثام.

وفرح الناس به فرحًا زائدًا، ودُقّت البشائر وطبلخانات الأمراء ثلاثــة أيــام، وعُملـت الأفراح.

وجلس في يوم الاثنين، وخلع على سائر الأمراء والمقدمين، وأنعم إنعامًا عظيما.

#### \* \* \*

## مَنْسا موسى ملك التَّكْرُور

أول من حج من ملوك التكّرُور. ويقال إن أول من أسلم منهم ملك اسمه سِــرْمَندانه، ويُقال بَرِمَندانه.

ثم حج منساولى بن مارى بن حاظة فى أيام الملك الظاهر بيبرس، ثم حجَّ ساكُبُوره، وكان قد تغلب على ملكهم، وفتح بلاد كَوْكُوْ ثم حَج مَنْسا موسى لما قدم إلى مصر سنة أربع وعشرين وسبعمائة بهدايا جليلة وذهب كثير، فأرسل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون المهمندار لتلقيه، وركب به إلى القلعة فى يوم الخدمة، فامتنع أن يقبِّل الأرض، وقال للترجمان: «أنا مالكى المذهب، ولا أسجد لغير الله» فأعفاه السلطان من ذلك، وقرَّبه وأكرمه، وسأله عن سبب بحيته، فقال: «أردتُ الحج»، فرسم للوزير أن يجهزه بكل ما يحتاج إليه.

ويقال إنه قدم معه أربعة عشر ألف جارية برسم حدمته خاصة فـأقبل أصحابـه على شراء الجوارى من الترك والحبوش والمغنيات والثياب، فانحط سعر الذهب ستة دارهم.

وقدَّم منسا موسى هديته، وخرج مع الركب بعد ما أوصى به السلطان الأمير سيف الدين أيتمش – أمير الركب – فسار رَكْبًا وحدَه في ساقة الحاج حتى قضى حجه.

وتأخر بمكة بعد الموسم أيامًا وعاد، فهلك كثير من أصحاب وجماله بالبرد حتى لم يصل معه إلا نحو الثلث منهم، فاحتاج إلى قرض مال كثير من التحار، واشترى عدة كتب من فقه المالكية، وأنعم السلطان عليه بخيول وجمال. وسافر إلى بلاده بعدما تصدق في الحرمين بمال كثير. وكان إذا حدثه أصحابه في أمر كشفوا رءوسهم عند مخاطبته عادة لهم.

١٣٤ ...... العقد الثمين

# الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن (١)

حَجَّ سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، واطلع علمه حبل عرفة وقد وقف بنو حسن فى خدمته حتى قضى حجه. وعزم على كسوة الكعبة، فلم يمكنه من ذلك أمير مكة، فسار وهو حنق.

ثم حجَّ ثانيًا في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وقد قدم عليه الشريف تُقبَّة بن رُمَيْثة (٢)، وأغراه بأخيه عجلان (٣)، وأطمعه في مكة وكسوة الكعبة، فسار في عسكر كبير، فبلغ ذلك الشريف عَجْلان.

وكان الأمير طاز قد حج فى جماعة من الأمراء، فبلغهم قدوم صاحب اليمن فى ححفل عظيم، وأنه يريد يدخل مكة بلامة الحرب وحوله سلاح داريته وطَبَرْداريته (٤) ليقيم فتنة، فبعثوا إليه: «أنه من يريد الحج إنما يدخل مكة بدل ومسكنة، وأنت تريد تبتدع بدعة فاحشة، ونحن لا نمكنك من الدخول على هذه الصفة، فإن أردت السلامة فابعث إلينا الشريف ثُقبة يكون عندنا حتى تقضى الحج». فلم يجد بدًا من الإذعان، وبعث ثقبة، فأكرمه الأمراء.

وبعث الأمير طاز إلى صاحب اليمن بالأمير طَقْطاى في جماعة من المماليك ليكونوا في خدمته حتى يقضى حجه، فساروا إليه، وأبطلوا السلاحدارية وحمل الغاشية وسائر ما كان اهتم به، ومشوا في خدمته حتى دخل الحرم وسلم على الأمراء واعتذر إليهم، وأضمر أنه يصبر حتى يرحل الأمير طاز، ويثور هو وتُقْبة على من بقى مع أمير الركب، ويأخذ عَجُلان، ويملكان مكة.

فلما كان يوم مِنسى ركب الأمير بُـزُلار - أمـير الركب - مـن مكـة فـرأى حـادم صاحب اليمن، فاستدعاه إليه، فامتنع من الحضور، وضرب مملـوك بُـزُلار وبعـض جنـده

<sup>(</sup>۱) انظر: (العقود اللؤلؤية ۲/۲۳/۸۳،۲/۲، الـدرر الكامنـة ۳/ ٤٩، البـدر الطـالع ٤٤٤/١ ابــن خلدون ٥/٣/٥، البداية والنهاية ١٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، الأعلام ٢٨٦/٤، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (الدرر الكامنة ١/٠٣٥، البدر الطالع ١٨١/١، النجوم الزاهرة ٢٢٦/١، ٢٦٤، الأعلام

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ٢/٤٥٣، خلاصة الكلام ٣، الأعلام ٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) وهو الذي يحمل الطبر حول السلطان عند ركوبه في المواكب وغيرها. انظر: صبح الأعشى ٤٥٨/١

بحربة، ووقع الصوت في الركب، وركب بُزُلار إلى طاز، وثار أهل اليمن بالسلاح، فركب أمراء مصر وقت الظهر، واقتتلوا مع اليمنيين، وهزموا بزلار هزيمة قبيحة، وأقبل عَجُلان - أمير مكة - بجيش كبير، فأمره طاز أن يحفظ الحاج، واستمرت الحرب إلى العصر، وانكسر حيش اليمن، وقُتل منهم جماعة، وقُطع دهليز المحاهد، وقُبض عليه، ونُهبت أثقاله.

وقضى الناس حجتهم، وسار الأمير طاز بالمجاهد معه، ورتّب في خدمته جماعة من مماليكه، وبالغ في إكرامه، ووصّى الأمير عجلان بأمه وحرمه، وكتب إلى السلطان يعرّفه بما وقع، وتوجّه إلى مصر فقدم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وصعد به إلى القلعة مقيدًا في يوم الخدمة، فأوقف تجاه النائب، والأمراء قعود، حتى خرج أمير جاندار، ودخل الأمراء إلى الخدمة بالإيوان، وهو معهم، فقبّل الأرض بين يدى السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، ثم فكّ قيده، وأنزل بالأشرفية من القلعة، وأطلق له راتب، وأقيم له من يخدمه، ثم رسم بسفره إلى بلاده، فخرج معه الأمير قَشْتَمُر – شاد الدواويس – وكتب للشريف عَجْلان – أمير مكة – أن يجهّزه، وخُلع عليه أطلسان، وركب في الموكب، واستأنس السلطان به، وتردد إليه الناس، واقترض مالا كثيرًا، واشترى المماليك والخيل والجمال، وأتت وتردد إليه الناس، واقترض من الأمراء، والتزم بحمل المال كل سنة على العادة.

وسار أول ربيع الأول، فبعث قَشْ تَمُر بالشكوى منه، فرُسم له أن يقبض عليه ويسيَّره إلى الكَرَك، ففعل ذلك، وقبض عليه بالينبع، وبعث به إلى الكَرَك. وأقام الملك المجاهد بالكرك قليلا، ثم أفرج عنه، وأحضر إلى القاهرة، ووُبِّخ وعُنّف تعنيفًا كبيرًا من الأمراء، ثم خُلع عليه، وجُهز في النيل ليتوجه إلى بلاده من عَيْداب في البحر، وأنعم عليه الأمراء والسلطان بأشياء كثيرة، ووصل إلى بلاده، وقد ضبطت له أمه المملكة، وأقام بها حتى مات في سنة تسع وستين وسبعمائة، وملك بعده ابنه الأفضل عباس.

\* \* \*

### الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون (١)

حلس على تخت الملك وعمره عشر سنين في نصف شعبان سنة أربع وستين

<sup>(</sup>۱) انظر: (مورد اللطافة ۸۷، ابن إياس ۱/ ۲۱۲، حسن المحاضرة ۲/۶، الدرر الكامنة ۲/،۹۰، البداية والنهاية ۱/،۲۶ – ۳۲۶، الأعلام ۱۶۶۳).

العقد الثمين وسبعمائة، وقام بأمر الملك الأمير يَلْبُغا العُمَرى الخاصكي إلى أن قُتل في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وسبعمائة، فقوى أمره قليلا، ثم قتل أَسَنْدَمر بعد يَلْبُغا، واشتد أمره، وأوقع باليَلْبُغاوية الأحلاب<sup>(۱)</sup> وشرع بالاهتمام بالحج في سنة ثمان وسبعين، وحرج أطلاب السلطان يوم الأحد ثالث عشره فحر عشرين قطار هجن بقماش ذهب، وخمسة عشر قطارًا بعبي حريرًا، وقطارًا ملبس خليفتي، وقطارًا بقماش أبيض برسم الإحرام، ومائة رأس خيل مشهورة، وكجاوّتين، وتسع مجفات، كلها بأغشية حرير مزركش، وستة وأربعين زوج محاير، وحزانة عشرين جملا، وقطارين جمالا تحمل خضرًا

وركب يوم الاثنين رابع عشـره، فأقـام بسـرياقوس إلى يـوم الثلاثـاء ثـانى عشـرينه، واستقل بالمسير ومعه من الأمراء المقدمـين تسـعة، ومـن الطبلخانـات خمسـة وعشـرون، ومن العشراوات خمسة عشر.

مزدرعة ومن الجمال المحملة شيئا كثيرًا.

فركب قَشْتَمُر المحمدى اللفّاف – أحد العشرات – وقُرطاى – رأس نوبة – وجماعة يوم السبت ثالث ذى القعدة حارج القاهرة وسلطنوا أمير على بن السلطان (٢) فقدم الخبر يوم الأحد رابعه بأن السلطان وصل إلى عقبة أيلة يوم الثلاثاء، وأقام إلى ليلة الحميس، فركب عليه المماليك بسبب تأخير النفقة، فانهزم السلطان فى نفر يسير، فخرج إلى قبة النصر، فقبضوا على الأمير صرغمتش وغيره من الأمراء وقتلوهم.

وقبض على الأشرف من بيت امرأة في ليلة الاثنين خمامس ذى القعدة، فكمان آخر العهد به، قُتل خنقًا. وا لله سبحانه أعلم بالصوب، وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحلاب هم المماليك الجدد الذين يشتريهم السلطان الجديد بعد توليته، أو الأمير. (٢) انظر: (ابن إياس ١/ ٢٣٨، الأعلام ٢٩٣/٤).

### مراجع التحقيق

- ١ خير ما ابتدئ به القرآن الكريم.
- ٢ آثار الأدهار: تأليف سليم بن جبرائيل الخوري وسليم ميخائيل شحاتة. الجنزء
   الأول منه، وقسم من الثاني. طبع في بيروت ١٨٧٥ ١٨٧٧.
- ۳ آثار البلاد وأحبار العباد، لزكريا بن محمد القزويني المتوفى (٦٢٨ هـ). ط دار صادر ببيروت.
- ٤ الآثار الباقية عن القرون الخالية: لمحمد بن أحمد البيروني. طبع في ليبسك
   ١٩٢٣.
  - ه آثار المدينة المنورة: لعبد القدوس الأنصارى. طبع بدمشق ١٩٣٥.
    - ٦ آداب العصر في شعراء الشام والعراق ومصر: لسعد ميحائيل.
- ٧ آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن المتوفى (٣٢٧هـ).
   تحقيق عبد الخالق. نشر مكتبة النراث بحلب.
- ۸ أبجد العلوم: لصديق حسن خان القنوجـــى. طبـع فـــى بهوبـــال ١٢٩٥هـــ. ودار
   الكتب العلمية. بيروت.
  - ٩ الأبحاث المسددة في فنون متعددة: للمقبلي؛ صاحب العلم الشامخ. مخطوط.
- ١٠ إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن: لمحمد بن على، ابن المحب
   الطبرى. مخطوط فى مكتبة محمد ماجد الكردى، بمكة.
- ١١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، لأحمد الدمياطي البنا، ط.
   عبد الحميد حنفي بالقاهرة.
  - ١٢ إتحاف السادة المتقين بشرح إحيَّاء علوم الدين، للزبيدى.
    - ١٣ إتحاف المطالع: لعبد السلام بن سودة: مخطوط.
  - ١٤ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: للسيوطي. بدار الكتب العلمية. بيروت.
    - ١٥ الإحاطة في أحبار غرناطة: لابن الخطيب. طبع في مصر ١٣١٩هـ.

- ١٣٨ .....١ العقد الثمين
- ١٦ أحسن الأثر، فيمن أدركناه في القرن الرابع عشر: لمحمد صالح الكاظمي. طبع فداد.
  - ١٧ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: للبشاري. طبع في ليدن ١٩٠٩.
- ۱۸ أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير بحتهدي الشيعة: لمحمد مهدي الكاظمي. حزآن. تتمة لكتاب وروضات الجنات، طبع ببغداد ١٣٤٧هـ.
- ١٩ أخبار الأعيان في حبل لبنان: لطنوس بن يوسف الشدياق الحدثـ الماروني.
   طبع ببيروت ١٨٥٩.
- ٢٠ أخبار أهل عُمان من أول إسلامهم إلى اختلاف كلمتهم. طبع في همبورغ
   ١٩٣٨/١٣٥٧.
- ٢١ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول: لمحمد بن عبد المعطى الإسحاقي طبع في مصر (على الحجر) ٢٧٦هـ.
- ۲۲ أخبار الدول وآثار الأول: للقرماني. طبع على هـامش الكـامل لابـن الأثـير (بولاق) ١٢٩٠هـ.
- ۲۳ أخبار الدولة السلحوقية: لعلى بن ناصر بن على الحسيني. طبع في الاهور
   ۱۹۳۳.
- ٢٤ أخبار الراضى با لله والمتقى لله، من كتاب الأوراق لأبى بكر محمد بن يحيى
   الصولى طبع بمصر ١٩٣٥.
- ۲۵ الأخبار السنية في الحروب الصليبية: لسيد على الحريس. طبع في مصر ۱۳۱۷هـ.
  - ٢٦ الأخبار الطوال: للدينوري. طبعة مصر ١٣٣٠هـ.
  - ٢٧ أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: نظر وآخر بني سراج.
  - ٢٨ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للقفطي. طبع في مصر ١٣٢٦هـ.
    - ٢٩ أحبار القضاة: لوكيع. طبع في القاهرة سنة ١٣٦٦ ١٣٦٩هـ.
- ٣٠ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : للأزرقى. مجلد، فــى جــزآن. طبـع. بمكــة
   ١٤٠٣هــ.

٣١ - أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي. من مطبوعات معهد المباحث الشرقية بالجزائر ١٩٣٦.

٣٢ - أدب الإملاء والاستملاء: لعبد الكريم بـن محمـد السـمعاني. طبع فـي لنـدن ١٩٥٢. ودار الكتب العلمية بيروت.

٣٣ – أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر: لقسطاكي الحمصي. طبع بحلب ١٩٢٥.

٣٤ – الأرج المسكى والتاريخ المكى: لعلى بن عبد القادر الطبرى المكى. مخطوط.

٣٥ – إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المعروف بمعجم الأدياء: لياقوت الحموى.
 سبعة أجزاء، طبعة مرجليوث، بمصر ١٩٠٧–١٩٢٥. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٦ - أزهار الرياض في أحبار عياض: لأحمد بن محمد المقـرى. أربعـة أحـزاء، طبـع ثلاثة منها بمصر ١٣٥٨-١٣٦١هـ.

٣٧ – الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية: لسليمان بن عبد الله الباروني،
 الجزء الثاني طبع بمطبعة الأزهار البارونية.

٣٨ – الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: لأحمد بن خالد الناصرى السلاوى أربعة أجزاء طبع بمصر ١٣١٢هـ.

٣٩ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ليوسف بن عبد الله بن عبد البر، أربعة أحزاء طبعت على هامش الإصابة، بمصر ١٩٣٩/١٣٥٨. ودار الكتب العلمية. بيروت.

- ٤٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير. خمسة بحلدات. طبع بمصر ١٢٨٠هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ٤١ إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطى. طبعة الهند ١٣٢٠هـ.
   بآخر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطى أيضًا. طبعة مصر ١٣٤٤. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ٤٢ الإسلام والتجديد في مصر: للمستشرق تشارلز آدمس. نقلـه إلى العربيـة عباس محمود. طبع بمصر ١٩٣٥/١٣٥٣.

- ٠٤٠ العقد الثمين
- ٤٣ أسماء حبال تهامة وسكانها: لعرام بن الأصبغ السلمى. طبع بمصر ١٣٧٣هـ..
   ودار الكتب العلمية بيروت.
- ٤٤ أسماء خيل العرب وفرسانها: للجواليقى. طبع مع نسب الخيل للكلبى، بليــدن
   ١٩٢٨.
- ٥٥ أسماء الصحابة السرواة: لابن حزم. طبع مع وجوامع السيرة. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ٤٦ أسماء المغتالين من الأشراف: لمحمد بن حبيب. طبع في نوادر المخطوطات ٢: ١٠٥.
- ٤٧ الأسماء المفردة: لأبى بكر أحمد بن هـارون بـن روح، الـبرديجي، المتوفـي سـنة .٣٠٠ رسالة مخطوطة في المكتبة الخالدية بالقدس.
  - ٤٨ الأسماء والكنى: للحافظ الحاكم محمد بن محمد النيسابورى.
- ٤٩ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: لسعيد الأفغاني. طبع في دمشق ١٩٣٧/١٣٥٦.
- ٥ الاستدراك، لأبى بكر محمد بن عبد الغنى بن نقطة، المتوفى ٦٢٩ هـ. نسخة الظاهرية (٤٢٩).
  - ٥١ الاشتقاق: لابن دريد الأزدى. طبع في جوتنجن ١٨٥٤.
- ٢٥ الإشراف في منازل الأشراف: لابن أبي الدنيا. دار الكتب العلمية. بيروت.
   تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
  - ٥٣ إشراق التواريخ: لمحمد البركوي. مخطوط في مكتبة البلدية بالإسكندرية.
- ٥٤ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني. أربعة مجلدات. طبع بمصر ١٩٣٩/١٣٥٨. ودار الكتب العلمية. بيروت.
  - ٥٥ الأصمعيات: اختيار الأصمعي. طبع في مصر ١٩٥٥/١٣٧٥.
- ٦٥ إعجام الأعلام: لمحمود مصطفى. طبع فى مصر ١٩٣٥/١٣٥٤. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ٥٧ الأعلام الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: لمحمد بن على بن شداد.
   والجزء الثاني منه في «تاريخ مدينة دمشق». طبع بها ١٩٥٦/١٣٧٥).

- ٥٨ الأعلاق النفيسة: لابن رسته. طبع في ليدن ١٨٩١.
- ٩٥ أعلام الأدب والفن: لأدهم الجندى. طبع بدمشق ١٩٥٤.
- ٦٠ الإعلام بتاريخ الإسلام: لأبى بكر بن أحمد، ابن قاضى شهبة الأسدى،
   المتوفى سنة ١٥٨هـ.
  - ٦١ الإعلام بفضائل الشام: لأحمد بن على المنيني. طبع في القدس.

77 - الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام: حردها من توضيح المشتبه مؤلفهما محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد، المعروف بابن ناصر الدين. مخطوط كُتب سنة ٨٢٩. في المكتبة العربية بدمشق.

٦٣ - الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: لعباس (بن محمد بن محمد) بن
 إبراهيم المراكشي. خمسة بحلدات منه، طبعت بفاس ابتداء من سنة ١٩٣٦.

٦٤ – الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لأبي الحسن على بـن بلبـان الفارسي المتوفى (٧٣٩ هـ)، طبع دار الكتب العلمية. بيروت.

٦٥ – إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: لمحمد بن على بن طولون. رسالة طبعت في دمشق ١٣٤٨هـ.

٦٦ - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لمحمد راغب الطباخ الحلبى. سبعة
 محلدات. طبع فى حلب ١٣٤٢هـ.

٦٧ - أعلام النساء: لعمر رضا كحالة. ثلاثة بحلدات. طبع في دمشق ١٣٥٩هـ.

٦٨ – الإعلان بالتواريخ لمن ذم التاريخ: للسخاوى. طبع بدمشق ١٣٤٩هـ. ودار
 الكتب العلمية. بيروت.

٦٩ – أعمار الأعيان: لأبى الفرج ابن الجوزى. رسالة مخطوطة، كتبت سنة ٩٢٥
 وقرئت على مؤلفها.

٧٠ - أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام: للسان الدين ابن الخطيب. فصل منه نشره حسن حسنى عبد الوهاب. طبع في باليرمو ١٩١٠.

٧١ – الأغانى: لأبى الفرج الأصفهانى. طبعة الساسى بمصر ٢١ حزءًا، عدا
 الفهارس وهى ٤ أجزاء. سنة ١٣٢٣. ودار الكتب العلمية. بيروت.

١٤٢ .....

٧٢ – الآداب، للإمام البيهقي، المتوفى (٨٥٨ هـ) تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبع
 دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٤ – اكتفاء القنوع بمما هو مطبوع: لإدوارد فنديك. طبع بمصر ١٨٩٦/١٣١٣.

٧٥ - الإكليل: للهمداني. الجزء الثامن. طبع في بغداد ١٩٣١ وفي برنستين

٧٦ – الإكمال فى رفع الارتياب عن المختلف والمؤتلف من الأسماء والكنسى والأنساب: للأمير على بن هبة الله بن ماكولا. مخطوط فى مجلدين ضخمين. كتب سنة ٩١ هـ . وطبع بدار الكتب العلمية. بيروت.

۷۷ – أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية.
 بيروت.

۷۸ – أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيـم بـن يعقـوب الجوزجـاني المتوفـي سـنة ۲۰۹ هـ، تحقيق صبحي السامرائي مؤسسة الرسالة ۱٤٠٥ هـ/ ۱۹۸۰ م.

٧٩ - ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه: لمحمد بن حبيب . طبع بمصر ١٩٥٤/١٣٧٤ (في نوادر المخطوطات ٢٧٩١).

٨٠ - الأمالي: لإسماعيل بن القاسم القالى. جزآن. طبع فى مصر ١٩٢٦/١٣٤٤.
 ودار الكتب العلمية. بيروت.

٨١ – إمتاع الأسماع: للمقريزي. المجلد الأول منه. طبع في القاهرة ١٩٤١.

٨٢ – الإمتاع والمؤانسة: لأبى حيان التوحيدى. ثلاثة أجزاء. طبع بمصر ١٩٣٩.

۸۳ - أمراء دمشق في الإسلام: لصلاح الدين الصفدى. من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٥/١٣٧٤.

۸۶ – أنباء الزمن في تاريخ اليمن: ليحيى بن الحسين بن الإمام القاسم، المتوفى بعد سنة ۹۹ ، ۱هـ. مخطوط مرتب على السنين . في دار الكتـب المصرية. تحـد وصف في فهرسها (۳۹:۵) باسم ,أنباء الزمن، كـذا، والـذى في نهايتـه: ,المسمى بأنباء الزمن، ابتدأه بمولد النبي وحتمه بأخبار سنة ۲۰۲۱هـ، وأنجز تأليفه سنة ۱۰۲۵.

٨٥ – الأنساب: للسمعاني. طبع بالزنكوغراف، بليدن ١٩١٢. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٨٦ - أنساب الخيل: لابن الكلبي. طبع في مصر ١٩٤٦.

٨٧ - الأنساب المتفقة في الخط، المتماثلة في النقط والضبط: لابن القيسراني. طبع في ليدن ١٨٦٥.

۸۸ – إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلى بن برهان الديسن الحلبي. يعـرف بالسيرة الحلبية. ثلاث مجلدات. طبع بمصر ١٢٩٢هـ.

٩٠ أيام العرب في الجاهلية: لمحمد أحمد جاد المولى، وعلى البحاوى، ومحمد أبى الفضل إبراهيم. طبع في مصر ١٩٤٢/١٣٦١.

۹۱ – إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي. محلدان. طبع في استانبول، الأول ۱۹٤٥/۱۳۲۶ والثناني الباباني البعدادي. محلدان. طبع في استانبول، الأول ۱۹٤٥/۱۳۲۶ والثناني

۹۲ - بحر الأنساب، المسمى بالمشجر الكشاف لأصول السادة الأشراف: لمحمد بن
 أحمد بن عميد الدين الحسينى النجفى. طبع بمصر، على الحجر ١٣٥٦هـ.

٩٣ - البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر: لمحمود فهمي
 المهندس. أربعة أجزاء. طبع في بولاق ١٣١٢-١٣١٣هـ.

٩٤ – البخلاء: للحاحظ. طبع بمصر ١٩٤٨. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٩٥ – البدء والتاريخ: المنسوب لأحمد بن سهل البلخى، وهو لمطهر بن طاهر
 المقدسى. ستة أجزاء. طبع فى شالون ١٩١٦.

٩٦ – بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس. ثلاثة أحزاء. طبع بمصر
 ١٣١١هـ. والرابع والخامس منه: طبعا في استامبول ٩٣١ او١٩٣٢.

 ٩٧ - البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير. أربعة عشر حزءًا. طبع في مصر ١٣٥١-١٣٥٨هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت. ۹۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني مجلدان. طبع بمصر ١٣٤/هـ.

- ٩٩ بغیة الرواد فی ذکر الملوك من بنی عبد الواد: لیحیی بن محمد بن خلدون.
   مجلدان. طبع فی الجزائر مع ترجمة فرنسیة ۱۹۰۳/۱۳۲۱.
- ۱۰۰ بغیة المستفید فی أخبار مدینة زبید: لعبد الرحمن بن علی الشیبانی المعروف
   بابن الدیبع. مطبوع بالكویت.
- ۱۰۱ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لابن عميرة الضبي. طبع في محريط ١٨٨٤. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ١٠٢ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي . طبع .ممسر ١٣٢٦هـ.
  - ١٠٣ بلاغات النساء: لأحمد بن طيفور. طبع بمصر ١٩٠٨/١٣٢٦.
- ١٠٤ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لمحمود شكرى الآلوسى البغدادى.
   الطبعة الثانية، بمصر ١٩٢٤/١٣٤٢ ثلاثة أجزاء. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ۱۰۵ بلوغ المرام، في شرح مسك الختام، في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام: لحسين بن أحمد العرشي. ختم حوادثه سنة ١٣١٨هـ، وزاد عليه الأب أنستاس مارى الكرملي، فأوصله إلى ١٣٥٨هـ. طبع بمصر ١٩٣٩.
- ۱۰٦ بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين: لمحمد بن أحمد بن عبد الله الغزى الشافعي الدمشقي. مخطوط. في الظاهرية بدمشق.
- ۱۰۷ البيان والتبيين: للجاحظ. أربعة أجزاء. طبع في مصر ١٣٦٧ ١٣٦٩ هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ۱۰۸ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لابسن عـذارى المراكشي. أربعة أجزاء، الأول والثاني طبعة ليدن ١٩٤٨ و ١٩٥١ والثالث طبعة بـاريس ١٩٣٠ والرابع طبعة تطوان ١٩٥٦.
- ١٠٩ تاج التراجم: لقاسم بن قطلوبغا الحنفى. مخطوط ناقص الآخـر. فى المكتبـة
   الخالدية بالقدس. (طبع فى ليبسيك ١٨٦٢).

مقدمة التحقيق .....

١١١ – تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهرى. مجلدان. طبع بمصر ١٢٨٢هـ.

۱۱۲ – تاریخ دمشق، لأبی القاسم علی بـن الحسـین بـن هبـة الله المعـروف بـابن عساکر المتوفی ۷۱ هـ، نسخة الظاهریة (تاریخ ۲،۱).

۱۱۳ – تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بنسى أمية: محاضرات لكارلو نالينو. نسقتها وترجمت بعض حواشيها الإيطالية إلى العربية، ابنته مريم نالينو. طبع فى مصر ١٩٥٤.

١١٤ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: للذهبي طبع منه بمصر، خمسة أجزاء.

١١٥ – تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبرى. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۱۱٦ - تاريخ الأمـير حيـدر أحمـد الشـهابى: المسـمى بـالغرر الحسـان فـى تواريـخ حوادث الأزمان ثلاثة أحزاء. طبع بمصر ١٩٠٠.

۱۱۷ – تاریخ الأندلس فی عهد المرابطین والموحدین: لیوسف أشباخ (الألمـانی) . ترجمه وعلق علیه محمد عبد الله عنان. جزآن. طبع بمصر ۱۹٤۰/۱۳۵۹.

۱۱۸ – تاریخ بغداد: للخطیب البغدادی. أربعة عشر بحلدًا. طبع بمصــر ۱۳٤۹هــ. ودار الكتب العلمية. بیروت.

١١٩ - تاريخ حماة: لأحمد الصابوني. طبع في حماة ١٣٣٢هـ. وأعيد طبعه فيها
 ١٩٥٦ معلقًا عليه، ومصدرًا بترجمة لمؤلفه.

۱۲۰ - تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس نفیس: لحسین بن محمد الدیار بکری. محلدان. طبع فی مصر ۱۲۸۳هـ.

۱۲۱ – تاریخ دولة الممالیك فی مصر: لولیم مویر. ترجمه إلی العربیة محمود عــابدین وسلیم حسن. طبع بمصر ۱۳٤۲ هـ.

۱۲۲ – تاریخ الدولتین الموحدیــة والحفصیــة: لمحمــد بــن ابراهیــم اللؤلــؤی المعــروف بالزرکشی. طبع بتونس ۱۲۸۹هـ. ١٤٦ .....

۱۲۳ - تاریخ السلطان سلیم مع قانصوه الغوری: لأحمد بن زنبل الرمال. طبع . عصر

١٢٤ – تاريخ السليمانية: لمحمد أمين زكى. طبع ببغداد ١٩٥١/١٣٧٠.

۱۲۵ - تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء: لحمزة بن الحسن الأصفهاني. طبع في برلين ١٣٤٠هـ.

١٢٦ - تاريخ السودان: لعبد الرحمن عبد الله بن عمر السعدى. طبع في باريس

۱۲۷ - تاريخ الشعراء الحضرميين: لعبد الله بن محمد بن حامد السقاف. خمسة أجزاء. طبع بمصر ابتداء من ١٣٥٣هـ.

۱۲۸ – تاریخ الشعوب الإسلامیة: لکارل بروکلن. نقله إلی العربیة نبیه أمین فـــارس ومنیر البعلبکی. خمسة أجزاء . طبع فی بیروت ۱۹٤۸–۱۹۵۰

۱۲۹ – تاريخ طرابلس الغرب، المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس، وما كان بها من الأحبار: وهو شرح لمحمد بن خليل غلبون الطرابلسى، على قصيدة أحمد بن عبد الدائم الأنصارى. طبع في مصر ١٣٤٩هـ.

١٣٠ - تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد على. طبع منه سبعة بحلدات، ببغداد ١٣٠ - ١٩٥٨ - ١٩٥٨ .

۱۳۱ - تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضى. حزآن . طبع فى مدريد ١٨٩٠. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۱۳۲ - تاريخ علماء أهل مصر: لأبي القاسم يحيى بن على بن الطحان. حزء صغير منه. مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق.

۱۳۳ – تاریخ علماء بغداد، المسمی منتخب المختار: لمحمد بن رافع السلامی، ذیـل به علی تاریخ ابن النجار. انتخبه التقی الفاسی المکی. طبع ببغداد ۱۹۳۸/۱۳۵۷.

١٣٤ – تاريخ فتح الأندلس: لابن القوطية. قطعة منه طبعت بمصر.

۱۳۵ – تاریخ ابن الفرات: لمحمد بن عبد الرحیم بن الفرات. المحلدات ۹،۸،۷ وطبعت فی بیروت ۱۹۳۱–۱۹٤۲. مقدمة التحقيق .....

۱۳۲ - تاريخ القادرى: لمحمد بن الطيب القادرى الحسنى. مخطوط فى جزء واحد، مرتب على السنين. اختصره من كتابه والتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر فى أخبار أعيان أهل المائة الحادية والثانية عشر، الذى جعله ذيلاً لكتاب لقط الفرائد لابن القاضى ذيل كتاب شرف الطالب لابن الخطيب القسنطيني. فى الخزانة العامة بالرباط، رقم دع ١٨٤.

۱۳۷ – تاريخ ابن قاضى شهبة: لتقى الدين أبى بكر ابن قاضى شهبة الأسدى. مرتب على السنين لحوادث والوفيات، يبدأ بحوادث ٧٤١ وينتهى بنهاية ٥٨٥هـ. ومخطوط فى مجلدين. كتب سنة ٤٨٠ على يد على بن موسى بن محمد بن القابونى. أوله بعد البسملة: «رب يسر وأعن يا كريم الحمد الله مميت الأحياء ومحيى الأموات، ومبدى الأشياء ومبيد البريات». مخطوط محفوظ فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.

١٣٨ – تاريخ القضاء في الإسلام: لمحمود عرنوس. طبع في مصر ١٩٣٤/١٣٥٢.

١٣٩ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. مخطوط.

- ١٤٠ تاريخ المساجد الأثرية (في مصر) : لحسن عبد الوهاب. طبع بمصر ١٩٤٦.
  - ١٤١ تاريخ مصر: لعمر الإسكندري وسفدج. حزآن. طبع بمصر ١٩١٥.
- ۱٤۲ تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل: لإلياس الأيوبي. مجلدان. طبع بمصر ١٤٢ ١٩٢٣/١٣٤١.
  - ١٤٣ تاريخ الموصل: لابن إياس الأزدى. مخطوط.
- ۱۶۶ تــاريخ الموصــل: لســليمان صــائغ الموصلــي. حــزآن. طبــع الأول فــي مصــر ۱۹۲۳ والثاني في بيروت ۱۹۲۸.
- ۱٤٥ تــاريخ نجــد الحديث وملحقاته: تــاليف أمــين الريحــاني. طبــع فــي بــيروت
   ۱۹۲۸.
  - ١٤٦ تاريخ نصارى العراق: لرفائيل أبو إسحاق . طبع في بغداد ١٩٤٨.
- ١٤٧ تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوبي. ثلاثة أجزاء. طبعة النجف ١٣٥٨هـ.

١٤٨ ......العقد الثمين

١٤٨ – التبر المسبوك في ذيل السلوك: للسخاوي. طبع بمصر ١٨٩٦.

١٤٩ – التبيان في تخطيط البلدان: لإسماعيل رأفت. طبع بمصر ١٣٢٩هـ.

١٥٠ - تتمة اليتيمة: الأبي منصور الثعالبي. جزآن صغيران. طبع في طهران

١٥٢ – تحفة الإخوان: لعبد الله بن عبد الكريم الجرافي. طبع بمصر ١٣٦٥هـ.

١٥٣ – تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان: لعبد الله بن حميـد السـالمي. حـزآن طبـع أولهما سنة ١٣٣٧ والثاني ١٣٤٧ بمصر .

١٥٤ – تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: لهلال بن المحسن الصابي. طبع في بـيروت
 ١٩٠٤.

١٥٥ - تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر: لعمر بن المدرس عبد السلام الداغستاني المدنى. مخطوط.

١٥٦ – تحفة ذوى الأرب: لابن خطيب الدهشة. طبع بليدن ١٩٠٥.

١٥٧ – تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين: لعبـد الله الشـرقاوى. طبع بمصر على هامش وأخبار الأول، للإسحاقي ٣٠٣هـ.

۱۵۸ – تذكرة الحفاظ: للذهبي. أربعة أجزاء. طبع في حيدر آبـــاد ١٣٣٣–١٣٣٨ ١٣٣٤هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٩ ٥ ١ – التذكرة الكمالية مخطوط في الخزانة التيمورية بدار الكتب بمصر.

۱٦٠ - تذكرة النسيان، في أخبـار ملـوك السـودان: طبـع مـع ترجمـة فرنسية، في باريس ١٨٩٩ - ١٩٠١.

١٦١ – تذكرة النوادر من المخطوطات العربية: رتبت وطبعت بـأمر جمعيـة دائـرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ١٣٥٠هـ.

١٦٢ – تراث الإسلام: لجمهرة من المستشرقين، بإشراف توماس أرنولد. ترجمــه إلى العربية جرجيس فتح الله. جزآن. طبع في الموصل ١٩٥٤.

مقدمة التحقيق ......

١٦٣ - تراجم الأعيان، من أبناء الزمان: للحسن بن محمد البوريني. مخطوط، في دار الكتب المصرية.

١٦٤ – تراجم بعض أعيان دمشق: لعبد الرحمن بن شاشو. طبع ببيروت ١٨٨٦.

١٦٥ - تراجم علماء طرابلس وأدبائها: لعبد الله حبيب نوفل، طبع في طرابلس ١٦٥.

۱۶۲ – تراجم مشاهیر الشرق فی القرن التاسع عشر: لجرجی زیدان. حـزآن. طبع فی مصر ۱۹۲۲.

١٦٧ - ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضى عياض، مجلدان.

۱٦٨ - تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني. طبع في دلهي ١٢٩٠هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.

١٦٩ - تقويم البلدان: للملك المؤيد أبى الفداء إسماعيل بن على بن أيوب. طبع فى باريس ١٨٤٠.

١٧٠ – التكملة لوفيات النقلة: إملاء الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري. مخطوط.

۱۷۱ - تلخيص مجمع الآداب: لابن الفوطى. مخطوطة بمعهد المخطوطات بجامعة
 الدول العربية، عن نسخة في الظاهرية بدمشق، بخط المؤلف.

۱۷۲ – تلفیق الأحبار، وتلقیح الآثار، فی وقائع قزان وبلغار وملـوك التتـار: تـألیف م.م. الرمزی. مجلدان. طبع فی أورنبورغ ۱۹۰۸.

۱۷۳ – تلقیح فهوم أهل الأثر، فی عیون التاریخ والسیر: لابن الجوزی. طبع مختصرًا فی لیدن ۱۸۹۲ وکاملاً فی دلهی ۱۸۲۹/۱۲۸٦.

۱۷۶ - تمام المتون، في شرح رسالة ابن زيدون: لصلاح الدين الصفدى. طبع في دمشق ۱۳۲۷هـ.

۱۷۵ – التنبیه، علی أوهام أبی علی فی أمالیه: لأبی عبید، عبد الله بـن عبـد العزیـز البكری. طبع بمصر مع كتاب «ذیل الأمالی والنوادر، ۱۹۲۲/۱۳٤٤.

٩٥٠ .....

١٧٦ – التنبيه والإشراف: للمسعودي. طبع بمصر ١٩٣٨/١٣٥٧.

۱۷۷ – التنبيه والإيقاظ، لما في ذيول تذكرة الحفاظ: لأحمد رافع الطهطاوي. طبع بدمشق ١٣٤٨هـ.

١٧٨ - التنقيح، لألفاظ الجامع الصحيح: لبدر الدين الزركشي مطبوع.

۱۷۹ – تهذیب الأسماء واللغات: لأبى زكریـا النـووى. طبـع بمصـر. أربعـة أجـزاء. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۱۸۰ – تهذیب الکمال، لأبی الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی، المتوفی ۷۲۷هـ. النسخة المصورة بواسطة دار المأمون للتراث بدمشق، عن نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة.

۱۸۱ - تهذیب مستمر الأوهام، لأبی نصر علی بن هبـة الله بـن جعفـر الأمـیر ابـن ماكولا، المتوفی ٤٧٨ هـ، نسخة معهد المخطوطات بالقاهرة (تاریخ ١٩٠) عن نسـخة تركیا.

۱۸۲ - تهذیب تاریخ ابن عساکر: لعبد القادر بدران. طبع منه سبعة أجزاء، فی دمشق ۱۳۲۹-۱۳۵۱هـ.

۱۸۳ – تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلانی. اثنا عشر جزءًا. طبع فی حیدر آباد الدکن ۱۳۲۵–۱۳۲۷هـ.

١٨٤ – التوفيقات الإلهامية: في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية:
 لمحمد مختار باشا. طبع في بولاق ١٣١١ هـ.

۱۸٦ – الجامع لأحكام القرآن ، المعروف بتفسير القرطبي: عشرون حزءًا . طبع في مصر ١٣٥٤–١٣٦٩هـ. ودار الكتب العلمية بيروت.

۱۸۷ – حــامع التصــانيف المصريــة الحديثــة، مــن ۱۳۰۱ إلى ۱۳۱۰هــــ: لعبـــــد الله الأنصارى. رسالة طبعت بمصر ۱۳۱۲هــ.

۱۸۸ – جامع التواريخ، المسمى بكتاب إنشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،: للمحسن ابن على بن أبى الفهم التنوخي. طبع الأول منه بمصر ۱۹۲۱ والثاني والثامن بدمشق ۱۹۳۰/۱۳٤۸.

۱۸۹ - حامع العلوم، الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون: لعبـد النبى بن عبـد الرسـول الأحمـد نكـرى: أربعـة إحـزاء . طبـع فـي حيـدر آبـاد ١٣٢٩- ١٣٣١هـ.

١٩٠ – جامع كرامات الأولياء: ليوسف النبهاني. مجلدان. طبع بمصر ١٣٢٩هـ.

۱۹۱ – جامع مسانيد الإمام الأعظم أبى حنيفة: لمحمد بن محمود الخوارزمى. حزآن. طبع في حيدر آباد ۱۳۳۲هـ.

۱۹۲ - حذوة الاقتباس، فيمن حل من الأعلام مدينة فاس: لابن القاضي. طبع بفاس، على الحجر ۱۳۰۹هـ.

۱۹۶ – الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد الرازى. أربعة بحلدات ضحمة. طبع في ثمانية أجزاء، في حيدر آباد ۱۹۷۱/۱۳۷۱–۱۹۵۳/۱۳۷۳. ودار الكتب العلمية بيروت.

۱۹۵ – الجمل، أو النصرة في حرب البصرة: لمحمد بن محمد بـن النعمـان العكـبرى، المعروف بالشيخ المفيد. طبع في النحف ١٣٦٨هـ.

١٩٦ - جمهرة أشعار العرب: لابن أبي الخطاب. طبع بمصر ١٣٠٨هـ.

۱۹۷ – جمهرة اللغة: لابن دريد، أربعة مجلدات، الأخير منها فهارس. طبع في حيدر آباد ۱۳٤٤–۱۳۵۱هــ.

١٩٩ - حديقة الأفراح، لإزالة الأتراح: لأحمد بن محمد الشرواني اليمني. طبع في
 بولاق ١٢٨٢هـ.

٢٠٠ – حسن البيان، عما بلغته إفريقية في الإسلام من السطوة والعمران: لمحمد النيفر. الجزء الأول. طبع في تونس ١٣٥٣هـ.

۲۰۱ - حسن الصحابة ، في شرح أشعار الصحابة: لعلى فهمــي الموســتارى. طبـع الأول منه بالآستانة ١٣٢٤ رومية.

- ١٥٢ ......
- ۲۰۲ حسن المحاضرة، في أحبار مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي. حزآن . طبع بمصر ۲۹۹هـ.
  - ٢٠٣ حضارة الإسلام، في دار السلام: لجميل نخلة المدور. طبع بمصر ١٣٢٣هـ.
- ٢٠٤ الحضارة الإسلامية، في القرن الرابع الهجرى: لأدم منز. ترجمه إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة. جزءان. طبع بمصر ١٩٤٧/١٣٦٦.
- ٢٠٥ حضارة العرب: لجوستاف لوبون. نقله إلى العربية عادل زعيتر. طبع بمصر ١٩٤٨/١٣٦٧.
- ٢٠٦ حقائق الأخبار، عن دول البحار: لإسماعيل سرهنك. مجلدان وقسم من الثالث. طبع بمصر ١٣١٤-١٣٤١هـ.
- ۲۰۷ الحقيقة والجحاز، في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد الغنى النابلسي. مخطوط في ثلاثة أجزاء، الأول في بقاع الشام، والثاني في زيادات مصر، والثالث في ديار الحجاز.
- ٢٠٨ الحلل السندسية، في الأحبار والآثار الأندلسية: لشكيب أرسلان. طبع منه ثلاثة بحلدات بمصر ١٣٥٥ ١٣٥٨هـ.
- ٢٠٩ الحلل السندسية، في الأحبار التونسية: لمحمد بن محمد الوزير. قطعة من الجزء الأول منه. طبعت في تونس ١٢٨٧هـ.
- ۲۱۰ الحلل الموشية، في ذكر الأحبار المراكشية : للسان الدين ابن الخطيب (كذا)
   طبع في تونس ١٩١١/١٣٢٩.
  - ٢١١ الحلة السيراء: لابن الأبار. قطعة منه. طبعت في ليدن ١٨٤٧–١٨٥١.
- ٢١٢ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبسى نعيم الأصبهاني. عشرة مجلدات. طبع بمصر ١٣٥١هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.
- ۲۱۳ حلية البشر، في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطار. مخطوط في
   مكتبته بدمشق ثلاثة بحلدات.
  - ٢١٤ الحماسة: لابن الشجري. طبع في حيدر آباد ١٣٤٥هـ.
- ۲۱۵ حوادث الدهور، في مدى الأيام والشهور: لابن تغرى بردى. منتخبات منه. أربعة أجزاء. طبعت في بركلي (كليفورنيا) ۱۹۳۰.

مقدمة التحقيق

۲۱٦ – الحور العين: لنشوان الحميري. طبع بمصر ١٩٤٨.

٢١٧ - الحيوان: للجاحظ. جزآن طبع بمصر ١٣٢٣-١٣٢٤هـ. ودار الكتـب العلمية بيروت.

٢١٨ - الخطط التوفيقية الجديدة: لعلى مبارك. عشرون جزءًا. طبع بمصر ١٣٠٤ -۲۰۲۱هـ.

٢١٩ - خطط الشام: لمحمد كرد على. ستة أجزاء. طبع في دمشق ١٣٤٣ -۱۳٤٧هـ.

٢٢٠ - خلاصة الأثر، في أعيان القرن الحادى عشر: للمحبى. أربعة مجلدات. طبع .عصر ۱۲۸۶هـ.

۲۲۱ - خلاصة تاريخ تونس: لحسن حسني عبد الوهاب. طبع بتونس ١٣٧٣هـ.

٢٢٢ - خلاصة تاريخ العرب في الأندلس: لشكيب أرسلان. انظر وآخر بني سراج».

٢٢٣ – دائرة المعارف: وتعرف بدائرة المعارف البستانية. أحد عشــر بمحلـدًا. طبعـت فی بیروت ۱۸۷٦ – ۱۹۰۰.

٢٢٤ - دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي، وأحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكى خورشيد، وعبد الحميد يونس. طبع منها أحــد عشــر مجلـدًا، فی مصر ۱۹۳۳ – ۱۹۵۷.

٢٢٥ - دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين): لمحمد فريد وجدى. عشرة أجزاء، طبعت في مصر ١٣٥٦/ ١٩٣٧.

٢٢٦ - الدارس في تأريخ المدارس: لعبد القادر النعيمي الدمشقي. مجلدان. من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٦٧ - ١٣٧٠هـ. ودار الكتب العلمية بيروت.

٢٢٧ – الدر الثمين، في أدباء القرن العشرين: لعيسي إسكندر المعلوف. مخطوط.

٢٢٨ - در الحبب، في تاريخ أعيان حلب: لرضيّ الدين ابن الحنبلي. مخطوط، مصور في الخزانة التيمورية بمصر. ۲۲۹ – الدر الفرید، الجامع لمتفرقات الأسانید: لعبد الواسع بن یجیی الواسعی. طبع
 فی مصر ۱۳۵۷هـ.

۲۳۰ – الدر المنتخب، في تاريخ المصريين والعرب: لإتربي أبي العز. الجنزء الأول
 منه، طبع بمصر ۱۳۱۱/ ۱۸۹٤.

۲۳۱ – الدرر البهية، والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية: لإدريس بن أحمد الحسني العلوى. مجلدان. مطبوع على الحجر بفاس، بالخط المغربي، في حياة مؤلفه ١٣١٤هـ.

٢٣٢ - الدرر السنية، في أخبار السلالة الإدريسية: لمحمد بن على السنوسي الخطابي. طبع بمصر ١٣٤٩هـ.

۲۳۳ - الدرر الفاحرة، بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة: لعبد الرحمــن بـن زيـدان الحسنى العلوى. طبع في الرباط ١٩٣٧/١٣٥٦.

۲۳۶ – الدرر الكامنة، في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني: أربعة أجزاء. طبع في حيدر آباد ١٩٤٥ – ١٩٥٠. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٢٣٥ - دمية القصر، وعصرة أهل العصر: لعلى بن الحسن الباخرزي. طبع في حلب ١٣٤٩ هـ.

٢٣٦ - دول الإسلام للذهبي: حزآن في مجلد. طبع في حيدر آباد ١٣٣٧هـ.

٢٣٧ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (المالكي): لابن فرحون. طبع بمصر ١٣٢٩ و ١٣٥١هـ.

۲۳۸ - دیوان الإسلام: لشمس الدین الغزی. مخطوط. فی الخزانة التیموریة بمصر.
 ۲۳۹ - دیوان الحماسة: لأبی تمام. جزآن. طبعة مصر ۱۳۳۵هـ.

. ٢٤٠ – ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري. جزآن. طبع بمصر ١٣٥٢هـ.

۲٤۱ - ديوان المفضليات: لأبى العباس المفضل بن محمد الضبى، مع شرحه لأبى محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى. طبعة كارلوس يعقوب لايل. فى بيروت ١٩٢٠ بحلدان.

۲٤۲ - ذخائر العقبى، فـــى منــاقب ذوى القربــى: لمحـب الديــن أحمــد بــن عبــد الله الطبرى. طبع بمصر ١٣٥٦ هـ. ٢٤٣ - ذخائر القصر، في تراجم أبناء العصر: لابن طولون. مخطوط بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية.

۲٤٤ - الذخيرة، في محاسن أهل الجزيرة: لعلى بن بسام. أقسام منه في ثلاثة أجزاء، طبعت بمصر ١٣٥٨ - ١٣٦٤ هـ.

٧٤٥ - ذعيرة الدارين، فيما يتعلق بسيدنا الحسين: للسيد عبد الجيد. طبع في النجف (على الحجر) ١٣٤٥ هـ.

٢٤٦ – الذخيرة السنية، في تاريخ الدولة المرينية: بحهول المصنف. كتـب في عصـر السلطان يعقوب بن عبد الحق (في القرن السابع للهجرة) طبع في الجزائر ١٣٣٩هـ.

٢٤٧ - ذكر أحبار أصبهان: للحافظ أبى نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. علدان. طبع في ليدن ١٩٣١.

۲٤۸ – ذكريات مشاهير المغرب: لعبد الله كنون. سبع عشرة رسالة. طبعت في طوان.

٢٤٩ – الذهب المسبوك، في ذكر من حج من الخلفاء والملـوك: رسـالة للمقريـزى. نشرت في المجلد السادس من مجلة الحج بمكة. ثم طبعت مستقلة في مصر ١٩٥٥.

۲۰۰ – الذیل علی طبقات الحنابلة: لابن رجب. الجزء الأول منه. طبع فــی بـیروت
 ۱۹۰۱/۱۳۷۰ ونشر کاملاً فی جزأین .عصر ۱۳۷۲ هـ.

۲۵۱ - ذیل المذیّل فی تاریخ الصحابة والتابعین: لابن جریر الطبری. مختـارات منـه.
 طبعت فی مصر ۱۳۲٦ هـ، فی آخر کتابه (تاریخ الأمم والملوك).

۲۰۲ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: لمحمد بن محمد بن عبد الملك. ثلاثة أجزاء مخطوطة منه.

۲۵۳ – الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوزان القشيرى. طبعت بمصر ۱۲۸۶ هـ.

۲۰۶ - رفع نقاب الخفا عمن انتمى إلى وفا وأبى الوفا: لمرتضى الحسمينى الزبيـدى. مخطوط فى عشرين ورقة.

٢٥٥ – الروض الأنف، في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام:
 لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي. حزآن. طبع بمصر ١٩١٤/١٣٣٢.

١٥٦ .....

٢٥٦ - الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم: لعبد الباسط بن خليل الملطى. طبعت في الجزائر ١٩٣٦.

٢٥٧ - الروض المعطار في أخبار الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد المنعم الحميري.

۲۰۸ – روض المناظر، في علم الأوائل والأواخر: لابن الشحنة. طبع على هــامش الجزئين ۱۲،۱۱ من الكامل لابن الأثير، في مصر ۱۳۰۳ هــ، باسم (روضة المناظر).

٢٥٩ – الروض الهتمون، في أخبار مكناسة الزيتون: لمحمد بن أحمد بن غازى
 العثماني المكناسي مطبوع على الحجر، بفاس ١٣٣١ هـ.

. ٢٦ - روضات الجنبات في أحبوال العلماء والسادات: لمحمد بساقر الموسسوى الخوانساري الأصبهاني أربعة أجزاء في مجلد واحد. الطبعة الثانية على الحجر ١٣٤٧ هـ.

الخوانسارى الاصبهانى اربعة اجزاء فى مجلد واحد. الطبعه الثانية على الحجر ١١٤٧ هـ. 1٢١ - روضة الأفكار والأفهام، لمرتاد حال الإمام، وتعداد غزوات ذوى الإسلام: لحسين بن غنام. جزآن فى مجلد. طبع على الحجر فى يمى (غير مؤرخ) وأعادت المكتبة الأهلية (فى الرياض) طبعه بالحروف ١٣٦٨.

٢٦٢ – الروضة الفيحاء، في تاريخ النساء: لياسين الخطيب العمـرى. مخطـوط فـي الخزانة التيمورية بمصر.

۲۶۳ – الرياض النضرة في مناقب العشرة: للمحب الطبرى. حزآن. طبع في مصر ١٣٢٧هـ.

٢٦٤ - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية (إلخ): للمالكي. الجنزء الأول منه، طبع في مصر ١٩٥١.

٢٦٥ – ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: للخفاجي. طبع في مصر ٢٧٣ اهـ.

۲٦٦ – زهرة الآس في بناء مدينة فاس: لأبي الحسن على الجزنائي. طبع في الجزائــر ١٩٢٣/١٣٤١.

٢٦٧ - سراج الملوك: للطرطوشي. طبع بمصر ١٢٨٩هـ.

٢٦٨ - سلك الدرر، في أعيان القرن الثناني عشر: للمرادي. أربعة أجزاء. طبع عصر ١٣٠١ هـ.

مقدمة التحقيق .....

٢٦٩ – السلوك في طبقات العلماء والملوك، ويعسرف بطبقات الجندى: لمحمد بن
 يوسف الجندى اليمانى. مخطوط.

۲۷۰ – سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكباس، فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس:
 لمحمد بن جعفر الكتاني. ثلاثة أجزاء. طبع بفاس ١٣١٦هـ.

۲۷۱ – سمط اللآلى: يحتوى على واللآلى فى شرح أمالى القالى، لأبى عبيـد البكـرى، حزآن فى مجلد متسلسل الأرقام، ووشرح ذيل الأمالى وصلة ذيله والتنبيه على الأغـلاط المعدودة فيهما، فى جزء ثالث منفرد، ووفهارس سمط اللآلى، فى جزء آخر. نسَّقه وأكثر من التعليق عليه عبد العزيز الميمنى (الراحكوتى). طبع فى مصر ١٩٣٦/١٣٥٤.

٢٧٢ - سير أعلام النبلاء: للذهبي. مخطوط في ١٥ بحلدًا.

۲۷۳ - سيرة أحمد بن طولون: لعبد الله بن محمد المديني البلـوى. طبـع فـي دمشـق ١٣٥٨هـ.

۲۷٤ – السيرة النبوية: لابن هشام. وشرحها مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٢٧٥ – شذا الند، في تاريخ نجد: لمطلق بن صالح. مخطوط صغير.

۲۷٦ – الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاشكبرى زاده. مطبوع على
 هامش وفيات الأعيان، طبعة مصر ۱۳۱۰ هـ.

٢٧٧ - صاحب الأغاني: لمحمد أحمد خلف الله. طبع في مصر ١٩٥٣.

۲۷۸ – صبح الأعشى: للقلقشندى. أربعة عشـر مجلـدًا. طبـع فـى مصـر ۱۳۳۱ –
 ۱۳۳۸ هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۲۷۹ – صحیح الأحبار عما فی بلاد العرب من الآثار: لمحمد بن عبد الله بن بلیهــد
 النجدی. خمسة أجزاء. طبع فی مصر ۱۳۷۰ – ۱۳۷۲ هـ.

۲۸۰ – صفة جزيرة الأندلس: منتخبة من كتاب الروض المعطار، لمحمد بن عبـ د الله
 ابن عبد المنعم الحميرى. طبع بمصر ۱۹۳۷.

٢٨١ - صفة جزيرة العرب: للهمداني. طبع في ليدن ١٨٨٤ ثم بمصر.

۲۸۲ – صفوة الاعتبار، بمستودع الأمصار والأقطار: لمحمد بـيرم (الخـامس) خمسة أجزاء طبع بمصر ۱۳۰۲ – ۱۳۱۱ هـ.

١٥٨ .....

۲۸۳ – صفوة العصر، في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر: لزكي فهمـي. الجـزء اللول. طبع بمصر ١٩٢٦/ ١٩٢٦.

۲۸٤ – صلة تاريخ الطبرى: لغريب بن سعد القرطبي. طبع في مصر ١٣٢٦ باسم «الجزء الثاني عشر» من تاريخ الطبرى.

٢٨٥ - صلة التكملة، في وفيات النقلة: للحافظ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني: مخطوط.

٢٨٦ - صلة الصلة: لابن الزبير. مخطوط في مجلد.

٢٨٧ – صورة الأرض: لابن حوقل. طبع القسم الأول منه، في ليدن ١٩٣٨.

٢٨٨ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسنحاوى. اثنا عشر حزءًا. طبع في مصر ١٣٥٣.

٢٨٩ – الطالع السعيد، الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: للأدفوى.
 طبع في مصر ١٩١٤/١٣٣٢.

. ٢٩ - طبقات الأطباء والحكماء: لأبى داود سليمان بن حسان الأندلسى، المعروف بابن حلحل.

٢٩١ – طبقات الحفاظ: للسيوطي. ودار الكتب العلمية بيروت.

۲۹۲ – طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى. جزآن. طبعة الفقى بمصر ۱۹۰۲/۱۳۷۱.

۲۹۳ - طبقات الشافعية: لأبى بكر بن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف. طبع في بغداد.

٢٩٤ - الطبقات الصغرى: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي. مخطوط في جزء واحد.

۲۹٥ – طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحى. شرحه محمود محمد
 شاكر. طبع في مصر ۱۹۵۲. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۲۹۶ - طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودى المالكي. طبع بدار الكتب العلمية. يروت.

٢٩٧ - طبقات النحاة واللغويسين: لابن قاضي شهبة. مخطوط في معهد المخطوطات. ۲۹۸ – الطبقات الوسطى: لمحمد بن إبراهيم المناوى. مخطوط.

٢٩٩ - عدة الأديب: لسليم الجندي ومحمد الداودي. ثلاثة أجزاء صغير. طبع في

دمشق ۱۹۲٦/۱۳٤٥.

٣٠٠ - العسجد المسبوك في من تولى اليمن من الملوك: لأبي الحسن على بن الحسن الخزرجي الأنصاري. مخطوط.

٣٠١ - عصر سلاطين المماليك: لمحمود رزق سليم. أربعة أجزاء. طبع بمصر ۱۳۲۲م – ۱۳۲۹هـ.

٣٠٢ - العقد الفريد: لابن عبد ربه. سبعة أجزاء. سابعها للفهارس. طبع بمصر ۹ ه ۱۳۷۲ - ۱۳۷۲هـ.

٣٠٣ - العقد المفصل: لحيدر الحسيني الحلي. حزآن. طبع في بغداد ١٣٣١ -۱۳۳۲هـ.

٣٠٤ – العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: للشقائق النعمانية. مطبوع على هامش الجزء الثاني من ووفياتِ الأعيان، في مصر ١٣١٠هـ.

٣٠٥ - عقود الجمان، في شعراء هذا الزمان (أي عصر المؤلف): لابن الشعار، من أهل أواخر القرن السادس وأوائل السابع. مخطوط في معهد المخطوطات بالقاهرة.

٣٠٦ - عمدة الأحبار، في مدينة المختبار: لحمد بن عبد الحميد العباسي. نشره أسعد درابزونی، بمكة.

٣٠٧ - عنوان الأريب، عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب: لمحمد النيفر. جزآن. طبع في تونس ١٣٥١ هـ.

٣٠٨ – عيون الأخبار: لابن قتيبة. أربعة مجلدات. طبع بمصر ١٣٤٣ – ١٣٤٩ هـ.. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٠٩ - غاية الأرب، في خلاصة تاريخ العرب: ترجمه عن الفرنسية محمد بن أحمد ابن عبد الرزاق. طبع بمصر ١٢٨٩ هـ.

٠١٠ - غاية المرام، في رحال البخاري إلى سيد الأنام: لمحمد بن داود البازلي. مخطوط. ١٦٠ ......

۳۱۱ – غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري. مجلدان. طبع بمصر ۱۳۵۱ هـ. ويسمى وطبقات القراء».

٣١٢ - الفُلك المشحون في أحوال محمد بن طولون: من تأليفه. طبع في دمشق ١٣٤٨ هـ.

٣١٣ - الفهرست: لأبي جعفر الطوسي. طبع في النجف ١٣٥٦ هـ.

٣١٤ – القاموس: للفيروزآبادي. أربعة أجزاء. طبع بمصر ١٣٣٠ هـ.

۳۱۵ - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: لمحمد رمزي. ثلاثة أجزاء منه. طبع في مصر ۱۹۵۳ - ۱۹۵۸ .

٣١٦ - فنون العجائب، للنقاش ، نسخة دار الكتب المصرية.

٣١٧ - قبول الأخبار ومعرفة الرجال: لأبى القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود (الكعبي) البلخي. مخطوط.

٣١٨ - قصص الأنبياء، المسمى بالعرائس (أو عرائس الجالس): لأحمد بن محمد الثعلبي. طبع في مصر ١٢٨٢ هـ.

٣١٩ – القلائد الجوهرية، في تاريخ الصالحية: لابن طولون. جزآن. طبع في دمشـق.
 ١٩٤٩ / ١٣٦٨.

. ۳۲ – قلائد العقیان، للفتح بن خاقان: طبعه سلیمان الحرائری، بباریس ۱۲۷۷هـ. طبع مصر ۱۲۸۳ هـ).

٣٢١ - قلائد العقيان في مفاحر دولة آل عثمان: لإبراهيم بن عامر بن على العبيدى المالكي.

٣٢٢ – الكافى، فى تاريخ مصر القديم والحديث: لميخائيل شاروبيم. أربعـة احـزاء. طبع فى مصر ١٣١٥/ ١٨٩٨.

٣٢٣ - الكامل: لابن الأثير ١٢ حزءًا. طبع في مصر ١٣٠٣ هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٢٤ – كتاب الروضتــين، فــى أخبــار الدولتــين: لأبــى شــامة. حــزآن. طبـع بمصــر ١٢٨٧ هــ. مقدمة التحقيق .....

٣٢٥ – كتاب المعانى الكبير في أبيات المعانى لابن قتيبة. مجلدان، متسلسلا الأرقام.
 طبع في حيدر آباد ١٣٦٨/ ١٩٤٩.

٣٢٦ – كتاب المعمرين: لسهل بن محمد السجستاني. طبع بمصر ١٣٢٣ هـ.

٣٢٧ – كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوى. مجلدان. طبع بالهند ١٨٦٢.

٣٢٨ – كشف الأستار عن رجال معانى الآثار: للطحاوى. تلخيص رشد الله شـاه السندهى. طبع على الحجر في دهلي ١٣٤٩ هـ.

٣٢٩ - كشف الحجب والأستار، عن أسماء الكتب والأسفار: لإعجاز حسين النيسابوري الكنتوري. طبع في كلكتا ١٣٣٠ هـ.

۳۳۰ – کشف الظنون، عن أسامی الکتب والفنون: لمصطفی بــن عبــد الله الشــهیر بحاجی خلیفة وبکاتب جلبی. مجلدان طبع فی استامبول ۱۳۲۰/ ۱۹۶۱.

٣٣١ - كشف النقاب، عما روى الشيخان للأصحاب: للحافظ خليل العلائمي الشافعي، رسالة مخطوطة في الخزانة البديرية بالقدس.

٣٣٢ - كشف النقاب عن وجه التلفظ بالكنى والألقاب: لمحمد بن إسماعيل الصفايحي التونسي.

٣٣٣ – الكنى والأسماء: للدولابي. جزآن. طبع في حيدر آباد ١٣٢٢ هـ.

٣٣٤ – الكواكب الدرية، في تراجم السادة الصوفية: لعبد الرءوف المنساوي. الجـزء الأول. طبع في مصر ١٣٥٧ هـ.

٣٣٥ - الكواكب السائرة، في أعيان المائة العاشرة: لنجم الدين الغزى. مخطوط فسي محلد ضخم. كتب سنة ١١٧٣ هـ.

٣٣٦ - لب الألباب: لمحمـد صـالح السـهروردى. حـزآن فـى بحلـد واحـد متسلسـل الأرقام. طبع فى بغداد ١٩٣٣/١٣٥١.

٣٣٧ - لب اللباب، في تحرير الأنساب: للسيوطي. طبع في ليــدن ١٨٦٠ -١٨٦٢. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٣٨ – لب الآداب: لأسامة بن منقذ. طبع بمصر ١٣٥٤/ ١٩٣٥.

٣٣٩ - اللباب، في تهذيب الأنساب: لابن الأثير (المؤرخ). ثلاثة أجزاء. طبع بمصر ١٣٥٦ – ١٣٦٩ هـ.

- ١٦٢ ......
- ۳٤٠ لسان العرب: لابن منظور. عشرون جــزءًا. طبعــة بــولاق ١٣٠٠ -١٣٠٨هــ
- ٣٤١ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني. ستة أجزاء. طبع في حيدر آباد ١٣٣١ هـ.
- ٣٤٢ اللطائف، في تاريخ الطائف: لحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي. رسالة في خمسة كراريس، مخطوط.
- ٣٤٣ لطف السمر، وقطف الثمر، من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادى عشر: لنجم الدين الغزى. ذيل على كتابه والكواكب السائرة، مخطوط فى ١١٦ ورقة. فى معهد المخطوطات عن الأصل المحفوظ فى مكتبة أحمد عارف، بالمدينة.
  - ٣٤٤ لقط الفرائد: لابن القاضي. مخطوط مختصر.
- ٣٤٥ مثير الوجد، في معرفة أنساب ملوك نجد: لراشد بن على بن جُريس النجدى النعامي الحنبلي. رسالة مخطوطة.
- ٣٤٦ مرآة الجنبان: لليافعي. أربعة أجزاء. طبع في حيدر آبياد ١٣٣٧ ١٣٣٠هـ.
  - ٣٤٧ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي. مخطوط.
- ٣٤٨ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقـاع: لعبـد المؤمـن بـن عبـد الحـق. ثلاثة مجلدات. طبعة بريل ١٨٥٢ – ١٨٥٤.
- ۳٤٩ المرادفات من قريش: لأبي الحسن، على بـن محمـد المدائنـي. رسـالة طبعـت بمصر ١٣٧٠/ ١٩٥١ (في نوادر المخطوطات ٥٧/١).
  - ٣٥٠ المزهر: لجلال الدين السيوطي. حزآن. طبعة بولاق ١٢٨٢ هـ.
    - ٣٥١ مسالك الممالك: للاصطخري. طبع في ليدن ١٩٢٧.
- ٣٥٢ مختصر المنتظم، (١٩٩٠ تاريخ) نسخة معهد المخطوطات بالقاهرة وكذلك (١٧٤٤ تاريخ).
- ٣٥٣ مسامرات الظريف بحسن التعريف، تاريخ فقهاء الدولة الحسينية بتونس: لمحمد السنوسي. النصف الأول منه، مطبوع في تونس.

مقدمة التحقيق .....

۳۰۶ – المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي. جزآن. طبع بمصر ۱۲۷۲هـ. ودار الكتب العلمية. بيروت.

۳۵۵ – مطالع البدور في منازل السرور: لعلاء الدين البهائي الغزولي. حـزآن. طبـع في مصر ۱۲۹۹ – ۱۳۰۰ هـ.

٣٥٦ - المعارف: لابن قتيبة الدينورى. طبع في مصر ١٣٥٣/ ١٩٣٤. ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٥٧ - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: للمستشرق زامباور. أخرجه جماعة برئاسة زكي محمد حسن. حزآن، متسلسلا الأرقام. طبع في مصر ١٩٥١.

۳۵۸ – معجم البلدان: لياقوت الحمـوى. ثمانيـة أجـزاء. طبـع فـي مصـر ۱۳۲۳ – ۱۳۲۵ هـ ودار الكتب العلمية. بيروت.

٣٥٩ – معجم الشعراء: للمرزباني. طبع في مصر ١٣٥٤ هـ، ملحقًا بكتـاب «المؤتلف والمختلف، للآمدي.

. ٣٦٠ - معجم الشيوخ، المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب: لعبَد الحفيظ الفاسى. حزآن. طبع في الرباط ١٣٥٠ هـ.

٣٦١ – المغنى، فى أسماء رجال الحديث: لمحمد طاهر الفتنى. طبع فى دلهى، على هامش وتقريب التهذيب، ١٢٩٠ هـ.

٣٦٢ – مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج الأصفهاني. طبع في مصر ١٣٦٨/ ١٩٤٩ (وسبق الأحذ عن طبعة النحف ١٣٥٣ هـ).

٣٦٣ - المقتطف من تاريخ اليمن: لعبد الله بن عبد الكريم الجرافي. طبع فــي مصـر /١٣٧٠ / ١٩٥١.

٣٦٤ – المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد، ابن مفلح الحنبلي. مخطوط في مجلد. في المكتبة العربية بدمشق.

٣٦٥ – المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج ابن الجوزي. طبع دار الكتب العلمية. بيروت. تحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا.

٣٦٦ – المنهل الصافى، والمستوفى بعد الوافى: لابـن تغـرى بـردى. طبـع فـى مصـر ١٩٥٦/١٣٧٥.

٣٦٧ - المنهل العذب، في تاريخ طرابلس الغرب: لأحمد بن حسين النائب الأوسى الأنصاري. طبع في الآستانة ١٣١٧هـ.

٣٦٨ – المهدية في الإسلام: لسعد محمد حسن. طبع في مصر ١٩٥٣/١٣٧٣.

٣٦٩ – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ويعرف بخطط المقريــزى: طبع فى مصر ١٣٢٧هـ.

٣٧٠ - المؤتلف والمختلف: للآمدي. طبع في مصر ١٣٥٤هـ.

٣٧١ - المؤتلف والمختلف، في أسماء نقلة الحديث: لعبـد الغنـي الأزدى. طبـع فـي الهند ١٣٢٧هـ.

٣٧٢ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال: للذهبي. ثلاثة بحلدات. طبع في مصر ١٣٢٥ هـ.

٣٧٣ - نثار الأفكار: حزآن، أصدرتهما جريدة الهدى في نيويورك ١٩١٣.

٣٧٤ - النجوم الزاهرة، في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغرى بسردى. طبع في دار الكتب المصرية.

۳۷۵ – النزاع والتخاصم، فيما بين بنى أمية وبنى هاشم: للمقريزى. رسالة. طبعت في مصر ۱۹۳۷.

٣٧٦ - نزهة الألباب، في تاريخ مصر وشعراء العصر ومراسلات الأحباب: لمحمد حسني العامري. طبع بمصر ١٣١٤هـ.

٣٧٧ - نزهة الأنام، في محاسن الشام: لعبد الله بن محمد البدري. طبع بمصر ١٣٤١هـ.

٣٧٨ - نزهة الأنظار، في فضل علم التاريخ والأخبار، ويعرف بالرحلة والورثيلانية: للحسن بن محمد الورثيلاني. طبع في الجزائر ١٩٠٨/١٣٢٦.

٣٧٩ - نزهة الجليس، ومنية الأديب الأنيس: للعباس بن على الموسوى. مجلدان طبع في مصر٢٩٣ هـ.

مقدمة التحقيق ......

٣٨٠ - نزهة الخواطر، وبهجة المسامع والنواظر: للشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني. ثلاثة أجزاء طبعت في حيدر آباد.

٣٨١ - نسب قريش: للمصعب بن عبد الله الزبيري. طبع في مصر ١٩٥٣.

٣٨٢ - نشر اللطائف في قطر الطائف: لابن عراق. مخطوط بدار الكتب المصرية.

۳۸۳ - نشر المثناني لأهل القرن الحادي عشر والثناني عشر: لمحمد بن الطيب القادري. حزآن في محلد. طبع بفاس ١٣١٥هـ.

٣٨٤ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقرى. أربعة مجلدات. طبع في مصر ١٣٠٢هـ.

٣٨٥ - نفحة البشام في رحلة الشام: لمحمد عبد الجواد القاياتي. طبع في مصر ١٣١٩هـ.

۳۸٦ – نكت الهميان، في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بـن أيبـك الصفـدى. طبع في مصر ١٩١١/١٣٢٩.

٣٨٧ - نهاية الأرب، في معرفة أنساب العرب: للقلقشندي. طبع في بغداد.

٣٨٨ – نهاية الأندلس: لمحمد عبد الله عنان. طبع في مصر ١٩٤٩/١٣٦٨.

٣٨٩ - نهاية الإيجاز، في سيرة ساكن الحجاز: لرفاعة رافع (الطهطاوي) طبع في مصر ٢٩١هـ.

• ٣٩٠ – النهج السديد، والدر الفريد، فيما بعد تاريخ ابــن العميــد: لمفضــل بــن أبــى الفضائل. طبع مع ترجمة إلى الفرنسية ١٩١٢.

٣٩١ – النوادر السلطانية، والمحاسن اليوسفية، المسمى سيرة صلاح الديـن الأيوبـى: لابن شداد. طبع في مصر ١٣١٧.

٣٩٤ – هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفيين: لإسماعيل «باشـا» البغـدادى. مجلدان. طبع في استامبول ١٥٩١ – ١٩٥٥.

| . العقد الثمين | ٠١                                                                 | 77 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| ل ۱۹۳۱.        | ٣٩٥ – الوافي بالوفيات: للصفدى. طبع منه أربعة أجزاء، أولها استامبول |    |

٣٩٦ – الوسيط، في الأدب العربي وتاريخه: لأحمد الإسكندري ومصطفى عناني. طبع في مصر. ١٩٢٨/١٣٤٧.

٣٩٧ – الوسيط، في تراجم أدباء شنقيط: لأحمــد بـن الأمـين الشنقيطي. طبـع فـي مصر ١٩١١/١٣٢٩.

۳۹۸ – وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى: لعلسى بـن عبـد الله الســهروردى. حــزآن. طبع فى مصر ١٣٢٦هـ.

٣٩٩ – وفيات الأعيان: لابن حلكان. مجلدان. طبع في مصر ١٣١٠هـ.

. ٤٠٠ – الولاة والقضاة: لمحمد بن يوسف الكندى. طبع في بيروت ١٩٠٨.

٤٠١ – يتيمة الدهر: للثعالبي. أربعة أجزاء. طبع في دمشق ١٣٠٣هـ.

٤٠٢ – اليواقيت الثمينة، في أعيان مذهب عالم المدينة: لمحمد البشير ظافر الأزهرى. طبع في مصر ١٣٢٤هـ.

\* \* \*

مقدمة التحقيق .....

اني سرقالفاك من كفا إلى مندالتي ين مناع الملادية المخطط المناه المالم العالم العالم العالم العالم العالم العام العالم العام ا

## - بسمالة الحراص حفي انعين

عايمس مولي ولي بن عبد العزى قبل نه من النابعين السابقان من عزب والت تعلى در كو الكانسنرى وقال موى عن إن الكلم أن الله تعلى الرافعية و وقراعته الماعن من منرى المساحد المعلمات الله ويه و وقراعته الماعن المسلمة المسلم

المعاسى بى هذاى بى معمق الخروى ابو حالدا خوا برح بل درم الذهبى والتجريب وقال له حدث ودرم الكا شغرى وقال سكن مكة وبروى حدث الماعون و دكر ابن قراعة ما عالف داك الدن قال وترجمة هذا وبن المغيق وله من الولد حسبة بنين ابوجهل والعاصى وسلمة وخالد والحارث ما حالموجهل والعاص فعلل يوم من المربي الخطاب انا فئلت خالى مدى العامن هذام وكان هذا من المربي المعلى الرأت تومين ولما حات المعلى من المربي ولما حات المعلى والمات المعلى المنافق الكنافة الكنا

عام بربايا ديدة واسمه حديقة ويغال سهل بالمعدج بعيدالله به بمرب كزونجروك المحام المهدية وروانت عن احذه روزج نه المحام المهدية وروانت عن احذه روزج نه سعيد برالمسيب وذكرا بعيد للهارة استرعام العن قال ولا احفظه ووايته من البن صلح تن عليه وسلم وكان ابوه سعى زاد الركب لجوده و معنى دلك انه يكنى المسافرة وشاء عام بن البكير وتول الواقدى وعيم سبة الى عام بن البكير المول واخاع عاقل وخالد في دار الرقر شهدوا برز وما بعدها من المشاهدة هد

العاصى كخروي

العامل انكباك

----

عامرلخزومى

عاموالليتى

دھے

بعثه التبعثوا وتنبسره وسيلاه طرشيد فاعد فالدوعب وكماء وتد يترؤله بنعيني فهو بغت الانتار وأبؤ المام الإخلى تشته التلغ إيانا لاب الكلاالعربية فالكور من من المناف و و المعالية و المناف الم أنتناؤنالسين فأنقشع راينغ إيالن الاالماء وتزقان لللغ وفساؤا معرن نعهدمنه الوكن ه فاستان في المنافقة اً المَّرِولَةِ نَيْسَى مَثِينَ مَثَنَادَة مَنِلَهُ وَمِيعَ مِن مُطلِّعِينَ مِنْ الْكِيمَ لِلْمُثَاثِينَ مُثَا منااؤين فففر شغطا للفرخ عمتراس بمدرا وبعلكنوذ بالدبنوان والنابيع مبشر لمستن شيع شيع فيقيما يدكا أنذ ويئه وس ال عن مناحب مَكْ أَنْ فكانس شبيع يمتعلى الكرنينة فيونعنا جهينه اوييس فيشن فناده ظفزع بما الوع است اجنيس فغزنب خناد برجنمة فكانتيالؤ تغنه بحمو الله إن وكانعاة من مخاوي مأتي فادير فما عَنَا أَيْنَ الْجَلَّاوَعَ إِدِلِيهِ وَجَهَا النَّا يَنْ وَقَتْ مَعْنَ فَالِرَشَّا وَسَمَالِهُ لَلْمِلْ اللَّهِ وَقَدُّ الدَّرُسَنِي الالدي المبايا ين منالاً المن عن الدرس ويتري المنت المدين والنام والمعام وادريس ورئبديل المتنت فاعلام تنجنها فاعكم فالمالم المنافذ والمالة والمتاجل عُ مَنْ الْعِينَ مَا أَدُهُ مِنْ وَرُوسَ مِنْ مُعَالِمِنْ مِنْ مَكُلِيدًا لَكُرِ مِلْكُونَ فِي أَمِن وَالْمُعْفُوطُ الْ في ربع لا وليسنة التي كُمُ مُن مَن أبه سلطاً من الح من البيد الله دِيع في مكر مؤوم الطافاور يماليشوالفاخنفاستنابؤي أدريس فتاذة بالقال لمبتر بمفالد لامداننين مفالي تلا كالم بزوست عناد متبري غام بن منهم الرعيري بيم الدر عرب وربع الم من تثيبية بن سبب مُن تَكِيبِي وَعِب نِعَمِّرَ بِبِطِكُمَ بِالْعِظِيمُ عِبْدُالْمِيمِ إيعبثها لعزي منفغ رين عبدالبارس فصي تكلاب به و العدد وعلمة بي مع الجرية مُعَالَحُ اللَّهُ لكنفظة ومزمس المستدندالم يديدي فكالفان الستبد نفائق أمزين العكرم فأنظاء ونشفز في عالمة المنافظة الم

اكاللاعلام وأشابعت فان ملافقتى اللاستعاليا تعلمتنو وعيرم وتلجمن وشع المتعالم إلجفام اوعره اوعن وشامنة اوس الامليف وعرمة الملبان س والانطاط المتفايات والملا والأناز والغيون والمكاهر وغيردنك من للآيملان عرفة ولك من التعوالكام وعندد وي الأنهام وفتست شنت والمنها قريبا وكلفرت ببعض للراجي

بملب المبلي القال الواستنقاره مرز عنون احبابا بالكان المعراجية بخدر بجدالة الأنشازي مال بتناي عن متمامة بن عبالة بن المثرانة صَحَالَةُ عَنْدُ كَانَ بَعَوُ لِلْفُرُبِ إِنِي فِتَهُ فَوَالْجِلْمِ الْكِتَابِ وَكَنْ كُنِّتُ مُا يُكَثِّرُ كُ مر فك من عاد ترنب ولا يقذب من رغب في تربيب و تقاريب الشهر القويب ا . « كما ناخا فالخيط الذي خشد كان فان أن خسط المن المناف المناف المنافق م الراجرع بزند خووف العرخلا الجهار فالإحكان فالفرون المؤن على فرصوت لِعُرْبِ عَدِينَ الاستينَ عَلَيْمُ مَا زَالاتَهَا ، واصف الدهذه الوَّاجِ مَا حَالَ مُعَا عَلَيْهِ عَنْ مرجل وجي تاجه كاعرة لماء وكع وكاجه خناعة ادوكهم ملايعة للؤاج اليخطفور بقا يخيلاً لَلْغَيَا بَيْءَ وَفَوْلَاتَ فِي اسْ الْمُعْرِمْ المُاجِ الْجَادِ بِينْ فَا تَأْوَا وَجِمَا فَاتَ وَالْبَعْفَاقِ إخراء بايئة الاحباف وريدات مزاالة اجريد عوعي من سيرة بينا عندسل فريا عَلَىٰ عَبِهُ الْلَهُ مَنِهُ أَذَا وَكَ وَسَنْرِيقِ الْمَذَا التَّالِيفِ يَذَكُّمُ مَنْ إِلَقَهُ مُلِيعً يَمْنَا فِي ذِيكُ مِنْ لِلنَاسِينَةِ الْمُنْرَمِينَ لِذَكِّرُهُ مِنْ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلَّمْ لِلْفَالْمِنْ أَنَّا لَمُعْلِمُونَا مِنْ وَيَهُ مِنَ الْمِلْ الْامِينُ وَسِيَادِ مَد لِلْمَاقِ الْمُعَمِينَ وَمِدَاتَ فَي هُذَهُ الشَّحِيَّةَ مِواجَم النَّا الْمُعَالِينَ يتأف بخروفية وبزعدانقنا تراجه وابتعتما بئاب مندتراج الأخال لعرون بككا <u>ۼۯڡ۫ؠػؽؾٮٷڵؠڿۯڣ</u>ڵڎٳۺٳۅعڣٳۺ؞ۅؙڵۮٳڂؾؙڡڣڎٷڰۯ<u>ٮۜڡۼڡ</u> آنايتا سنهون سبكنا حرف اشاؤم لحقومة لبين مفااختلاف ألا فيسترمن أومولا لزا ترجه من أرّجت الذكؤن في في هذا الماب لغنا مرواجه عرفي علما من إلكات والماذككية الانتان مهمى فيأليغن بدمن ستبندالي فيلتد أوبله مراة كرام واتهابيه منعن فالغلب وتدتومت عجمهم لمنابذ عذابذة وذكوت فلخرفذ المالل وبعد منوك الاوك في والمنه والمنه من المالك الدرم والمعالد ومن س الالفاب والناب وين استعن التنه والناب والناب والنابع ومن المنابع ومن التناب والناب والنابع من والناب آبعي رُسِّه وَ كَانَ فَالْكُلْثُ فِيمُ إِنْ مَا لَمُنْ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ ساللاختياد وكامن وكرئاه فيضافا كملائقا لفننول صقمنا وعلصعة تنضفواه فعذالب رافته وكنيته والمعتلف التمالا فليالا، ولا اختوم يعظم المن واعلاي فيالكاب وايا ذكرت في لمن البلاة عليه والما المرابع سُ وَيَ وَاللَّهُ اللَّهُ المنظمة المنورة كومَّة فِي اللَّهُمَّا وَيُهُ إِنَّا سَبِّهِ اللَّهُمَّا وَيُم اللَّ ذكي لتنريخ مكاالناب فاكناش ومنا فيدمز آشنه زيكيت وألمجتلف فالتمه إ



## المراج الميار

وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا.

الحمد الله الذي أوسع لمن شاء من خلقه في الرزق والأجل. وأسعف من أراد منهم بنيل الأمل. وأطاب عمن أحب منهم الثناء. وحكم على جميعهم – بعد الوجود – بالفناء.

أحمده على أن جعلني من سكان الحرم، وجيران بيته المكرم.

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل للحسنة بمكة في الفضل مزية، وخصها ببيته الذي أوجب حجه واستقباله على البرية، وغفر لمن طاف به من الأنام، ما اقترفه من الآثام.

وأشهد أن نبيه سيدنا محمدًا أفضل من وقف بعرفة، وبات بمزدلفة، ورمى بمنى الجمار، وطاف بالكعبة العظيمة المقدار صلى الله عليه وسلم ما صلى مصل خلف المقام، وجمع في الحجر الأسود بين التقبيل والاستلام، ورضى الله عن آله وأصحابه، الذين بهم أضاء الإسلام.

أما بعد: فإنى - لما وفقنى الله تعالى للاشتغال بالعلم - تشوفت نفسى كثيرًا إلى معرفة تراجم الأعيان من أهل مكة وغيرهم، ممن سكنها مدة سنين، أو مات بها، وتراجم ولاة مكة، وقضاتها وخطبائها، وأئمتها ومؤذنيها، من أهلها وغيرهم، وتراجم من وسع المسجد الحرام أو عمره، أو عمر شيئا منه، أو من الأماكن الشريفة التي ينبغي زيارتها يمكة وحرمها - كالمدارس، والربط، والسقايات، والبرك، والآبار، والعيون، والمطاهر، وغير ذلك من المآثر - لما في معرفة ذلك من النفع التام، عند ذوى الأفهام.

وفتشت عن تأليف في ذلك، فلم أر له أثرًا، ولا سمعت عنه خبرًا.

فعظم منى – لأحل ذلك – الألم، وسألت رب البيت والحرم: أن يسعفنى فيه ببلـوغ المراد، وأن يوفقنى فيه للسداد.

١٧٤ ..... العقد الثمين

فقدر الله تعالى بالرحلة الثانية، من مكة للديار المصرية والشامية.

فنظرت فيما وقع لى من التواريخ، والطبقات، والمعاجم، والمشيخات، والوفيات، والتعاليق، التي سنشير إليها، وغير ذلك من الكتب التي سنشير إليها قريبًا.

فظفرت ببعض المراد، وعلق ذلك بذهنى، وقيدته - خيفة نسيانه - بالكتابة إذ هى قيد، لما رويناه عن أبى حمزة أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه، خادم النبى علي، وذلك:

فيما أحبرنى به: شيخنا العلامة المفتى المصنف، أبو حفص عمر بن الإمام أبى الحسن على بن أحمد بن محمد الأنصارى، الأندلسى، ثـم المصرى الشافعى – بقراءتى عليـه بالقاهرة فى الرحلة الأولى – وآخرون بمكة، وديار مصر والشام، قالوا:

أخبرنا أحمد بن على بن أيوب المشتولى. قال: أخبرنا النحيب عبداللطيف بن عبد المنعم الحرانى، قال: أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش الحريمى، قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن المهتدى با لله، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر أحمد الحنبلى، قال: أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن إبراهيم البزار، قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدا لله الكج، قال: أخبرنا القاضى أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله الأنصارى، قال: حدثنى أبى عن عمه تمامة بن عبدا لله بن أنس: أن أنسًا رضى الله عنه كان يقول لهم: «يا بنى، قيدوا العلم، بالكتاب».

وكنت كتبت ما تيسر من ذلك، من غير ترتيب ولا تهذيب، ثــم رغبت في ترتيبه وتهذيبه، ليسهل نفعي به، ويكون تاريخًا على النمط الذي قصدته، وإن لم يف بما أردته.

فرتبت ما ظفرت به من التراجم، على ترتيب حروف المعجم - خلا المحمدين والأحمدين - فإنهم مقدمون على غيرهم، لشرف هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء.

وأضفت إلى هذه التراجم: ما كان منها على ذهنى من قبل. وهـى تراجـم جماعـة لم أدركهم، وتراجم جماعة أدركتهم، ملاءمة للتراجم التي ظفرت بها، تكملة للفائدة.

وذكرت في أثناء كثير من التراجم: أحاديث، وآثــارًا، وحكايــات، وأشـعار، اقتــداء بأئمة الحديث الأخيار.

وبدأت – قبل التراجم – بذكر شيء من سيرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على وجه الاختصار، تبركا بذلك، وتشريفا لهذا التأليف بذكره ﷺ

مقدمة المصنف .....

فيه، مع ما في ذلك من المناسبة المقتضية لذكره فل هذا التأليف، باعتبار كونه من البلد الأمين، وسيادته للخلق أجمعين وبدأت في هذه التراجم بتراجم الرحال، الذين أسماؤهم معروفة.

ثم بعد انقضاء تراجمهم، أتبعتها بباب فيه تراجم الرجال المعروفين بكناهم، ممن عرف بكنيته و لم يعرف له اسم، أو عرف اسمه ولكن اختلف فيه.

وذكرت معهم أناسًا مشهورين بكناهم، وأسماؤهم معروفة، ليس فيها اختلاف، إلا في يسير منها.

وهؤلاء لم أترجمهم - كما ترجمت المذكورين في هذا البـاب - لتقـدم تراجمهـم في محلها من الكتاب، وإنما أذكر كنية الإنسان منهم، وما يعرف به، من نسـبته إلى قبيلـة أو بلد، ثم أذكر اسمه واسم أبيه وجده في الغالب، وقد ترجمت بعضهم لفائدة زائدة.

وذكرت في آخر هذا الباب أربعة فصول.

الأول: فيمن اشتهر بلقبه، مضافا إلى الدين، مثل: محب الدين، وغيره من الألقاب.

والثانى: فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو حده، مثــل ابـن حريــج، وابـن أبـى حرمـى، وشبه ذلك.

والثالث: فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلد، أو لقب مفرد، مثل: الإحشيد.

وكل من ذكرناه في هذه الثلاثة الفصول: ذكرناه على صفة من ذكرناه في هذا الباب، ممن اشتهر بكنيته، و لم يختلف في اسمه إلا قليلا.

ولن أستوعب في هذه الفصول كل ما في هذا الكتاب، وإنما ذكرت في كـل فصـل نبذة كبيرة تناسبه.

وكل من ذكرته في هذه الثلاثة الفصول: ذكرته فيما سبق من الأسماء في محل يناسبه. وموجب ذكرى لهم في هذا الباب - وكذا من ذكرته فيه ممن اشتهر بكنيته، ولم يختلف في اسمه إلا قليلا -: أن ذلك يهتدى به إلى كشف أسمائهم من لا يعرف أسماءهم، وإنما يعرف الإنسان منهم بكنيته، أو لقبه المضاف إلى الدين، أو النسبة إلى أبيه أو حده، أو إلى قبيلة أو بلد.

والفصل الرابع: فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جـده، و لم أعـرف اسمـه، أو اشـتهر بصفة، مثل: أسود، أو شاب، أو شاعر. ١٧٦ ..... العقد الثمين

ثم أتبعت هذا الباب بتراجم النساء المعروفات بأسمائهن، ثم بتراجم النساء المعروفات بكناهن، ممن لم يعرف لها اسم، أو عرف اسمها، ولكن اختلف فيه.

وذكرت معهن نسوة مشهورات بكناهن، وأسماؤهن معروفة؛ ليسهل بذلك الكشف عن أسمائهن.

ثم أتبعت ذلك بنسوة لا تعرف أسماؤهن، وإنما يعرفن بالنسبة إلى آبائهن وغير ذلك.

وسميت ذلك: «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» وجعلت في أول هـذا الكتـاب

فيها: ذكر «مكة» المشرفة، وحكمها في البيع والإجارة، وأسمائها وحرمها، وشيء من الأحاديث الدالة على حرمة ذلك، وشيء من المسائل المختصة بذلك، وشيء من الأحاديث الدالة على أفضلية «مكة» على غيرها من البلاد، وحكم المجاورة بها، والموت فيها، وفضل أهلها، وشيء من أخبار «الكعبة» المعظمة، وفضائلها، وفضائل الحجر الأسود، والركن اليماني، وفضائل الأعمال المتعلقة بها، كالطواف بها، والنظر إليها، والحج والعمرة، وغير ذلك، وشيء من أخبار الحجر الأسود، وملتزم الذمام، والمستجار والحطيم، والمقام مقام الخليل عليه السلام، وحِجْر النبي إسماعيل عليه السلام، وما جاء في استجابة الدعاء في هذه الأماكن وغيرها بمكة وحرمها.

وذكر مواضع حول الكعبة، صلى فيها النبي ﷺ.

وذكر شيء من أخبار المسجد الحرام، وزمزم، وسقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والأماكن المباركة بمكة المشرفة وحرمها، وأماكن أخر لها تعلق بالمناسك.

وما بمكة من المدارس، والربط والسقايات، والبرك المسبَّلة، والآبـار، والعيـون، والمطاهر، وغير ذلك من المآثر. ومما في حرمها من ذلك.

وأخبار جاهلية، وأخبار إسلامية، لها تعلق بمكة وأهلها والحجاج.

وما علمته من ولاة مكة في الإسلام، على سبيل الإجمال.

وهذه المقدمة لخصتها من تأليفي المسمى «شفاء الغرام، بأخبار البلد الحرام» الذي جمعت فيه: بين ما ذكره الأزرقي – من أخبار عمارة الكعبة المعظمة، وخبر حليتها، ومعاليقها وكسوتها، وخبر الحجر الأسود، والحجر – بسكون الجيم – والمقام، والمسجد الحرام، وزمزم، وسقاية العباس، والصفا، والمروة، وحدود الحرم، والأماكن المباركة يمكة المشرفة وحرمها، المعروف بعضها بالمسجد، وبعضها بالدور، وبعضها

مقدمة المصنف .....

بالمواليد، وأمطار مكة في الجاهلية والإسلام، وغير ذلك – وبين ما كان بعد أبي الوليــد الأزرقي، من الأخبار الملائمة لذلك كله، لما في ذلك من كمال الفائدة.

وفيه فوائد أحر، لم يذكرها الأزرقي، مع إمكانة لذكر بعضها. وكما هو مذكور في التأليف المشار إليه.

ولم يعن الأزرقى بجمع ولاة مكة فى الإسلام. وما ذكر من المسائل والمآثر، والأخبار الإسلامية إلا يسيرًا جدًّا، بالنسبة إلى ما ذكرته. وذكر كثيرًا من الأخبار الجاهلية.

وسبب جمعى له: أن نفسى تشوفت أيضًا كثيرًا إلى معرفة ما كان بعد أبسى الوليد الأزرقى: من أخبار هذه الأمور، وإلى معرفة ما وقع بعده من الأوقاف بمكة على الفقهاء والفقراء، وغير ذلك من المدارس والربط، وغير ذلك.

فعرفت من ذلك طرفًا جيدًا، بعضه من كتب التاريخ التى نظرتها لأجل الـتراجم، وبعضه من أحجار ورخام وأخشاب مكتوب فيها ذلك، ثابتة فى بعض الأماكن المشار إليها، وبعضه علمته من أخبار الثقات، وبعضه شاهدته.

وعلقت ذلك فى أوراق مفردة حيفة نسيانه من غير ترتيب. ثم بدا لى تـــأليف ذلـك، مع ملاءمة من الأمور التى ذكرها الأزرقى، ففعلت ذلك.

وإنما حعلت هذه المقدمة مع التراجم المشار إليها، ليحصل للناظر في ذلك معرفة ما اشتملت عليه المقدمة، مع معرفة التراجم.

ولما سمع الأصحاب بجمعى لهذا الكتاب: كثر اشتياقهم إليه، وعظمت رغبتهم فى الوقوف عليه، للإحاطة بفوائده، واستطراق فرائده، وألحوا على فى أن أبيضه لهم، فلم يسعنى معهم إلا امتثال أمرهم، وكنت ترددت فى ذلك، لعدم وفائه بالمقصود، ثم قلت: لا لوم على المقل فى بذل المجهود.

وسبب هذا الاخلال: أن مكة ليس لها تاريخ على هذا المنوال. لأنسى لا أعلم أحدًا جمع لمكة تاريخًا إلا الأزرقي (١)، والفاكهي، وشريف – يقال له «زيد بن هاشم بن علسي

انظر: (الأعلام ٢/٢٢، في أكثر المصادر، ومنها اللباب لابن الأثـير ١: ٣٧ أن نسبه الأزرقى إلى حده الأزرق أبى عقبة، من غسان؛ وقال ابن خلدون: وعنه أخذ القلقشندى في نهاية الأرب ٧٩ إنه من نسل «الأزرق» العمليقي. توفي سنة ٣٢٣هـ. ونبه صاحب الرسالة المستطرفة ص ١٠٠ إلى أن حده «أحمد بن محمد» توفي (سنة ٢٢٢) كما في تهذيب التهذيب ١ ، ٧٩ نقلا=

١٧٨ .....

ابن المرتضى، العلوى الحسنى» – هكذا نسبة الشيخ أبو العباس أحمد بن على الميورقى، فيما وجدت بخطه وترجمه بوزير مدينة الرسول على.

فأما الأزرقي، والفاكهي: فلم يعفيا إلا بما يلائم ما في مقدمة هذا الكتاب من أخبار الكعبة، والمسجد، وشبه ذلك.

وأما زيد المذكور: فما عرفت: هل تاريخه تراجم، أو حوادث؟ مثـل مـا ذكرنـاه مـن الفتن التى كانت بمكة فى الإسلام، وأخبار المطر، والفناء، والغلاء والرخـص. وهـذا إلى ظنى أقرب.

وسبب عدم معرفتي لما اشتمل عليه كتاب زيد المذكور: أنى لم أقف عليه. وإنما علمت ذلك من رسالة كتبها زيد لسيدي أبى العباس الميورقي، رأيتها في كتاب الجواهر - لابن شاش المذكور - بخط الميورقي في وقفه بوج الطائف.

وفيها مكتوب بعد البسملة: زيد بن هاشم بن على. ثم قال: وبعد: فقد حدم بها الضعيف في الثلاثاء، منتصف شعبان. وبخط الميورقي - فوق شعبان - من سنة ست وسبعين وستمائة، وذكر أشياء، ثم قال:

وقد خطر للضعيف - مع المتاعب التي يعانيها من كل وجـه - إثبـات تواريـخ لمكـة المعظمة، وقد أثبت منه إلى الآن: نحو خمس كراريس. انتهى.

وأظن أنى رأيت بخط بعض أصحابنا من حفاظ الحديث: أن لعمر بن شبة تأليفًا في أحبار مكة.

وأظن أنى رأيت فى بعض التواريخ: ما يقتضى أن للحافظ محب الدين بن النجار البغدادى - صاحب ذيل تاريخ بغداد - مؤلفًا فى أخبار مكة. وأظن أن ذلك على نمط التاريخ الذى ألفه لمدينة النبى على المدينة ليس فيه تراجم. رائمًا فيه خبر المسجد النبوى، وما فى المدينة من المساجد النبوية، والآثار الشريفة، وشبه ذلك.

وأظن أن كتاب عمر بن شبة في أخبار مكة – إن صح ما رأيته في ذلك – على نمط تاريخ الأزرقي، والفاكهي. والله أعلم مني.

<sup>=</sup>عن خط الذهبي، فلا يصح أن يكون وفاة الجد والحفيد في مثل هذا القرب. وجعلت دائرة المعارف الإسلامية ٢٠/١ وفاته (سنة ٢٤٤) إلا أن السيد رشيدى الصالح ملحس، في مقدمة الطبعة المكية من كتاب «أخبار مكة» وأحمد تيمور باشا، في الخزانة التيمورية ٣: ١٤ نقلا عن العقد الثمين - خ. للفاسي قوله: «وبلغني أن الأزرقي كان حيّا في خلافة المنتصر العباسي» وكانت خلافة المنتصر (سنة ٢٤٧ - ٢٤٨) هـ. وتخلص السخاوي، في الإعلان بالتوبيخ ١١٢ وديوان الإسلام - خ ومفتاح السعادة ٢٥٤٢).

مقدمة المُصنف .....

أما فضائل مكة للجندى: فهو على نمط تاريخ الأزرقىي والفاكهي. وكذلك أخبار مكة لرزين العبدلي صاحب الجمع.

وإنى لأعجب من إهمال فضلاء مكة فى جمع تاريخ لها على المنوال الذى جمعته، خصوصًا من الشيخ قطب الدين القسطلانى؛ لأنه جمع شيئًا يتعلق بتاريخ اليمن، ولعمرى لو جمع ذلك لبلده كان أحسن، فإن الحاجة إليه داعية، وفي ذلك فوائد غير خافية، وعليه مضى الأئمة من أهل مصر، والشام وبغداد، وغير ذلك من البلاد، كتاريخ بغداد للخطيب، وذيوله لابن السمعانى، وابن الدبيثى، والقطيعي، وابن النجار، وابن رافع وغيرهم، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ مصر للقطب الحلبى، وغير ذلك.

فإن قيل: لعل الحامل لمن أهمل من فضلاء مكة التأليف في هــذا المعنى المشـار إليـه: تخيلهم العجز عن الوفاء بالمقصود في هذا الأمر، لعدم الإحاطة بالمقصود.

فالجواب: أن هذا العذر حق، ولكن يلزم من اعتمده محذور، وهو أن المعلوم عندهم يصير مجهولا عند من بعدهم كما جرى، واللائق في هذا: إثبات المعلوم وإن قل.

وقد قيل فى ذلك: ما أنشدتناه مسندة العصر أم عبدا لله عائشة بنت المحتسب محمد ابن عبدالهادى الصالحية - بقراءتى عليها - فى الرحلة الرابعة، عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب الحجار - إجازة، إن لم يكن سماعًا. وتفردت فى الدنيا بالسماع منه - أن أبا الحسن محمد بن عمر القطيعى أنبأنا، قال: أنشدنى على بن أحمد الواسطى المقرئ، قال: أنشدنى أبو جعفر هبة الله بن السوقى، قال: أنشدنا أبو الحسن العمرانى، قال:

افعل الخير ما استطعت وإن كا ن قليسلاً فلن تطيق لكلسه ومتى تفعل الكثير من الخيس ر إذا كنت تاركاً لأقلسه وأسأل من كل من وقف على هذا الكتاب: المسامحة عما فيه من التقصير، وإصلاح ما فيه من الغلط بعد التحرير. وسبب الغلط - في الغالب - النسيان، وقد حبل عليه كل إنسان.

وسبب التقصير: ما ذكرته، من أنى لم أر مؤلفا فى المعنى الذى قصدت جمعه فأستضىء به. وإنما ظفرت من ذلك بأشياء قليلة مفرقة، بذلت فى تحصيلها جهدى لأنتفع بها، والمعاصرون لى، ومن بعدى.

وبسبب إهمال التأليف في ذلك: حصل الجهل بكثير من الـتراجم، وبما وقع بعـد الأزرقي والفاكهي من الأمور التي قصدا جمعها في كتابيهما، وبكثير مما ذكراه في كتابيهما. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

١٨٠ .....

وأسأله المغفرة لى ولمن قَبِل منى هـذه المعـذرة. و لله در القـائل: «والعـذر عنـد كـرام الناس مقبول».

## \* \* \*

وقد اشتمل: هذا الكتاب على علامات. وهـى (خ) للبخـارى. ولمسـلم (م) ولأبـى داود (د) وللترمذي (ت) وللنسائي (س) ولابن ماجة القزويني (ق).

فإن اتفقوا على الإحراج لشخص: فالعلامة عليه (ع) هكذا. وإن اتفق الأربعة أصحاب السنن على شخص: فالعلامة عليه (عل) هكذا. ومن ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدى في طبقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (سع) هكذا. ومن ذكره مسلم صاحب الصحيح في طبقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (مس) هكذا. ومن ذكره ابن حبان في ثقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (حب) هكذا.

وذكرت جماعة من الصحابة، لم يذكرهم المذكورون في المكيين، مع كونهم ذكروهم في غير أهل مكة لسكناهم غيرها.

وسبب ذكرى هم: كونهم مكين: لأن مكة دارهم بلا ريب، وسكناهم غيرها إنما كان بأخرة، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم مكيين، وهم الصحابة رضى الله عنهم من قريش وأبناؤهم، وإن لم يثبت لبعض الأبناء صحبة، أو ولد بغير مكة؛ لأنهم تبع لآبائهم.

وكذلك الصحابة من موالى قريش وكنانة وخزاعة؛ لأنهم في حكمهم، وكذلك الصحابة من حلفاء قريش، وكذلك الصحابة من أهل الطائف من ثقيف ومواليهم، ومن غيرهم؛ لأن الطائف من عمل مكة من قديم الزمان حتى الآن.

فأما مشاركة بنى كنانة وخزاعة لقريش فى الدار: فسيأتى فى مقدمة هذا الكتاب أخبار تدل لذلك. ونشير هنا لشىء منها: فمن الأخبار الدالة على اشتراك قريش وكنانة فى النزول ببادية مكة: قول ابن إسحاق فى السيرة - تهذيب ابن هشام - لما ذكر ولاية غبشان من حزاعة للكعبة، دون بنى بكر بس عبد مناة «وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة». انتهى.

مقدمة المصنف ......

ووجه الدلالة من هذا الكلام: أنه يقتضى أن قريشًا كانوا نزولاً مع قومهم من كنانة، حين انفراد غبشان من خزاعة بولاية الكعبة، والمنازل التي كانت تنزل بها كنانة وقريش إذ ذاك: خارج الحرم؛ لأن أول عربي نزل الحرم بقومه: هو قصى بن كلاب، على ما ذكره الفاكهي في خبر قصى؛ لأنه قال:

وحدثنا الزبير بن أبى بكر قال: قال أبو الحسن الأثرم، قال أبو عبيدة، قال محمد بن حفص: «قدم رزاح، وقد نفى قصى خزاعة. وقال بعض مشيخة قريش: وإن مكة لم يكن بها بيت فى الحرم، إنما كانوا يكونون بها، حتى إذا أمسوا حرجوا لا يستحلون أن يصيبوا فيها جنابة، ولم يكن بها بيت قائم، فلما جمع قصى قريشًا – وكان أدهى من رؤى من العرب – قال لهم: أرى أن تصحبوا بأجمعكم فى الحرم حول البيت، فوالله لا تستحل العرب قتالكم، ولا يستطيعون إخراجكم منه، وتسكنونه، فتسودوا العرب أبدًا. فقالوا له: أنت سيدنا، رأينا لرأيناك تبع. فجمعهم، ثم أصبح بهم فى الحرم حول البيت، فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: إن هذا عند العرب عظيم، ولمو تركناك ما تركتك العرب. فقال: «والله لا أخرج منه. وثبت». انتهى.

ومن ذلك: قوله بعد ذلك - بعد أن ذكر ما رأى قصى - من أنه أولى بالكعبة، وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر - : «فكلم رجالا من قريش وبنسى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة. فأجابوه».

ووجه الدلالة من هذا: أن كلام قصى لكنانـة، فيمـا طلـب، وإحــابتهم لـه: يقتضـى قربهم منه فى الدار. وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يوافق ذلك.

وهن ذلك: قول ابن إسحاق في خبر قصى «فولى قصى البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة». انتهى.

ووجه الدلالة من هذا: أنه يقتضى أن قصيًا جمع قومه إلى مكة، وكنانة من قومه، فيكونون ممن جمعهم إلى مكة.

ولا يعارض ذلك قوله - في الخبر الذي ذكره الزبير «فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: هذا عند العرب عظيم» - لإمكان أن يكونوا قسالوا له ذلك ليرجع عن فعله، لكونهم لا يألفونه. فلما رأوه لم يرجع وثبت: سكنوا معه فيه، لما في ذلك من تحصنهم، وبقاء الألفة بينهم وبينه، لما يخشونه من حصول ضرر بهم في المفارقة في افتراقهم عنه. والله أعلم.

وبتقدير أن لا تكون كنانة انتقلت مع قصى إلى الحرم: فهم على منازلهم التــى كـانوا ينزلونها مع قريش، قبل أن تنتقل قريش عنهم إلى الحرم. ولم يرد خبر بخروج كنانــة عـن منازلهم ببادية مكة. والله أعلم.

ومن ذلك: قول ابن إسحاق في سيرته - تهذيب ابن هشام - في حبر الأصنام: «وكانت لقريش، وبني كنانة: العزى بنخلة». انتهى.

ووجه الدلالة من هذا: أن إضافة «العزى» لقريش وكنانة: تقتضى أن لهم بها اختصاصًا. وذلك – والله أعلم – لكونها بنخلة، وهي من بادية مكة التي ينزلون فيها.

ولا يقال: إضافة «العزى» لقريش وكنانة: لأجل أنهم أول من وضعها، ولا لأحل أنهم انفردوا بعبادتها وتعظيمها، ولا لأجل أنهم حجابها.

أما الأول: فلأن عمر بن لحَيِّ: هو الذي اتخذ العزي.

وأما الثاني: فلأن جميع مضر كانوا يعظمون العزي.

وأما الثالث: فلأن حجابها بنو شيبان من سليم.

وقد روینا عن ابن إسحاق ما یدل لذلك فی تاریخ الأزرقی، ولفظه: حدثنی حدی، قال: حدثنا سعید بن سلیم عن عثمان بن ساج، قال: أخبرنا ابن إسحاق «أن عمرو بسن لحی اتخذ العزی بنخلة. و کانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالکعبة: لم یحلوا حتی یأتوا العزی، فیطوفوا بها، و یحلون عندها، و یعتکفون عندها یوما ولیلة. و کانت لخزاعة، و کانت قریش و بنو کنانة کلها تعظم العزی مع خزاعة، و جمیع مضر. و کان سدنتها الذین یحجبونها - بنی شیبان من بنی سلیم، حلفاء بنی هاشم». انتهی.

وإذا لم يكن إضافة «العـزى» لقريـش وكنانـة لأجـل هـذه الأمـور الثلاثـة: صـح مـا ذكرناه، من أن إضافتها لهم باعتبار كونها في دارهم. والله أعلم.

ولا يعارض ذلك قوله في هذا الخبر «وكانت لخزاعة» لأن إضافتها لخزاعة لكونها في دارهم، فإن خزاعة تشارك قريشًا في الدار. على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ومن ذلك: قوله في خبر قصى - الذي سبق ذكره قريبا من كتاب الفاكهي - : «فأصبح بهم في الحرم حول البيت، فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: إن هذا عند العرب عظيم». انتهى.

ووجه الدلالة في هذا: أنه يقتضي أن أشراف كنانـة مشـوا إلى قصـي بـإثر إصباحـه بقومه في الحرم. وذلك يدل على قرب كنانة من الحرم. والله أعلم. مقدمة المصنف .....

ومن أرض كنانة ببادية مكة «مجنة» التي عناها بلال رضي الله عنه بقوله:

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل لأن الأزرقى: قال - فى تفسير هذا الموضع، فى الترجمة التى ترجم عليها بقوله: «حج الجاهلية، وإنساء الشهور، ومواسمهم، وما جاء فى ذلك» - وبحنة: سوق بأسفل مكة، على بريد منها، وهى سوق لكنانة، وأرضها من أرض كنانة، وهى التى يقول فيها بلال رضى الله عنه:

ألا ليت شعرى هـل أبيـتن ليلـة بفـخ وحـولى إذخـر وجليـل وهـل أردن يومًا ميـاه مجنـة وهـل يبـدون لى شامـة وطفيــل و«شامـة» و«طفيل» جبلان مشرفان على «بحنـة». انتهى.

وهن الأخبار الدالة على مشاركة خزاعة لقريش في سكنى مكة وباديتها: ما ذكره الأزرقى؛ لأنه روى عن حده عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، وعن أبى إسحاق – يزيد أحدهما على الآخر – فذكر خبرًا طويلا في ولايـة قصـى بن كلاب البيت الحرام وأمر مكة، بعد خزاعة.

وفيه «أن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بـن كنانـة: حكم لقصى بحجابة الكعبة، وولاية أمر مكة، دون خزاعة، لما جعل له جليل، وأن يخلى بينه وبين ذلك، وأن لا يخرج خزاعة من مساكنها من مكة» وفيه «وخزاعة مقيمـة بمكـة على رباعهم وسكناهم، لم يحركوا، ولم يخرجوا منها، فلم يزالوا على ذلك حتى الآن» .انتهى.

وأما سكنى خزاعة بمكة – قبل ولاية قصى –: فلا يحتاج إلى استدلال، لشهرته.

ومن منازل: حزاعة ببادية مكة «الوتير» ماء لهم بأسفل مكة؛ لأن في خبر فتـح مكـة - الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته، تهذيب ابن هشام - «ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: عدت على خزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير». انتهى.

وهذا الموضع معروف الآن، ويقال له: «الوتيرين» وهو بناحية ملكان، وا لله أعلم.

وفيما أشرنا إليه - من الأخبار الدالة على اشتراك قريش وكنانة وخزاعة فمي الـدار -: ماية.

وذكر الإمام أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكى – عـــا لم مكـــة، وبــلاد الحجاز – ما يقتضى: أن خزاعة وكنانة من أهل مكة، و لم يقل ذلــك إلا عــن يقــين مــن

١٨٤ .....

العلم. وكان من أوعية العلم، على ما قال أحمد بن حنبل. وإذا كان ذلك كذلك اتجه ذكر خزاعة وكنانة في أهل مكة، كما اتجه ذكر قريش فيهم.

وهذا – الذى ذكره ابن حريج – نقله عنه الأزرقى فى الترجمة التى ترجم عليها بقوله: «ما جاء فى الكعبة، ومتى كانوا يفتحونها» لأنه نقل عن ابن حريج خبرًا طويلاً فى خبر الحمس. قال فيه «والحمس: أهل مكة: قريش، وكنانة، وخزاعة، ومن دان بدينهم ممن ولدوا، ومن حلفائهم. وإن كان من ساكنى الحل». انتهى.

ووجه دلالة ذلك على ما ذكرناه - من أن خزاعة وكنانة من أهل مكة -: أن كلام ابن جريج يقتضى: أن الحمس من أهل مكة وغيرهم. وفسر «الحمس» من أهل مكة بقوله: «قريش، وكنانة، وخزاعة» وفسر «الحمس» من غير أهل مكة بقوله: «ومن دان بدينهم - إلى آخره» وهذا الذى ذكره ابن جريج - من أن خزاعة وكنانة من أهل مكة - صحيح، يدل لذلك: ما ذكرناه من مشاركتهم لقريش في دارهم. والله أعلم.

ونشير: إلى الكتب التي نظرتها لأجل هـذا الكتاب. فمن ذلك: كتاب «السيرة» لمحمد بن إسحاق. «تهذيب ابن هشام». وروايته عن زياد البكائي عنه.

أخبرنى به: البدر محمد بن محمد بن قوام البالسى، وأم أحمد فاطمة بنت القاضى عز الدين محمد أحمد بن المنجا التنوخى - قراءة عليهما، وأنا أسمع - بدمشق فى الرحلة الثانية.

قال الأول: أخبرنا به الملك أسد الدين عبدالقادر بن عبدالعزيز بن الملك المعظم عيسي بن العادل أبي بكر بن أيوب، سماعًا لجميعه.

وقالت المرأة: أخبرنا به محمد بن أحمد بن أبى الهيجاء، المعروف بابن الزراد قالا: أخبرنا به محمد بن إسماعيل المقدسي خطيب مردان، قال: أخبرنا به صنيعة الملك هبة الله ابن يحيى بن على بن حيدرة سماعًا، قال: أخبرنا به أبو محمد عبدا لله بن رفاعة السعدى الفرضي.

وأخبرتنى به - أعلى من هذا - أم أحمد بنت المنجا المذكورة - سماعًا - عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة، ويحيى بن محمد بن سعد، وأبى القاسم بن عساكر - وتفردت عن القاضى - قالوا: أنبأنا به أبو صادق الحسن بن يحيى بن صباح المحزومى - إجازة - عن ابن رفاعة - إجازة - قال: أخبرنا به القاضى أبو الحسن على بن الحسن الخلعى، قال: أخبرنا به أبو محمد عبدالرحمن بن عمر بن النحاس البزاز، قال: أخبرنا به

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف .....

أبو محمد عبدا لله بن جعفر بن الورد بن زنجويه البغدادى، قال: حدثنا به أبو سعيد عبدالرحيم بن عبدا لله بن البرقى، قال: حدثنا به أبو محمد عبدالملك بن هشام النحوى، قال: حدثنا به زياد بن عبدا لله البكائى، عن محمد بن إسحاق – فذكره.

ومن ذلك: شرح هذا الكتاب، المسمى «بالروض الأُنفى» لأبسى القاسم عبدالرحمن ابن عبدا لله بن أحمد، المعروف بالسهيلي.

أخبرنى به: الإمامان - أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم، وأبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد - المصريان، عن يونس بن إبراهيم العسقلاني، عن عبدالمنعم بن رضوان، المعروف بابن مناد، عن مؤلفه - فذكره.

ومن ذلك: كتاب «النسب» للزبير بن بكار قاضى مكة. أنبأنى به أبو بكر محمد بسن عبدالله الحافظ وغيره عن الحافظ أبى الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزى – إجازة، إن لم يكن سماعًا – قال: أخبرتنا به زينب بنت مكى، قالت: أخبرنا به عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادى، قال: أخبرنا به على بن طراد الزينبي عن أبى جعفر بن المسلمة، قال: أخبرنا به أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن المخلص، قال: أخبرنا به أجمد بن سليمان ابن موسى، قال: أخبرنا به مؤلفه الزبير بن بكار – فذكره.

ومن ذلك: «أخبار مكة» لأبي عبدا لله محمد بن إسحاق بن العباس المكى، المعروف بالفاكهي، وما أكثر فوائده. أخبرني به جمع من الشيوخ، منهم: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوحي - إذنًا مشافهة - عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي أنبأنا أبو الفضل جعفر بن على الهمداني عن أبي محمد عبدا لله بن عبدالرحمن العثماني، أنبأنا عبدا لله بن محمد بن محمد الباهلي، عن الحافظ أبي على الحسين بن محمد الجياني أنبأنا به الحكم بن محمد الجذامي، عن أبي القاسم بن أبي غالب البزار، أبنأنا به أبو الحسن الأنصاري عن مؤلفه: الإمام أبي عبدا لله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي - فذكره.

ومن ذلك وأخبار مكة لأبى الوليد محمد بن عبدا لله بن أحمد الأزرقى المكى أخبرنى به: أبو المعالى الصوفى - بقراءتى عليه - عن يحيى بن المصرى عن ابن الجميزى وابن رواح، عن الحافظ السلفى، قال: أخبرنا به ابن الطيورى، قال: أخبرنا به العشارى، قال: أخبرنا به ابن أبى موسى الهاشمى، قال: أخبرنا به إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمى، قال: أخبرنا به مؤلفه الأزرقى - فذكره.

ومن ذلك: كتاب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر

١٨٦ .....

النمرى. أخبرنى به أبو العباس أحمد بن على بن محمد بن عبدالحق الحنفى – قراءة عليه، وأنا أسمع – من أول الكتاب إلى قوله: من اسمه عمر. وإجازة لباقيه. قال: أخبرنا به الإمام أبو عبدا لله محمد بن جابر الودياشى أنبأنى – سماعًا فى الثالثة، وإجازة منه – قال: أخبرنا به القاضى أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن الغماز – سماعًا لجميعه، خلا من أوله إلى قوله: حرف الحاء، فإجازة – قال: أخبرنا به الحافظ أبو الربيع سليمان ابن موسى الكلاعى، قال: أخبرنا به الفقيه أبو محمد عبدا لله بن أحمد بن جهور القيسى – وأنا أسمع – عن أبى على الحسين بن محمد بن أحمد الغسانى: قال: قرأته على مؤلفه.

قال الحافظ أبو الربيع: وأجازنيه أبو عبدا لله محمد بن سعيد بن زرقون عن أبى عمران موسى بن أبى تليد عن مؤلفه.

ومن ذلك: كتاب «تهذيب الكمال» للحافظ المعتمد أبى الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزى. أنبأنى به: الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالله بن أحمد الصالحي في أذنة، قال: أخبرنا به مؤلفه الحافظ المزى – فذكره.

ومن ذلك: «مختصره» لصاحبنا الحافظ الناقد أبى الفضل أحمد بن على بن حجر الشافعي. تغمده الله تعالى برحمته. وقد أحسن في اختصاره، وزاد فيه فوائد كثيرة. ولم أقف إلا على بعضه.

ومن ذلك: كتاب «الميزان» للحافظ الذهبى، و«مختصر تاريخ دمشق» له، و«مختصر تهذيب الكمال» له، و«طبقات الحفاظ، له، و«وطبقات القراء» له، و«تـاريخ الإسلام» له، و«العبر» له، و«معجمه» و«ذيل سير النبلاء» له. وغير ذلك من تآليفه. أحبرنى بذلك عنه: جماعة من شيوخى.

ومن ذلك: وتهذيب الأسماء واللغات، للنووى. أخبرنى به: إبراهيم بن أحمد البعلى عن على بن إبراهيم بن العطار عن النووى.

ومن ذلك: أكثر وتاريخ بغداد، للخطيب. أخبرنى به: أحمد بن عمر البغدادى سماعًا من أوله إلى ترجمة ابن أبى ذئب، وإجازة لباقيه - عن الحافظ أبى الحجاج المزى - إجازة إن لم يكن سماعًا - قال: أخبرنا به يوسف بن يعقوب بن المجاور، قال: أخبرنا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى، قال: أخبرنا به أبو منصور عبدالرحمن بن محمد القزاز - سماعًا، سوى الجزء السادس والثلاثين، فأخبرنا به محمد بن أحمد بن صرماء - قال: أخبرنا به مؤلفه. قال القزاز: سماعًا. وقال ابن صرما: إجازة.

مقدمة المصنف .....

ومن ذلك: أكثر «ذيل تاريخ بغداد» لأبى سعد بن السمعاني. وفي كتــاب «الأنساب» له، و «معجمه».

أحبرنى بذلك: أبو هريرة عبدالرحمن بن الحافظ الذهبى - إذنا - عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة المقدسي عن عيسى بن عبدالعزيز اللخمى الحافظ عن أبى سعد السمعاني.

ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ أبى عبدا لله محمد بن سعيد بن الدبيشى. أخبرنى به: أبو هريرة بن الذهبى - إذنًا - عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة عن ابن الدبيثى.

ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» لأبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي.

ومن ذلك: أكثر «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ محب الدين محمد بن محمود بن النجار. أنبأني بهما: إبراهيم بن محمد الصوفي وآخرون عن أبيي العباس أحمد بن أبيي طالب الصالحي، عن القطيعي وابن النجار.

ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ تقى الدين بن رافع، و«معجمه» و «وفياته». أخبرنى بذلك عنه: جماعة من شيوخنا، منهم: الحافظ صدر الدين أبو الربيع سليمان ابن يوسف المقدسي.

ومن ذلك: «تاريخ إربل». أنبأنى به: أبو هريرة عبدالرحمن بن الذهبي عن أبسى نصر محمد بن محمد الشيرازي عن مؤلفه ابن المستوفى.

ومن ذلك: أكثر وتاريخ مصر، للحافظ قطب الدين الحلبي. أنبأني به: أبو العباس أحمد بن حسن الشاهد عنه، إحازة إن لم يكن سماعًا.

ومن ذلك: بعض وتاريخ دمشق الأبى القاسم بن عساكر. أنبأنى به: أبو هريرة بن الذهبى عن أبى نصر بن الشيرازى، عن حده القاضى أبى نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازى، عن أبى القاسم بن عساكر مؤلفه.

ومن ذلك: «الكامل» لابن الأثير. و«اللباب» له في الأنساب، و«أسد الغابة» لـه. أخبرني بذلك: أبو هريرة بن الذهبي، وآخرون – إذنا – عن أبـي نصـر بـن الشـيرازي، عن العلامة عز الدين أبي الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير المؤلف.

ومن ذلك: كتاب «مرآة الزمان» لأبى المظفر يوسف بن قزغلى، سبط الحافظ أبى الفرج بن الجوزى.

١٨٨ .....

أنبأني به: محمد بن أبي هريرة بن الذهبي، وآخرون، عن أبي بكر بن محمد بـن أحمـد السلمي، عن أبي المظفر المؤلف – فذكره.

ومن ذلك: وذيل مرآة الزمان، للإمام قطب الدين موسى بن محمد بن أحمد اليونيني. أنبأني به: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البعلي، وآخرون، إذنا عنه اجاذة.

ومن ذلك: «الروضتين في أخبار الدولتين، النورية والصلاحية، وذيلهما لأبى شامة. أخبرنى به المشايخ: محمد بن محمد بن عبدالله، وإبراهيم بن أبى بكر بن عمر، ومحمد بن محمد بن داود الصالحيون – إذنا – عن الحافظ شرف الدين أبى محمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي. أنبأنا به: مؤلفه العلامة شهاب الدين أبو شامة عبدالرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي – فذكره.

ومن ذلك: رذيل المنتظم، أنبأنى به: جمع عن المحدث أبى الثناء محمود بن حليفة المنبحى. أنبأنا به مؤلفه الإمام عز الدين أبوبكر محفوظ بن معتوق بن البزورى – فذكره.

ومن ذلك: وتاريخ ابن خلكان القاضى، أخبرنى به: الكمال أحمد بن على بن محمد بن عبدالرحمن عبدالحق الدمشقى الحنفى، عن الحافظين: جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن القضاعى، وعلم الدين القاسم بن محمد الإشبيلى، قالا: أنبأنا به مؤلفه القاضى شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الإربلى – فذكره.

ومن ذلك: تاريخ البرزالي، المسمى «بالمكتفى» الذي ذيل به على تـاريخ أبى شـامة ومعجمه، وغير ذلك من تعاليقه المفيدة.

أحبرني بذلك: جماعة من شيوخنا، منهم: أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الصالحي. عنه إجازة.

ومن ذلك: «تاريخ الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم، المعروف بابن الجزرى» أخبرني به عنه.

ومن ذلك: وأعوان النصر وأعيان العصر، للإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى.

ومن ذلك: أكثر «تاريخ الصلاح، محمد بن شاكر الكتبي.

ومن ذلك: «تاريخ الشيخ عماد الدين بن كثير». أخبرنى به عنه غير واحد من سوحى.

لقدمة المصنف ......

ومن ذلك: كثير من تاريخ الأمير بيبرس الدوادار الناصري.

ومن ذلك: كثير من تاريخ الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري.

ومن ذلك: مختصر تاريخ هذا النويري.

ومن ذلك: تاريخ الملك المؤيد صاحب حماة.

ومن ذلك: رمعجم السفر، للسلفى. أنبأنى به: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخى، عن أبى الحسن على بن يحيى الشاطبى، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن على بن عبدالوهاب بن خطيب القرافة - سماعًا - عن مؤلفه الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد السلفى - فذكره.

ومن ذلك: ومعجم الحافظ عز الدين بن الحاجب الأميني، أنبأني به: على بن محمد الخطيب عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة عنه.

ومن ذلك: «معجم الحافظ زكى الدين المندرى، و «التكملة» له. أنبأنى بذلك عبدالرحمن بن أحمد الشافعي وغيره عن على بن عمر الصوفى، ويوسف بن عمر الختني إذنًا عنه.

ومن ذلك: «معجم الحافظ ابن مسدى». أنسانى به: أحمد بن محمد الطبرى عن الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي عن ابن مسدى.

ومن ذلك: «معجم الإمام علاء الدين على بن إبراهيم بن داود بن العطار». تخريج الذهبي له. أنبأني به عنه جماعة من شيوخنا.

ومن ذلك: «مشيخة الحافظ رشيد الدين» أبى الحسين يحيى بن على القرشى المعروف بابن العطار.

أنبأني بها: شيخنا أبو الفضل الحافظ وغيره، عن أبي شاهد الجيش وغيره عن الرشيد العطار – فذكرها.

ومن ذلك: «وفيات شيخنا الحافظ العراقي، التي ذيل بها على «العبر، للذهبي. أنبأنا بها إحازة.

ومن ذلك: «تاريخ الحافظ شيخنا أبى زرعة» أحمد بن شيخنا الحافظ العراقي أنبأني به إحازة. وهو في معنى «الذيل، على وفيات أبيه. وأوله سنة اثنتين وستين وسبعمائة، وآخر ما رأيته منه: سنة ثلاث وتسعين. وكتب سنين بعد ذلك لم أقف على كلها.

• ٩ ٩ .....العقد الثمين

ومن ذلك: أكثر ،وفيات، شيخنا مفتى الشام شهاب الدين أحمد بن حجى بن الحسباني. أنبأني بها إجازة.

ومن ذلك: روفيات، الشيخ محيى الدين عبدالقادر الحنفي، و رطبقات الحنفية، له.

ومن ذلك: «طبقات الحنفية» لشيخنا القاضى بحد الدين الشيرازى. أنبأني بها إجازة.

ومن ذلك: «وفيات ابن قانع» و«وفيات ابن زبر» و«وفيان الأكفاني» و«وفيات ابن المفضل المقدسي» و«وفيات الشريف أبى القاسم الحسيني» التى ذيل بها على «وفيات» شيخه الحافظ زكى الدين المنذرى المسماة «بالتكملة» التى ذيل بها المنذرى على «وفيات» شيخه الحافظ ابن المفضل و«وفيات ابن أيبك الدمياطي» ووفيات أخر.

ومن ذلك: «تاريخ شيخنا العدل ناصر الدين بن الفرات، في بحلدات كثيرة. وتاريخ «الصارم إبراهيم المعروف، بابن دقماق.

وغير ذلك كثيرًا من كتب التاريخ وغيرها. ومنه ورحلة ابن جبير.

\* \* \*

ولنذكر من كتابنا وشفاء الغرام، ما أشرنا إلى أن نذكره هنا، فنقول:

الحمد لله الذي جعل لمكة في الفضل مزايا، وخصها ببيته الـذي هـو قبلـة للبرايـا، وبحجه الذنب مغفور، وبالطواف به تكثر الأجور. أحمده على ما منَّ به من الــنزول في حماه، وأسأله دوام ذلك مدة المحياة.

وأشهد أن لا إله إلا الله الذى منح شارب ماء زمزم نبيل المنى، وأشهد أن نبينا محمدًا، أفضل من حج ورمى الجمار بمنى، صلى الله وسلم عليه ما وقف واقف بعرفات والمشعر، ورضى الله عن آله وأصحابه ما سعى ساع بين الصفا والمروة، وبين الميلين الأحضرين أحضر.

أما بعد: فهذا ما وعدت بذكره في كتابي «العقد الثمين، في تاريخ البلد الأمين» من أخبار مكة المشرفة، وحكم بيع دورها، وإجارتها، وأسمائها، وحرمها، وحدوده، وشيء مما يختص بذلك من المسائل، وفضل الحرم ومكة، والصلاة فيها على غيرها، وغير ذلك من فضلها، وحكم المحاورة بها، وفضل الموت فيها، وفضل أهلها. وفضل حدة، والطائف، وغير ذلك من خبرهما. وأخبار الكعبة المعظمة وفضلها. وفضل الحجر الأسود، والركن اليماني، وفضل الأعمال المتعلقة بالكعبة، وحبر الحجر الأسود،

مقدمة المصنف .....

والْحِجْر – بسكون الجيم – ومقام الخليل عليه السلام، والأماكن التي صلى النبي ﷺ فيها حول الكعبة، والأماكن التي يستجاب الدعاء فيها بمكة، وحرمها. وخبر المسجد الحرام وزمزم، وسقاية العباس رضى الله عنه، والأماكن المباركة بمكة وحرمها، والأماكن التي تتعلق بها المناسك، وما علمته من المآثر بمكة، وحرمها.

وأخبار جاهلية وإسلامية، لها تعلق بالحجاج، وغير ذلك. وما علمتـه مـن ولاة مكـة في الإسلام على سبيل الإجمال. وهذا الأمر لم أر من عنى بجمعه قبلي.

وجميع ذلك ملحص من تأليفي وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، وجعلته أربعين بابًا كأصله، وسميته والزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة.

\* \* \*

### الباب الأول

# **في ذكر مكة المشرفة، وحكم بيع دورها وإجارتها(¹)**

مكة المشرفة: بلدة مستطيلة كبيرة، تسع من الخلائق ما لا يحصيهم إلا الله تعالى، في بطن واد مقدس، والجبال محدقة بها كالسور لها.

ولها - مع ذلك - ثلاثة أسوار: سور في جهة المشرق، يعرف بسور باب المعلاة؛ لأنه في أعلاها، وسور في جهة المغرب والمدينة النبوية، يعرف بسور باب الشبيكة، وسور في جهة اليمن، ويعرف بسور باب اليمن وباب الماجن.

وكان جدر هذا السور وجدر سور باب المعلاة: غير كاملين بالبناء، وكانا قصيرين عن القامة، فُعمِرا حتى زادا على القامة، وتكمل بناؤهما إلا موضعًا في سور باب المعلاة؛ لأن ما تحته مهواة.

وهذه العمارة في النصف الثاني من سنة ست عشرة وثمانمائة، من قبل السيد حسن ابن عجلان، بعد أن هجم مكة - في غيبته عنها - ابن أخيه السيد رُمَيثة بن محمد بن عجلان في جمادي الآخرة من السنة المذكورة.

ثم أخربت من سور باب المعلاة مواضع، وأحرق بابه؛ لفتنة كانت بين أميريها المذكورين، في خامس عشرين من شوال سنة تسع عشرة وثمانمائة.

ثم أعيد بناء ما تخرب، وعمل باب حديد، وذلك في شوال وذي القعدة من السنة المذكورة.

ثم خرب جانب من سور باب المعلاة بـين البـابين اللذيـن فـى السـور المذكـور، ثـم جانب من سور باب الماجن، من سيل كان بمكة فى سنة سبع وعشرين وثمانمائة.

وعمر ذلك كله في أوائل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.

وكان الخراب في سور باب المعلاة في آخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة من سيل.

ذرع مكة من باب المعلاة إلى باب الماجن: أربعة آلاف ذراع وأربعمائة ذراع واثنان

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٠/١).

ومن باب المعلاة إلى الشبيكة: مثل ذلك، بزيادة مائتي ذراع وعشرين ذراعًا بـاليد، وذلك في الطريق المشار إليها، إلا أنه يعدل منها إلى الشبيكة من الزقــاق المعـروف بـابن ع فة

## ومن الجبال المحدقة بمكة:

العلافة.

أخشباها، وهما: أبو قبيس<sup>(١)</sup>، والأحمر المقابل له، على ما ذكر الأزرقى والفاكهي. وقيل: أبو قبيس وقُعيقِعان<sup>(٢)</sup>. ذكر ذلك ياقوت.

وعرف أبو قبيس بالأخشب الشرقى، وقُعيقعان بالغربى، و«الأخشب» الجبل الغليظ. وفي تسمية أبي قبيس أقوال<sup>(٣)</sup>.

أحدها: أنه يسمى برجل من إياد.

وذكر الوراق: أنه يقال له: أبو قابوس، وشيخ الجبال. انتهى.

و «أبو قبيس» اسم لحصن بحلب قبالة شَيْزُر (٢)، على ما ذكر ياقوت.

<sup>(</sup>١) أبو قبيس: اسم لجبل مكة، ويقال: شيخ الجبال أبو قبيس، وقيل ثبير.

ثبير: هو أعلى حبال مكة وأعظمها يكون ارتفاعه علوًا نحو ميل ونصف، وهو من الناحية المتصلة عنى، وثبير وحراء ما بين الشرق والشمال من مكة وهو الذى كانت قريش تعنى بقولها: أشرف ثبير كيما نغير. قال البكرى: هى أربعة أثبرة: ثبير عمكة وهو هذا، وثبير غينا، والثالث ثبير الأعرج، والرابع ثبير الأحدب، وفى ثبير هذا حلا إبراهيم عليه السلام بابنه وأضجعه للذبح وذلك فى الشعب من ثبير.

انظر: (الروض المعطار ٤٥٢، ١٤٩، معجم ما استعجم ٧١/٣٣٥، البكري ٧٤، الأزرقى ٨٦/١).

<sup>(</sup>۲) قعیقعان حبل بأعلی مکة نزل به مضاض بن عمرو ومن معه من حرهم فکان یعشر من دخل مکة من أعلاها. قالوا: وسمی قعیقعان لأن مضاض بن عمرو لما سار إلى السمیدع معه کتیبة فیها عدتها من الرماح والدرق والسیوف تقعقع بذلك فسمی بذلك قعیقعان، والقصة طویلة.

انظر: (الروض المعطار ٤٧٧) السيرة ١١٢/١) معجم ما استعجم ٣: ١٠٨٦) ياقوت «قعيقعان»).

<sup>(</sup>٣) انظر: (المنتظم ١٣٨/١، مرآة الزمان ٨٤/١، الصحاح ٩٥٧/٢، معجم ما استعجم ١٠٤٠، الروض المعطار ٤٥٢، الاستبصار ٥).

و «قعيقِعان» اسم لمواضع ذكرها ياقوت (١)، ولموضعين لم يذكرهما. أحدهما: بلية من عمل الطائف. والآخر: باليمن. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء في سبب تسميته

وبمكة أبنية كثيرة، وعين جارية، وآبار غالبها مسبل، وبِرَك مسبَّلة، وحمامان. وكان بها ستة عشر حمامًا، على ما ذكر الفاكهي.

وبعض الدور التي بمكة: علامة لحد المعلاة والمسفلة؛ لأن دار الخيزران - عند الصف - علامة لحد المعلاة من شق مكة الأيمن، ودار العجلة: علامة لحد المعلاة من شق مكة الأيسر.

وذكر الفاكهي خبرًا يقتضي بفضل المعلاة على المسفلة. وذكر الفاكهي شيئًا مفيدًا في مخاليف مكة؛ لأنه قال: فآخر أعمالها - مما يلي طريق المدينة - موضع يقال له: جنابذ بن صفى فيما بين عسفان ومر. وذلك على يوم وبعض يوم.

وآخر أعمالها – مما يلي طريق الجادة في طريق العراق – العمير، وهو قريب من ذات عرق، وذلك على يوم وبعض يوم.

وآخر أعمالها - مما يلي اليمن على طريق تهامة اليوم - موضع يقال له: ضنكان(٢).

<sup>(</sup>٤) شَيْزَر: بتقديم الزاى على الراء، وفتح أوله: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المَعَرَّة، بينها وبين حماة يوم، في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من حبل لبنان تُعَدَّ في كورة حمص وهي قديمة. انظر: معجم البلدان «شيزر».

<sup>(</sup>۱) قَعَيْقِعَانُ: بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير: سمى بذلك لأن قطوراء وحُرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه، وعن السّدّى أنه قال: سمّى الجبل الذى بمكة قعيقعان لأن حُرهم كانت تجعل فيه قسيّها وحعابها ودَرَقها فكانت تقعقع فيه، قال عرّام: ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر ميلاً على طريق الحوف إلى اليمن.

وقعيقعان: قرية بها مياه وزروع ونخيل وفواكه وهي اليمانية، والواقف على قعَيقعان يُشرف على الركن العراقي إلا أن الأبنية قد حالت بينهما.

وبالأهواز حبل يقال له قعيقعان منه نحتَتْ أساطين مسجد البصرة، سمى بذلك لأن عبد الله بن الزبير بن العوّام وَلَى ابنه جمزة البصرة فخرج إلى الأهواز فلما رأى حبلها قال: كأنه قعيقعان، فلزمه ذلك. انظر: معجم البلدان «قعيقعان».

<sup>(</sup>٢) ضَنْكَانُ: بالفتح ثم السكون، ويروى بالكسر، ثم كاف، وآخره نون، فَعْ لان من الضنك وهـو الضيق: وهو واد في أسافل السراة يصب إلى البحر وهو من مخاليف اليمن. انظر: معجم البلـدان «ضنكان».

مقدمة المصنف وذلك على عشرة أيام من مكة. وقد كان آخر أعمالها فيما مضى: بلاد عَكّ.

وآخر أعمالها - مما يلي اليمن في طريق نجد، وطريق صنعاء - موضع يقال لـه «نجران» على عشرين يومًا من مكة. انتهي.

وذكر ابن خُرْداذبة في «مخاليف مكة» ما يوافق ما ذكره الفاكهي. وصرح فيهما بما لم يصرح به الفاكهي.

وليس كل ما ذكراه معدودًا اليوم في أعمال مكة؛ لأن كثيرًا من ذلك ليس لأمير مكة الآن فيه كلام.

وأبعد مكان عن مكة لأميرها الآن فيه كلام «الحسنة»(١) وهبي بلدة بينها وبين «قنونا»(٢) يوم، وبين «حلي»(٣) يومان.

وكلامه فيها باعتبار أن له على مزارعها كل سنة مائة غرارة مكية فيما قيل. ولـه أيضًا رسم على أهل «ذوقة» والواديين، و«الليث».

وأبعد مكان - بعد هذه الأماكن عن مكة لأميرها فيه كلام الآن - وادى الطائف ووادى «لِيَّة» (٤). ولأمير مكة فيهما من الكلمة والعادة على أهلها أكثر مما له في الأماكن السابق ذكرها.

ولقاضي مكة نواب بوادى الطائف، و«لية».

ومن أعمال مكة في صوب الطائف: وادى نخلة الشامية، واليمانية. ونخلة على ليلة من مكة.

<sup>(</sup>١) حَسَنَةُ: بالهاء: من قرى إصطخر. وحسنة أيضا: حبال بين صعدة وعَثْر من أرض اليمن في الطريق. انظر: معجم البلدان «حسنة».

<sup>(</sup>٢) قَنَوْنَى: بالفتح ونونين، بوزن فَعَوْعَل من القنا أو فَعَوْلى من القنّ: من أودية السراة يصبّ إلى البحر فى أوائل أرض اليمن من حهة مكة قرب حلى وبالقرب منها قرية يقال لها يَبْت. انظر: معجم البلدان «قنوني».

<sup>(</sup>٣) حَلْيٌ: بالفتح ثم السكون، بوزن ظبى. قال عُمارة اليَمنى: حَلْيٌ مدينة باليمن على ساحل البحر، بينها وبين السرّين يوم واحد، وبينها وبين مكة ثمانية أيام، وهي حَلْيَة المقدّم ذكرها. انظر: معجم البلدان «حلي».

<sup>(</sup>٤) لِيَهُ: بالكسر، وتخفيف الياء: وهو واد لثقيف، قال الأصمعى: لية واد قرب الطائف أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية. انظر: معجم البلدان «لية».

٩٩ ......العقد الثمين

وأبعد مكان عن مكة في صوب المدينة لأمير مكة آلآن فيه كلام كثير: وادى «الهدة» (١) – هدة بني جابر – وهي على مرحلة من «مَرِّ الظهران» (٢) ومر الظهران على مرحلة من مكة. وهو والهدة معدودان من أعمالها.

وولاة مكة الآن يأخذون ما يغرق في البحر فيما بين جدة ورابغ<sup>(٣)</sup>، ويرون أن ذلك يدخل في عملهم.

و «جدة» من أعمال مكة في تاريخه وفيما قبله. وهي على مرحلتين من مكة.

وليس كل ما ذكره ابن خرداذبة والفاكهي في مخاليف مكة: داخلا في الحجاز، الذي هو: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها.

وقد عَرَّف الحجاز بذلك الإمام الشافعي – رضي الله عنه – وغيره.

وقيل: في الحجاز غير ذلك. وسمى حجازًا لحجزه بين تهامة ونجـد. وقيـل: فيـه غـير ذلك<sup>(٤)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الهَدّةُ: بالفتح ثم التشديد، وهو الخسفة في الأرض، والهدّ الهدم: وهو موضع بين مكة والطــائف، والنسبة إليها هَدَوِيّ، وهو موضع القرود، وقد خفّفَ بعضهم داله. انظر: معجم البلدان «هدة».

<sup>(</sup>٢) مَرّ الظّهْرَان بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، مضاف إلى الظهران، بالظاء المعجمة المفتوحة. وبين مَرٍ والبّيْتِ سنّة مِيلاً.

قال سعيد بن المُسَبِّب: كانت منازلُ عَكِ مَرّ الظهران. وقــال كُفَيّرُ عَزَّة: سُـمَيت مَـرًّا لمرارتهـا. وقال أبو غَسَان: سمِّيت بذلك لأنّ فى بطن الوادى بين مَرّ ونَخْلَةَ كتابًا بعِرْقٍ من الأرض أبيَـض: هِجَاءَ مرّ، إلاّ أنّ الميم غير موصولة بالراء. انظر: معجم البلدان «مر».

<sup>(</sup>٣) رابغٌ: بعد الألف باء موحّدة، وآخره غين معجمة: واد يقطعه الحــاج بــين الــَبزُواء والجُحْفـة دون عَزُور.

وقال ابن السكيت: رابغ بين الحجفة وودّان، وقال في موضع آخر: رابغ واد من دون الجحفة يقطعه طريق الحاجّ من دون عَزْور، وقال الحازميّ: بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازى وفي أيّام العرب، وقال الواقدى: هو على عشرة أميال من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة. انظر: معجم البلدان «رابغ».

<sup>(</sup>٤) الحِجَاز: بالكسر، وآخره زاى. قال أبو بكر الأنبارى: فى الحجاز وجهان: بجوز أن يكون مأخوذا من قول العرب حجز الرجل بعيرة يججزُه إذا شدّه شدًّا يقيده به، ويقال للحبل حجاز، ويجوز أن يكون سم حجازا لأنه يُحتجز بالجبال، يقال: احتجزَت المسرأة إذا شدّت ثيابها على وسطها واتزرَتْ، ومنه قيل حُجْزَة السراويل، وقول العامة حُزّة السراويل خطاً.

والحجاز: حبل ممتدّ حالّ بين الغَوْر غَوْر تهامة ونجد فكأنه منع كلّ واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجزٌ بينهما، وهذه حكاية أقوال العلماء.

مقدمة المصنف

# ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها(١)

= قال الخليل: سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية.

وقال عُمارة بن عقيل: ما سألَ من حَرّة بن سُلَيم وحرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر، وما سال من ذات عِرْق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة، وهو حجازٌ أسودُ حجزَ بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلاً فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.

وقال الأصمعى: ما احتزمت به الحرار حَرّة شَوْرانَ وحرّة ليلى وحرّة واقـم وحرّة النـار وعامـة منازل بنى سليم إلى المدينة، فذلك الشقّ كله حجازً.

وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاءَ من العَبلاء وتَبالـة إلى تخوم الشام، وإنما سمى حجازا لأنه حجر بين تهامـة ونجـد، فمكـة تهاميـة والمدينـة حجازيـة والطـائف حجازية.

وقال غيره: حدّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة، فنصفُ المدينة حجازيّ ونصفها تهاميّ، وبطنُ نخل حجازى وبحذائه حبل يقال له الأسودُ نصفه حجازى ونصفه نحديّ. وذكر ابن أبى شَبّةً أن المدينة حجازية.

(١) ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة، ولا إحارة بيوتها، هذا مذهب بحاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبى حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن.

وروى أيضًا عن عبدا لله بن عمر: «من أكل أحور بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نـار حهنـم» رواه الدارقطنى مرفوعًا إلى النبى ﷺ، وفيه: «إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها». وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.

وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبدالرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نارًا.

وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبدا لله بن عمر، قال: نهى عن إحـــارة بيوت مكة، وعن بيع رباعها.

وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إحارة بيوت مكة.

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبدالملك، قال: كتب عمر بن عبدالعزيـز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إحارة بيوت مكة، وقال: إنه حرام.

وحكى أحمد عن عمر، أنه نهي أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء.

١٩٨ .....

قال المجوزون للبيع والإحارة: الدليل على حواز ذلك، كتاب الله وسنة رسـوله، وعمـل أصحابـه وحلفائه الراشدين.

قال الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء الْمَهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]. وقال: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [آل عمران: ٩٥].

وقال: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُم فَى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِـنْ دَيَـارِكُم﴾ [المتحنة: ٩] فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك.

وقال النبى على وقد قبل له: أين تنزل غدًا بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» (۱)، ولم يقل: إنه لا دار لى، بل أقرهم على الإضافة، وأخبر أن عقيلا استولى عليها و لم ينزعها من يده، وإضافة دورهم إليهم فى الأحاديث أكثر من أن تذكر، كدار أم هانئ، ودار خديجة، ودار أبى أحمد بن ححش وغيرها، وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول، ولهذا قال النبى على: «وهل ترك لنا عقيل من منزل»، وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب، فإنه كان كافرًا، و لم يرثه على رضى الله عنه، لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور. و لم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات، ورث ورثته داره إلى الآن.

وقد باع صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سحنًا، وإذا حاز البيع، والميراث، فالإحارة أحوز وأحوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحجمهم فى القوة والظهور لا تدفع، وحجم الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضًا بل يصدق بعضها بعضًا، ويجب العمل بموحبها كلها، والواحب اتباع الحق أين كان.

فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك، وتوهب، وتورث، وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكني بعقد الإحارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاحته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس في الرحاب، والمطرق الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى، لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، فذكره أصحاب أبي حنيفة.

فإن قيل: فقد منعتم الإحارة، وحوزتم البيع، فهل لهذا نظير في الشريعة، والمعهود في الشريعة أن الإحارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإحارة، كالوقف والحر، فأما العكس، فلا عهد لنا به؟.

قيل: كُلُّ واحــد مـن البيـع والإحــارة عقــد مستقل غـير مستلزم للآخــر فـى حــوازه وامتناعــه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، وإنما حاز البيع، لأنه وارد على المحل الــذى كــان البــائع= مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف .....

اختلف فى ذلك قول مالك. فروى عنه: أنه كره بيعها وكراء دورها، فإن بيعت أو أكريت: لم يفسخ. وروى عنه منع ذلك.

وليس سبب الخلاف عند المالكية: الخلاف في مكة: هـل فتحـت عنـوة، أو صلحًـا؟ لأنهم لم يختلفوا في أنها فتحت عنوة.

وإنما سبب الخلاف عندهم في ذلك: الخلاف في مكة: هل مُنَّ النبيي علي بها على

=أخص به من غيره، وهو البناء، وأما الإحارة فإنما ترد على المنفعة، وهى مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإحارة، فإن أبيتم إلا النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه، ويصير مكاتبًا عند مشتريه، ولا يجوز له إحارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنع البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة، كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة، ونظير هذا حواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضى الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديمًا وحديثًا، فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خراجها، وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بظلان بيعها لكونها وقفًا، فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد على حواز جعلها صداقًا في النكاح، فإذا حاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، حاز البيع فيها قياسًا وعملًا، وفقهًا. والله أعلم.

فإذا كانت قد فتحت عنوة، فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنــوة، وهــل يجــوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟.

قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة.

أحدهما: المنصوص المنصور الذى لا يجوز القول بغيره، أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أحل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لاسيما والخراج هو حزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرءوس، وحرم الرب أحل قدرًا وأكبر من أن تضرب عليه حزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرمًا آمنا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض.

والثانى – وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن على مزارعها الخراج، كما هو على مـزارع غيرهـا من أرض العنـوة، وهـذا فاسـد مخـالف لنـص أحمـد رحمـه الله ومذهبـه، ولفعـل رسـول الله ﷺ وخلفائه الراشدين من بعده رضى الله عنهم، فلا التفات إليه، والله أعلم.

وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيـــــــــــــــــــــــــــــــــ فإن مساكن أرض العنوة تباع قولاً واحدًا، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم.

انظر: (زاد المعاد ١٥/٣ وما بعدها).

۲۰۰ العقد الثمين

أهلها، فلم تقسم، ولا سبى أهلها، لما عَظّم الله من حرمتها، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك ابن رشد.

وعلى الأول: ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها، وينبنى منع ذلك على القـول بأنهـا أقرت للمسلمين.

وفى هذا القول نظر. فقد بيعت دور مكة فى عهد النبى رعمر وعشمان رضى الله عنهما، وبأمرهما اشتريت دور مكة لتوسعة المسجد الحرام، وكذلك فعل ابن الزبير رضى الله عنهما.

وفعل ذلك غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. وهم أعرف الناس بما يصلح في مكة.

وهذا مذكور في تاريخ الأزرقي، ما عدا بيعها في زمن النبي الله فيان ذلك مذكور في كتاب الفاكهي عن عبدالرحمن بن مهدى.

لأن حاصل حديث علقمة: شهادة على النفسى. وفسى مثل هذا يقدم المثبت. والله أعلم.

واختلف الحنفية في جواز بيع دور مكة، فاختار الصاحبان – أبو يوسف ومحمد بن الحسن – جواز ذلك. وعلى قولهما الفتوى، فيما ذكر الصدر الشهيد، ومقتضى قولهما بجواز البيع، جواز الكراء. والله أعلم.

واختلف رأى الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك. فعنه روايتان فــى حــواز بيــع دور مكة وإجارتها. ورجح كلا منهما مرجح من أتباعه المتأخرين.

ولم يختلف مذهب الشافعي رضى الله عنه في جواز بيع دور مكة وكرائها؛ لأنها عنده فتحت صلحًا. وقال بعضهم عنه: فتحت بأمان، وهو في معنى الصلح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماحة في سننه (۳۱۰۷) من طريق: أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسي بـن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: «توفي رسول الله على وأبو بكر، وعمر وما تدعي رباع مكة إلا السوائب، مـن احتـاج سكن ومـن استغنى أسكن».

مقدمة المصنف ......

وقال الماوردى، من أئمة الشافعية: عندى أن أسفلها دخله خالد بن الوليد رضى الله عنوة، وأعلاها فتح صلحًا.

قال النووى: والصحيح الأول. يعنى أنها فتحت صلحًا كلها. وفى صحته نظر؛ لأن الفتح صلحًا إنما يكون بالتزام أهل البلد المفتتحة ترك القتال. والواقع من أهل مكة عند فتحها خلاف ذلك؛ لأن فى مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه حديثًا فى فتصح مكة. قال فيه: «ووبَّشَت قريش أوباشًا لها وأتباعًا، فقالوا: نقدم هـؤلاء. فإن كان لهم شىء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا»(١).

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في صحيحه (١٧٨٠) من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة، قال: وفدت وفود إلى معاوية وذلـك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريـرة ممـا يكـــثر أن يدعونــا إلى رحـلــه، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشمي، فقلت: الدعوة عندي الليلة، فقال: سبقتني، قلت: نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله علي حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المحنبتين، وبعث خالدا على المحنبة الأخرى، وبعث أبا عبيــدة علـى الحسر فأحذوا بطن الوادي ورسول الله ﷺ في كتيبة، قال: فنظر فِرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: «لا يأتيني إلا أنصاري – زاد غير شيبان فقال – اهتف لي بالأنصـــار» قال: فأطافوا به ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء فـإن كـان لهـم شـيء كنــا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، فقال رسول الله ﷺ: «ترون إلى أوبــاش قريـش وأتبــاعهـم» ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال: «حتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا فما شاء أحــد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، قال: فجاء أبو سفيان فقال: يــا رســول الله أبيحت حضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، ثم قال: مـن دخـل دار أبـي سـفيان فهــو آمـن، فقالت: الأنصار بعضهم لبعض أما الرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحى وكان إذا حاء الوحى لا يخفي علينا فإذا جاء فليس أحـد يرفع طرف إلى رسول الله ﷺ حتى ينقضي الوحي، فلما انقضي الوحي قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الأنصار» قـالوا: لبيك يا رسول الله، قال: «قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريتــه» قــالـوا: قــد كـــان ذاك، قــال: «كلا إنى عبد الله ورسوله هاحرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممـات ممـاتكم، فـأقبلوا إليــه يكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنـا إلا الضـن بـا لله وبرسـوله فقـال رسـول الله ﷺ: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم، قال: وأقبل رسول الله ﷺ حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال: فأتى على صنم إلى حنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله علي قوس وهو آخذ بسية القوس، فلما أتني على الصنم حعل يطعنه في عينه ويقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾ فلمـا فـرغ مـن طوافـه أتــي الصفـا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١٠٥٥).

وفيه ما يقتضى أمر النبي ﷺ بقتالهم ووقوع القتل. وذلك: ينافى الصلح. وفيــه دليــل على أن فتح مكة عنوة. وا لله أعلم.

ومن الأخبار الدالة على أن فتح مكة عنوة: قوله في خطبته بمكة يوم فتحها: «يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم. قال في: اذهبوا، فأنتم الطلقاء» (١) وهذه الخطبة في سيرة ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام (١).

قال ابن الأثير في النهاية، في حديث حُنين: «حرج إليها ومعها الطلقاء الذيـن خُلّـي عنهم يوم فتح مكة، أطلقهم و لم يسترقهم، إلى آخر كلامه.

(۱) أخرجه أبو داود (۲۰٤۷) ، (۲۰۸۸) قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قال: حدثنا هيد. و (۱) ماحة الله عاد. و (۲۰۲۸) ، (۲۰۸۹) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. و «ابن ماحة» ۲۲۲۷ قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليمان بن حرب: قال: حدثنا حماد بن زيد. و «النسائي» // ٤١ قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربى، قال: أنبأنا حماد.

كلاهما (حماد بن زيد، ووهيب) عن حالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، فذكره.

أخرجه أحمد 7/371 (7077) ، 7/371 (7007) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«الدارمي» 3000 قال: أخبرنا سليمان بن حرب. و«ابن ماحة» 3000 قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر. و«النسائي» 3000 قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، ثلاثتهم (محمد بن جعفر، وسليمان، وعبدالرحمن) قالوا: حدثنا شعبة، عن أيوب، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبدا لله بن عمرو، فذكره مختصرًا. وليس فيه (عقبة بن أوس).

أخرجه أحمد ٣/ ٤١٠ قال: حدثنا هشيم. و«النسائي» ٨/ ٤١ قال: حدثنا محمد بن كامل، قال: حدثنا هشيم. وفي ٨/ ٤١ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بس المفضل. وفي ٨/ ٤٢ قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، ثلاثتهم (هشيم، وبشر، ويزيد بن زريع) عن حالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رحل من أصحاب النبي عليه، قال: خطب النبي عليه، فذكر نحوه. وفي رواية بشر. ورواية يزيد (يعقوب ابن أوس) بدل (عقبة بن أوس).

أخرجه النسائي ٨/ ٤١ قال: أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدى، عن حالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، أن رسول الله ﷺ قال، فذكره مرسلا.

أخرجه أحمد ٣/ ١٠ قال: حدثنا هشيم، قال: أحبرنا يونس. و«النسائي» ٨/ ٤٠ قـال: أحبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٨/ ٤٢ قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، قال: حدثنا حميد، ثلاثتهم (يونس، وأيوب، وحميد) عن القاسم بن ربيعة؛ أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح، فذكره مرسلا.

(٢) انظر: (السيرة النبوية، لابن هشام ٢/ ٤١٢، الطبقات الكبرى، لابن سعد ٢/ ١٣٦، ١٣٧).

مقدمة المصنف .....

وإذا كان هذا معنى الطلقاء، فخطاب النبى الله لقريش – هذا الخطاب – يقتضى أنهم كانوا حين خوطبوا بذلك في الأسر، المقتضى للاسترقاق، لولا أن النبى الله تفضل عليهم بالإطلاق، ولولا ذلك لم يكن لاستعلامه قريشًا عما يتوقعونه منه محل، كما لا محل لخطاب قريش بذلك بعد تأمينهم. ويبعد الانفصال عن هذا الدليل بجواب شاف، إلا أن يقال: إنه مرسل.

وفى أصل هذا الكتاب – فيما يتعلق بفتح مكة – فوائد أخــر، مـع بيــان النظـر فيمــا أحاب به النووى رحمه الله عن الأحاديث المقتضية لفتح مكة عنوة.

وفيما ذكره حجة للإمام الشافعي رضى الله عنه في فتح مكة صلحًا، وفي أن دورها مملوكة لأهلها. والله أعلم بالصواب. وهذا من النووى: تأييد لقول الشافعي رضـــى الله عنه: أن مكة فتحت صلحًا.

وفى شرح مسلم للقاضى عياض، والمازرى: ما يقتضى أنه انفرد بذلك. ولم ينفرد به لموافقة مجاهد وغيره له على ذلك، على ما وحدت بخط سليمان بن حليل إمام المقام الشريف بمكة فى حاشية فى المهذب. نقلها عن الشامل، ولم يقل فيها «لابن الصباغ» وهو له. والله أعلم.

\* \* \*

## الباب الثاني

## في أسماء مكة المشرفة(١)

لكة المشرفة: أسماء كثيرة. بعضها مأخوذ من القرآن العظيم (٢). وذلك: ثمانية «مكة» بالميم، و«بكة» بالباء، و «أم القرى» و «القرية» و «البلد» و «البلد الأمين» و «البلدة» و «معاد». ومواضعها من القرآن العظيم ظاهرة.

وقد جمع شيخنا القاضى مجد الدين الشيرازى قاضى اليمن: في أسماء مكة أكثر مما جمعه غيره. وذكرنا ذلك في أصله، وقد أغرب في كثير مما ذكر. وفاته مع ذلك أسماء أخر.

منها: «برة». ذكره سليمان بن خليل.

ومنها: «بساق». ذكره ابن رشيق في العمدة في الأدب.

ومنها: «البيت العتيق». ذكره الأزرقي.

ومنها: «الرأس». ذكره السهيلي وغيره.

وهنها: «القادسية». ذكره ابن جماعة في منسكه، و لم يعزه.

ومنها: «المسجد الحرام».

ومنها: «المعطشة». ذكرهما ابن خليل.

ومنها: « المكتان». ذكره القيراطي في ديوانه، وذكر السهيلي ما يشهد له في غير موضع.

ومنها: «النابية» بالنون والباء. ذكره الشيخ عماد الدين ابن كثير في تفسيره.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره: وقد ذكروا لمكة أسماء كشيرة: مكة، وبكة، والبيت العتيق، والبيت الحرام، والبلد الأمين، والمأمون، وأم رحم، وأم القرى، وصلاح، والعرش على وزن بدر، والقادسية لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة، والناسة بالنون، وبالباء أيضاً والحاطمة، والنساسة، والرأس، وكوثاء والبلدة، والبنية، والكعبة. تفسير ابن كثير، سورة آل عمران الآية ٩٦.

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف .....

ومنها: «أم روح». ذكره ابن الأثير في كتابه المرصع.

ومنها: «أم الرحمن».

وهنها: «أم كوتى». ذكرهما عبدا لله بن عبدالملك المرجانى فى تاريخه للمدينة النبوية. وعزا الأول لابن العزى، وقال فيه – بعد ذكره لأسماء مكة – ومن الخواص، قيل: إذا كتب بالدم على الجبين «مكة وسط الدنيا، والله رءوف بالعباد» انقطع الدم. انتهى.

وقد اختلف في «مكة» و«بكة» هل هما بمعنيين، أو بمعنى واحد؟ واختلف القائلون بالأول.

فقيل: بكة – بالباء – موضع البيت – وبالميم – القرية. وقيل: بالبـاء موضـع البيـت، وبالميم: الحرم كله. وقيل: غير ذلك <sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و «بكة » موضع البيت، ومكة سائر البلد. عن مالك بن أنس. وقال محمد بن شهاب: بَكَة المسجد، ومكة الحرم كله، تدخل فيه البيوت. قال بحاهد: بكة هي مكة، فالميم على هذا مُبدّلَة من الباء.، كما قالوا: طين لازِب ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج. ثم قيل: بكة مشتقة من البك وهو الازدحام. تباك القوم ازد هموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافه م، والبك دَق العنق. وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. قال عبد الله ابن الزبير: لم يقصدها حبار قط بسوء إلا وقصه الله عز وحل. وأما مكة فقيل: إنها سميت بذلك (لقلة مائها وقيل: سميت بذلك)؛ لأنها تُمك المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة، من قولم، مكك تالعظم إذا أخرجت ما فيه. ومك الفيصيل ضرع أمّه وامْتكه إذا امْتَص كل ما فيه من اللبن وشربه. وقيل: سميت بذلك لأنها تُمك من ظلم فيها، أي تهلكه وتنقصه. وقيل: سميت بذلك لأن الناس كانوا يُمكون ويضحكون فيها، من قوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمُ عِنلَ النَّبِيْتِ إِلاَ مُكاّة وتَصُدِية الأنفال: ٣٥] أي تَصُفيقًا وتَصُفِيرًا. وهذا لا يوجبه التصريف؛ لأن الناس مضاعف و «مُكَاءً» ثلاثمي معتل. انظر تفسير القرطبي الآية رقم ٩٦ سورة آل همران.

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه، قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء، وقال شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم: بكة البيت والمسجد، وكذا قال الزهرى. وقال عكرمة، في رواية، وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النحعى وعطية العوفى ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. تفسير ابن كثير، الموضع السابق.

# الباب الثالث

## في ذكر حرم مكة(١)

وسبب تحريمه، وتحديده، وعلاماته، وحدوده، وما يتعلق بذلك من ضبط ألفاظ في حدوده، ومعاني بعض أسمائها.

حرم مكة: ما أحاط بها، وأطاف بها من جوانبها، جعل الله تعالى حكمه حكمها في الحرمة؛ تشريفًا لها. أشار إلى ذلك الماوردي، وابن خليل، والنووي.

وسبب تحريمه – على ما قيل –: أن آدم عليه السلام خاف على نفسه حين أهبط إلى الأرض، فبعث الله تعالى ملائكة لحراسته، فوقفت في مواضع أنصاب الحرم من كل حانب. فصار ما بين آدم وموقف الملائكة حرما، وغير ذلك في سبب تحريمه.

وللحرم علامات بينة، وهي أنصاب مبنية من جميع جوانبه، إلا من جهة الجعرانة، وحدة، فلا بناء فيهما.

والخليل عليه السلام أول من نصبها، بدلالة جبريل عليه السلام، ثم قصى بن كلاب، ثم نصبتها قريش، بعد أن نزعتها قبل هجرة النبي على.

وأمر عليه الصلاة والسلام بنصبها عام الفتح، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، رضى الله عنهم، ثم عبدالملك بن مروان. هذا ما ذكره الأزرقي فيمن نصبها.

وقيل: إن إسماعيل نصبها.

وقيل: إن عدنان بن أدد أو من نصبها، ونصبها المهدى العباسي.

وفى خلافة الراضى العباسى: عمر العلمان الكبيران، اللذان فى جهة التَّنْعيم بـالأرض لا بالجبل، وذلك: فى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

وفى سنة ست عشرة وستمائة: عمر العلمان – اللذان هما حد الحرم من جهة عرفة، من قبل المظفر – صاحب إربل.

وعمرا في سنة ثلاث وثمانين وستمائة من قبل المظفر صاحب اليمن.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١/٤٥).

مقدمة المصنف ........... ٧٠٧

وجميع حدود الحرم مختلف فيها؛ لأن في حده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن «نَمِرة» أربعة أقوال: نحو ثمانية عشر ميلاً، على ما ذكر أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله تعالى.

وأحد عشر ميلاً على ما ذكره الأزرقي، والفاكهي، وابن خرداذبة الخراساني في كتابه «المسالك والممالك».

وتسعة أميال - بتقديم التاء - ذكره ابن أبي زيد في النوادر.

وسبعة – بتقديم السين – ذكره الماوردي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والنووي.

وفيما قالوا: نظر قوى. يقتضى بعد استقامة قولهـم، كما سيأتى بيانـه إن شاء الله تعالى.

وذكر النووى: أن الأزرقي تفرد بما قاله في ذلك.

و لم يتفرد به؛ لموافقة الفاكهي، وابن خرداذبة له عليه. ولا أعلم لــه فــى ذلـك مخالفًـا قبل من ذكرنا. والله أعلم.

وفى حده من جهة العراق: أربعة أقـوال: سبعة أميـال - بتقديم السين - وثمانية، وعشرة، وستة.

وفي حده من جهة الجعرانة<sup>(١)</sup>: قولان: تسعة - بتقديم التاء - وبريد.

وفي حده من جهة التنعيم(٢) أربعة أقوال: ثلاثة، ونحو أربعة، وأربعة، وخمسة.

وفي حده من جهة جدة قولان: عشرة، ونحو ثمانية عشر، على ما ذكره الباجي.

<sup>(</sup>١) الجعْرانَةُ: بكسر أوله إجماعًا ثـم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهـل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكّنون العين ويخففون الـراء، وقـد حُكى عـن الشافعي أنـه قـال: المحدّثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحُدّيية

وقال أبو العباس القاضى: أفضلُ العُمرة لأهل مكة ومن حاورها من الجعرانة لأن رسول الله ﷺ اعتمر منها، وهي من مكة على بريد من طريق العراق، فإن أخطأ ذلك فمن التنعيم. انظر: معجم البلدان «الجعرانة».

<sup>(</sup>٢) التَّنَّعيمُ: بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسِرف، على فرسخين من مكة وقيل على أربعة، وسمى بذلك لأن حبلاً عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادى نعمان. وبالتنعيم مساحد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة.

۲۰۸ .....

وفى حده من جهة اليمن قولان: سبعة – بتقديم السين – وستة، على مـا وجـدت بخط المحب الطبرى في كتابه «القرى» رأيته في غير نسخة منه.

ووقع لبعض الحنفية في حدود الحرم ما يستغرب جدًّا وذلك مذكور في أصله.

وقد اعتبرت: مقدار الحرم من جهاته المعروفة بحبل مقدر على ذراع اليد. وهو المعتبر في مسافة القصر، على ما ذكره المحب الطبرى، فنذكر ذلك.

وهو: أن من جدر باب المسجد الحرام – المعروف بباب بنى شيبة – إلى العلمين اللذين هما علامة حد الحرم فى جهة عرفة: سبعة – بتقديم السين – وثلاثين ألف ذراع ومائتى ذراع وعشرة أذرع وسبعى ذراع باليد. ومن عتبة باب المعلاة إلى العلمين المشار إليهما خمسة وثلاثون ألف ذراع وثلاثة وثمانون ذراعًا وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليد.

وأما حد الحرم من جهة العراق: فإن من حدر باب بنى شيبة إلى العلمين اللذين بجادة طريق وادى نخلة: سبعة وعشرون ألف ذراع ومائة ذراع واثنين وخمسين ذراعًا باليد. ومن عتبة باب المعلاة إلى العلمين المشار إليهما: خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعًا باليد.

وأما حد الحرم من جهة التنعيم: فإن من جدر باب المسجد الحرام – المعروف بباب العمرة – إلى أعلام الحرم في هذه الجهة التي بالأرض، لا التي بالجبل: اثني عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرين ذراعًا باليد.

ومن عتبة باب الشبيكة إلى الأعلام المشار إليها: عشرة آلاف ذراع وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعًا.

وأما حد الحرم من جهة اليمن: فإنه من جدر باب المسجد الحرام - المعروف بباب إبراهيم - إلى علامة حد الحرم في جهة اليمن: أربعة وعشرين ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع - بتقديم التاء - وأربعة أسباع ذراع.

ومن عتبة باب الماحن إلى حــد الحـرم فـى هـذه الجهـة: اثنــان وعشــرون ألـف ذراع وثمانمائة ذراع وستة وسبعون ذراعًا – بتقديم السين – وأربعة أسباع ذراع.

وقال ابن خرداذبة: طول الحرم حول مكة – كما يدور – سبعة وثلاثون ميلاً. وهي التي تدور بأنصاب الحرم. انتهي.

وهى فائدة حسنة، إن صحت. والله تعالى أعلم.

ىقدمة المصنف ...... ٢٠٩

و«نفار» المذكورة في حد الحرم من جهة التنعيم: بنون وفاء وألف وراء مهملة.

ووقع في حد الحرم من جهة العراق «خل» بخاء معجمة.

وقال النووى: فيه «جل» بجيم. ولعله تصحيف.

ووقع فى حد الحرم «لِبْر» وهى بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة وضبطها ابن خليل بفتح اللام والباء.

\* \* \*

## الباب الرابع

فى ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة «مكة» وحرمها، وشىء من الأحكام المختصة بذلك(١).

وذكر شيء مما ورد في تعظيم الناس بمكة وحرمها. وفي تعظيم الذنب في ذلك، وفي فضل الحرم(٢).

روينا عن مجاهد قال: «إن هذا الحرم حرم، حَدَّاه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقي.

وروينا من حديث ابن عباس، وأبى هريرة، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى على أحاديث تقتضى «أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وأنه لا يحل اختلاء خلاها، ولا عضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وهذه الأمور مما اختصت بها مكة.

إلا أن الصحيح من مذهب مالك رحمه الله: أن لقطة مكة كغيرها.

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله.

ومن تنفير صيد مكة: أن يصاح عليه، فينفر. قاله المحب الطبرى.

ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل: «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل، وتنزل مكانه». انتهى.

وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

والمدينة النبوية تشارك مكة في تحريم صيدها، ولكن لا جزاء فــى صيــد المدينــة علــى مشهور المذهب.

وأما مكة فلا خلاف في وجوب الجزاء في صيدها، فتمتاز بذلك، وبما سبق. وبأن صلاة العيد تقام بمكة في المسجد الحرام، وفي غيرها تقام في الصحراء.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (شفاء الغرام ٧٢/١).

مقدمة المُصنف ......

وبأن الإنسان يؤاخذ بهمـه بالسيئة فيهـا، وإن كـان نائيـا عنهـا، كمـا هـو مقتضـى حديث ابن مسعود رضى الله عنه في مسند ابن حنبل وغيره.

وأشار إلى ذلك ابن أبى حاتم وغيره.

وتمتاز عند الشافعي وطائفة من العلماء: بتضاعف الصلاة فيها على غيرها.

وبعدم كراهية صلاة النافلة فيها في وقت الكراهة وغير ذلك.

ومما تمتاز به: تضاعف السيئة بها، عند مجاهد وابن حنبل. والصحيح: خلاف. ولمكة أحكام أخر تخصها، وأحكام أخر تشاركها فيها المدينة.

وقد استوفينا ذلك كله في أصله.

وحرم مكة فيما ذكر مساو لها، ويستثنى من نباته: الإذخر والسنا، والإذخر في الحديث، والسنا مقيس عليه، للحاحة إليه في الدواء. نص عليه في المدونة والموازية.

ويستثنى من عصد شجر الحرم: العصا والعصاوين. فإن مالكا أرخص في ذلك.

وأما تعظيم الناس لمكة وحرمها: ففي الأزرقي من ذلك أخبار.

منها: أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه في الكعبة، أو في الحرم، في الشهر الحرام، فلا يعرض له.

ومنها: أن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد. وهذا يروى عن عمر وابنه رضى الله عنهما.

ومنها: ما يروى عن عمر رضى الله عنه «لأن أخطئ سبعين خطيئة برُكْبة أحــب إلىَّ من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة».

ومنها: أن الشيخ أبا عمرو الزجاجي أحد كبار مشايخ الصوفية أقام بمكة أربعين سنة لم يبل و لم يتغوط في الحرم.

وجاء فى النجاة من الذنوب بالالتجاء إلى الحرم حديث لجابر فى نجاة أبى رغال والد ثقيف، مما أصاب قوم ثمود بعقرهم الناقة، فلما خرج من الحرم أصيب. وهذا الحديث فى مسلم وغيره.

#### الباب الخامس

فى الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد، وأن الصلاة فيها أفضل من غيرها، وغير ذلك من فضلها(١).

أما الأخبار الواردة في تفضيل مكة: فإن منها ما روينا عن عبدا لله بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه أنه سمع رسول الله الله الله على راحلته بالحَزْوَرة بمكة – يقول لمكة: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت». أخرجه الترمذي، وصححه (٢). وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

وروينا نحوه من حديث أبى هريرة، وابن عباس، وعبدا لله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهم.

فأما حديث أبى هريرة: ففى سنن النسائى، وأنكر صحته مولانا شيخ الإسلام قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر، وبرهن على ذلك. وذكرنا برهانه فى الأصل.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: في الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.

وحديث عبدا لله بن عمرو رضى الله عنهما: في كتاب الفاكهي بإسناد فيه من لم أعرفه. و«الحزورة» مخففة على وزن قَسُورة.

وأما الأحاديث الواردة في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على غيره من المساجد:

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٧٤/١ - ٧٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى في السنن حديث (٣٩٢٥) من طريق قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهرى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عدى بن حمراء الزهرى، قال: رأيت رسول الله الله واقفا على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه يونس عن الزهرى نحوه. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبى الله وحديث الزهرى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدى بن حمراء عندى أصح.

وأخرجه ابن ماجة في سننه، المناسك ٣١٠٨، والدارمي في سننه، السير ٢٥١٠، وأحمد في المسند، مسند الكوفيين حديث رقم ١٨٢٤٠.

مقدمة المصنف .....

فعدة أحاديث، ومن أصحها: حديثان: حديث جابر بـن عبـدا لله الأنصــارى، وحديـث عبدا لله بن الزبير رضى ا لله عنهم.

وحدیث جابر فی ابن ماجة بإسناد صحیح(1). وفی مسند أحمد(7).

وحديث ابن الزبير في مسند الطيالسي، وفيه: «أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في غيره بمائة ألف» وفي بعضها «بألف صلاة».

وحديث جابر: كحديث ابن الزبير الذي في الطيالسي.

وحديث ابن الزبير: في صحيح ابن حبان. وصححه ابن عبدالبر. وقال: إنه الحجة عند التنازع.

وقد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة في المسجد الحرام: عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة – وهي خمس صلوات في المسجد الحرام – عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. انتهى.

وهذا الفضل يعم الفرض والنفل بمكة، كما هو مذهب الشافعي.

ويختص بالفرض على مشهور المذهب.

ولا يسقط هذا التضاعف شيئًا من الفوائت، كما يتحيله كثير من الجهـال، نبـه علـى ذلك النووى.

وللعلماء خلاف في المسجد الحرام: هل المراد به مسجد الجماعة الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه، أو المراد به الحرم كله، أو الكعبة؟.

ذكر هذه الأقوال المحب الطبرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماحة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، حديث رقم (١٤٠٦) من طريق إسماعيل بن أسد، حدثنا زكريا بن عدى، أنبأنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن حابر أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة فيي مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، حديث رقم (١٤٨٤٧) من طريق أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام، وصلاة فيما سواه.

٢١٤ .....

و جاء حديث في تفضيل الصوم بمكة على غيرها من البلاد. رويناه في سنن ابن ماحة وغيرها بإسناد غير ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما(١).

ورويناه من حديثه عن النبي على قال: «من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم».

فقال بعضهم لابن عباس: «وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة» أخرجه الحاكم. وصحح إسناده.

وروينا عن الحسن البصرى: أنه قال: «صوم يوم بمكة بمائة ألف يـوم، وصدقـة درهـم بمائة ألف، وكل حسنة بمائة ألف». انتهى.

وقال المحب الطبرى: إن فيما تقدم من أحاديث مضاعفة الصلاة والصوم بمكة دليلاً على اطراد التضعيف في جميع الحسنات، إلحاقًا بهما، قال: ويؤيد ذلك قول الحسن. انتهى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماحة في سننه، كتاب المناسك، حديث رقم (٣١١٧) من طريق محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة».

وفى سنده عبد الرحيم بن زيد العمى، ضعفه على بن المدينى، وقال يحيى بن معين: كذاب حبيث، وقال البخارى: تركوه، وقال أبو زرعة: واه، ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم الرازى: يترك حديثه، منكر الحديث، وقال أبو داود: ضعيف.

وزيد العمى أبوه قال يحيى بن معين: يكتب حديثه وهـ و ضعيـف، وقــال ابـن المدينـى: ضعيـف، وقال أبو داود: ليس بذاك، وقال أحمد والدارقطنى: صالح.

#### الباب السادس

فى المجاورة بمكة، والموت فيها، وشىء من فضل أهلها، وفضل جدة ساحل مكة، وشىء من خبرها، وفضل الطائف وشىء من خبره(١).

اختلف العلماء في استحباب المحاورة بمكة.

فذهب إلى استحبابها الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، صاحبًا أبى حنيفة، وابن القاسم صاحب مالك، فيما نقله عنه ابن الحاج، وذهب أبو حنيفة إلى عدم استحبابها.

وفهم ذلك ابن رشد من كلام وقع لمالك، وذلك لخوف الملل، وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان، وحوف ارتكاب ذنب هنالك.

وذكر النووى في الإيضاح: أن المختار استحباب المجاورة بمكة. انتهي.

وأما الموت بمكة: فروى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا». وإسناده ضعيف.

وروى عن النبي ﷺ - مرسلا - أنه قال: «من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يـوم القيامة». وسيأتي شيء من فضل مقبرة المعلاة عند ذكرها.

وأما فضل أهل مكة: فروينا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «بعث رسول الله ﷺ عَتَّاب بن أسيد على مكة، فقال له: هل تدرى إلى من أبعثك؟ أبعثك إلى أهل الله». أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب، والفاكهي. ورواه الأزرقي مرسلا. وزاد فيه: «فاستوص بهم خيرًا» يقولها ثلاثًا.

ووجدت بخط بعض أصحابنا – فيما نقله من خط الشيخ أبى العبـاس الميورقـى – وزاد: «إن سفهاء مكة حشو الجنة».

واتفق بين عالمين في الحرم منازعة في تأويل الحديث وسنده، فأصبح الذي طعن في الحديث ومعناه: قد طعن أنفه واعوج. وقيل له: إي والله، سفهاء مكة من أهل الجنة، سفهاء مكة من أهل الجنة. فأدركه روع، وحرج إلى الـذي

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١/١٨ - ٨٨).

٢١٦ .....العقد الثمين

كان يكابره في الحديث من علماء عصره، وأقر على نفسه بالكلام فيما لا يعنيه، وفيما لم يحط به خبرًا. انتهي.

وأما فضل حدة: فيروى عن النبي ﷺ أنه قال: «مكة رباط، وحدة جهاد». إسناده ضعمف.

وعن عباد بن كثير: أنه قال: «إن الصلاة فيها بسبعة عشر ألف ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم، وأعمالها بقدر ذلك، يغفر للناظر فيها مد بصره مما يلى البحر». ذكرهما الفاكهي بسنده.

وذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما: «إن فيها قبر حواء».

ونقل ابن جبير: أن بجدة موضعًا يقال: إنه الموضع الذي نزلت فيه حواء.

وأما فضل الطائف: فروينا عن الزبير بن العوام رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إن صيد وج وعضاهه حرم محرم». أخرجه أحمد وأبو داود. وإسناده ضعيف على ما قال النواوى(١).

ونقل عن الحازمي أن «وجا» اسم لحصون الطائف. وقيل: لواحد منها. انتهي.

ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: تحريم صيد «وج» ونفى الضمان فيه. ولا أعلم في تحريمه نصا في المذهب. والله تعالى أعلم.

ж. ж. ж.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ۱۶۱۹، وأبو داود فــى سننه، فــى المناســك حديث رقــم ۲۰۳۲.

## الباب السابع

# فى أخبار عمارة الكعبة المعظمة(١)

بنيت الكعبة المعظمة مرات. وفي عدد بنائها خلاف(٢).

ويتحصل من مجموع ما قيل في ذلك: أنها بنيت عشر مرات.

منها: بناء الملائكة.

ومنها: بناء آدم.

ومنها: بناء أولاده.

ومنها: بناء الخليل. على جميعهم السلام.

ومنها: بناء العمالقة.

ومنها: بناء حرهم.

ومنها: بناء قصى بن كلاب.

ومنها: بناء قريش.

ومنها: بناء عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما.

ومنها: بناء الحجاج بن يوسف الثقفي.

وفى إطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز؛ لأنه ما بنى إلا بعضها. ولـولا أن السـهيلى والنواوى ذكرا ذلك لما ذكرته.

وجميع ما ذكرناه من بناء الكعبة ذكره الأزرقي، إلا بناء قصى، فإنه لم يذكره.

وذكره الزبير بن بكار في موضعين من كتابه، والفاكهي، وابن عابد وغيرهم.

وهو أول من سقفها. وقريش أول من رفع بابها ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١/١٩ - ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: (تاریخ الخمیس ۱۱۷/۱، مرآه الزمان ۲۸۰/۱، تاریخ الطبری ۲۷۶/۱، الأزرقی ۲۰/۱، زاد المسیر ۲۹/۱، ۲۲۶، البدایة والنهایة ۱۲۳/۱، طبقات ابن سعد ۲/۱۰).

۲۱۸ ..... العقد الثمين

وابن الزبير رضى الله عنهما أول من جعل لها بابين. وبناؤه لها ثابت. وكذلك بنـاء قريش والخليل.

وما عدا ذلك غير ثابت، لضعف سند الأخبار الواردة به.

وكلام السهيلي يقتضي: أن شيث بن آدم أول من بناها.

وفي الأزرقي: ما يدل لتقدم بناء آدم على بناء الملائكة.

وسبب بناء ابن الزبير: أنها أصابها حريق من جهة في المسجد أيام حصره الحصين ابن نمير السكوني لمعاندته الخليفة يزيد بن معاوية، وما أصابها من حجر المنجنية الذي كان يرمى به الحصين ابن الزبير في حال حصره، فإنه كان يصيب الكعبة، وذلك في أوائل سنة أربع وستين من الهجرة.

فلما أدبر الحصين بن نمير من مكة راجعا إلى الشام - في ربيع الآخر من هذه السنة، بعد أن بلغه موت يزيد - استشار ابن الزبير الناس في هدم الكعبة وبنائها، فأشار بذلك قوم، وكرهه آخرون، منهم: ابن عباس رضى الله عنهما.

فلما اجتمع له ما يحتاج إليه من آلات العمارة: هدمها وبناها على أساس إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أدخل فيها ما كانت قريش أخرجته منها في الحجر، بعد أن كشف عن أساس إبراهيم حتى ظهر له، وأوقف عليه الناس، وجعل لها بابين متقابلين لاصقين بالأرض، أحدهما: شرقي، والآخر: غربي. واعتمد في ذلك وفي إدخاله فيها ما أخرجته منها قريش: على حديث يقتضى ذلك، أخبرته به خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن النبي على وزاد في طولها تسعة أذرع. هذا هو المشهور فيما زاد.

وقيل: زاد فيه عشرا. وهذا في مسلم عن عطاء.

وعبدا لله بن الزبير رضى الله عنهما هو الذي وضع الحجر الأسود في الكعبة، لما بنيت في زمنه.

وقيل: وضعه ابنه عباد.

وقيل: ابنه حمزة.

وقيل: الحجبة مع ابنه حمزة. وا لله أعلم.

والذي بناه الحجاج في الكعبة: هو الجدر الذي يلي الحجُّر، بسكون الجيم.

والباب الذي صنعه ابن الزبير رضي الله عنهما: في دبر الكعبة، وما تحت عتبة الباب

مقدمة المصنف المصنف المحارة التي فضلت من أحجارها، وباقيها على بناء ابن الزبير

الشرقي. و دبس ارضها بالحجارة التي قصلت من الحجارها، وبافيها على بناء ابن الربـ رضي الله عنهما.

وقد صنعت فيها أمور بعد ابن الزبير والحجاج.

فمن ذلك: عمارة في الجزء الذي بناه الحجاج، لانفتاحه. وهذا لم يذكره الأزرقي. وذكره الخزاعي.

ومن ذلك: عمارة رحام غير مرة في سنة إحدى – أو اثنتين – وأربعين ومائتين.

وفى عشر الخمسين و خمسمائة - فى غالب الظن - من قبل الجواد الأصبهانى وزير صاحب الموصل.

وفي سنة تسع وعشرين وستمائة – في غالب الظن – من قبل المستنصر العباسي.

وفى سنة ثمانين وستمائة: من قبل الملك المظفر صاحب اليمن. وفيما بعد ذلك وقبله.

ومن ذلك: عمارة في سطحها بعد سنة مائتين. ذكر ذلك الأزرقي.

ومن ذلك: عمارة سقفها والدرجة التي بباطنها في سنة اثنتين وأربعين خمسمائة.

ومن ذلك: مواضع في سقفها في رمضان في سنة أربع عشرة وثمانمائة.

ومن ذلك: في آخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة: إصلاح رخام كثير بجوفها، وإصلاح الروازن بسطحها، ورخامة تلى ميزابها، لتخرب ما تحتها.

والأخشاب التي بسطحها المعدة لشد كسوة الكعبة، قلعت لتخربها وعوضت بخشب غيرها، وأحكم وضعها بسطحها.

ومن ذلك: في صفر سنة ست وعشرين ثمانمائة: إصلاح رخام كثير بأرض الكعبة بين حانبها الغربي وأساطينها، وفي حدرانها، وإقامة الأسطوانة التي تلي باب الكعبة لميلها، وأحكمت في موضعها وتنقلها.

ومن ذلك: عتبة الباب السفلى لرثاثتها، وجعل عوضها عتبة قطعة ساج فى سنة إحدى وأربعين ومائتين، أو فى التى بعدها، ثم غير ذلك بعتبة حجر منحوت. وهى الآن على ذلك، وما علمت متى حرى ذلك.

ومن ذلك: أسطوانة فيها؛ لأن الفاكهي قال: حدثني أبو على الحسن بن مكرم، قال: حدثنا عبدالله بن بكر، قال: حدثني أبو بكر بن خبيب، قال: حاورت بمكة،

فغابت أسطوانة من أساطين البيت. فأخرجت، وحمىء بأخرى ليدخلوها مكانها، وطالت عن الوضع، فأدركهم الليل، والكعبة لا تفتح ليلا، فتركوها مائلة ليعودوا من غد فيصلحوها. فجاءوا من غد فأصابوها أقوم من القدح. انتهى.

وهذا غريب، وفيه للبيت كرامة.

ومن ذلك: ميزاب عمله رامشت، وصل به خادمه مثقال في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة.

وميزاب عمله المقتفى العباسى. وركب فى الكعبة بعد قلع ميزاب رامشت، فى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، أو فى التى بعدها.

وميزاب عمله الناصر العباسي، وهو الآن في الكعبة، وظاهره فيما يبدو للناس محلى بفضة، وأحدث عهد حلى فيه: سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.

ومن ذلك: باب عمله الجواد الوزير في سنة خمسين وخمسمائة، وركب فيها سنة إحدى وخمسين، وكتب عليه اسم المقتفى، وحلاه حلية حسنة.

وكلام ابن الأثير يوهم: أن المقتفى عمـل للكعبـة بابًـا، ومـا عملـه إلا الجـواد. والله أعلـم.

وباب عمله الملك المظفر صاحب اليمن، وكانت عليه صفائح فضة زنتها ستون رطلا، فأحذها السدنة.

وباب عمله الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر من السنط الأحمر، وحلاه بخمسة وثلاثين ألف درهم وثلاثمائة درهم، وركب في الكعبة في ثامن عشرى ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.

وباب عمله ابنه الملك الناصر حسن في سنة إحدى وستين وسبعمائة، وركب عليها في التاريخ المذكور. فهو فيها إلى الآن.

واسم مولانا السلطان الملك الأشرف برسباى، صاحب الديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين - زاده الله نصرًا وتأييدًا - مكتوب بحائط الكعبة اليماني بسبب ما أنفق في سلطنته من العمارة في الكعبة الشريفة.

واسم الأشرف شعبان بن حسين صاحب مصر مكتوب في إحدى جانبي بـاب الكعبة في الفيارين، لتحليته في زمنه. مقدمة المصنف .....

واسم الملك المؤيد صاحب مصر - أبى النصر شيخ - مكتوب في أحـد فيــارين الباب، لتحليته في زمنه.

وفي باب الكعبة مكتوب اسم الملك الناصر محمد بن قلاوون.

وفي مفتاحها مكتوب اسم الملك المظفر صاحب اليمن.

هذا ما علمته ما عمل في الكعبة بعد ابن الزبير والحجاج. ولا أعلم أن أحدًا غير بناءهما.

ونختم هذا الباب بفائدة تتعلق بباب الكعبة.

وهى: أنه اختلف فى أول من بوب الكعبة؛ فقيل: أنسوش بن شيث بن آدم عليهم السلام، وقيل: تُبُّع الثالث، الذي كساها ونحر لها، وقيل: حرهم بوبته. والله تعالى أعلم.

### الباب الثامن

فى صفة الكعبة المعظمة، وذرعها، وشاذروانها، وحليتها، ومعاليقها، وكسوتها، وطيبها، وخدامها، وأسمائها، وهدم الحبشى لها، ووقت فتحها فى الجاهلية والإسلام. وبيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق، ومعرفة أدلة القبلة بالآفاق المشار اليها(۱).

أما صفة الكعبة: فإن أرضها مرخمة برخام ملون، وكذلك جدرانها.

وأول من رخم ذلك: الوليد بن عبدالملك بن مروان، فيما ذكر الأزرقي، نقلا عن ابن جريج، ثم غير ما توهن منه بعد ذلك مرات.

وفيها ثلاث دعائم من ساج على ثلاثة كراسى، وفوقها ثلاث كراسى، وعلى هذه الكراسي ثلاث جوايز من ساج، ولها سقفان بينهما فرحة، وفي السقف أربعة روازن للضوء نافذة إلى أسفلها.

وفي ركنها الشامي: درجة يصعد منها إلى سطحها، وعدد درجها: ثمان وثلاثون درجة.

وسقفها الأعلى مما يلى السماء: مرخم برخام أبيض، وكان طلى بالنورة فى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة، ثم كشط ذلك في سنة إحدى وثمانمائة.

وبطرف سطحها إفريز مبنى بحجارة، ويتصل بهذا الإفريـز أخشـاب فيهـا حلـق مـن حديد تربط فيها كسوة الكعبة.

وبابها من ظاهر مصفح بصفائح فضة مموهة بالذهب، وكذلك فيارين البـاب وعتبتـه العليا مطلية بفضة.

وأما أذرع الكعبة(٢): فقد ذكره الأزرقي، وابن جماعة.

وحررت أنا ذلك أيضًا. فكان من سقفها الأسفل إلى أرضها: سبعة عشر ذراعًا -

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٠٦/١ - ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: (تاریخ الخمیس ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، مرآة الزمان ۲۸۸/۱، الأزرقی ۳۰۱، ۳۰۱، القری که انقری ۲۸۱، ۳۰۱، القری که القری ۲۰۲، ۳۰۱).

مقدمة المصنف ......

بتقديم السين – ونصف ذراع إلا قيراطا في الجهة الشرقية، وكذلك بـاقى الجهـات، إلا أن الجهة الشامية: تنقص عن الشرقية: قيراطين، واليمانية تزيد على الشرقية: ثمن ذراع.

وعرض الجهة الشرقية - على التقريب - ثمانية عشر ذراعًا وسدس.

والجهة الشامية على – التقريب أيضا – أربعة عشر ذراعًا إلا قيراطين.

والجهة الغربية: ثمانية عشر ذراعًا وثلث ذراع.

واليمانية أربعة عشر ذراعًا وثلثا ذراع.

وطول فتحة الباب من داخله مع الفيارين: ستة أذرع.

وطوله من خارجه بغير الفيارين: ستة أذرع إلا ربع.

وذرع فتحة الباب من داخل الكعبة – مع الفيارين – ثلاثة أذرع وثلث إلا قيراط.

وطول كل من فردتى الباب: ستة أذرع إلا ثمن، وعرض كل منها ذراعان إلا ثلث.

وأما ذرع الكعبة (١) من خارجها: فإن من أعلى الشاخص في سطحها في الجهة الشرقية إلى أرض المطاف: ثلاثة وعشرين ذراعًا وثمن ذراع. وكذلك الجهة اليمانية، والجهة الغربية، إلا أن الغربية تنقص ثمن ذراع.

وأما الجهة الشامية: فتنقص عن الشرقية واليمانية ربع ذراع.

وعرض الجهة الشرقية: أحد وعشرون ذراعًا وثلث.

وكذلك الغربية بزيادة ثلث.

وأما الشامية: فعرضها ثمانية عشر ذراعًا إلا ربع ذراع.

وكذلك اليمانية بزيادة نصف إلا قيراطين.

ومن عتبة باب الكعبة إلى أرض الشاذروان صحتها: ثلاثـة أذرع ونصـف، وارتفـاع الشاذروان تحتها: ربع ذراع وقيراط.

والذراع الذي حررنا به: هو ذراع الحديد المستعمل في القماش بالقاهرة.

وكذلك ما حرر به ابن جماعة، وبين ما ذكره وذكرناه اختلاف، بيناه في أصله.

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الخميس ١١٩/١، ١٢٠).

وأما شاذروان الكعبة (١): فهو الأحجار الملاصقة بها التي فوقها مسنم مرخم في الجانب الشرقي والغربي واليماني.

وفي الجانب الشرقي: حجارة لا بناء عليها، هي شاذروان.

وأما الأحجار التي تلي حدار الكعبة الشامي: فليست شاذروانًا؛ لكون موضعها من البيت، بلا ريب.

والشاذروان: هو ما نقصته قريش من عرض أساس جدار البيت حين ظهر على الأرض، كما هو عادة الأبنية.

أشار إلى ذلك الشيخ أبو حامد الإسفرايني، وغيره من أئمة الشافعية.

وأما حكمه: فإن طواف من كان لشيء من بدنه: فهو غير صحيح على مذهب الشافعي رضي الله عنه.

وصرح بذلك ابن شاس، وابن الحاجب، وشارحه خليل.

وللميدة صاحب الشامل وغيرهم من متأحري المالكية.

وأنكر ذلك بعض متأخريهم، و لم يثبته في المذهب.

ويصح طواف من لم يخير منه في طوافه عند الحنفية والحنابلة. والله أعلم.

وطول الشاذروان في السماء: ستة عشر إصبعًا، وعرضه: ذراع. ذكره الأزرقي.

وقد نقص عرضه في بعض الجهات عما ذكره الأزرقي.

فأفتى عالم الحجاز المحب الطبرى بإيجاب إعادة مقداره على ما ذكره الأزرقي.

وأما حلية الكعبة المعظمة: فأول من حلاها في الجاهلية - على ما قيل - عبد المطلب جد النبي على.

وأما في الإسلام، فقيل: الوليد بن عبدالملك.

وقيل: أبوه.

وقيل: ابن الزبير رضي الله عنهما. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الخميس ١٢١/١).

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف

وحلاها الأمين العباسي، وحلاها المتوكل العباسي.

هذا ما ذكره الأزرقي من حلية الكعبة.

وحلاها بعده المعتضد العباسي في سنة إحدى وثمانين ومائتين.

وأمر المقتدر العباسي - في سنة عشر وثلاثمائة - والوزير الجواد، في سنة تسع وأربعين وخمسمائة، وحلاها الملك المجاهد صاحب اليمن.

وأما معاليق الكعبة، وما أهدى لها في معنى الحلية: فذكر الأزرقى منها جانبًا ذكرناه في أصله، مع أشياء لم يذكرها الأزرقي، بعضها كان في عصره، وأكثر ذلك بعده، ونشير هنا بشيء منه.

فمما أهدى لها في عصر الأزرقي، ولم يذكره: قفل فيه ألف دينار، أهداه المعتصم العباسي في سنة تسع عشرة ومائتين على ما ذكره الفاكهي.

ومن ذلك: طوق ذهب فيه مائة مثقال مكلل بالزمرد والياقوت والماسب، وياقوتة خضراء وزنها أربعة وعشرون مثقالا، بعث بذلك ملك من ملوك السند لما أسلم في سنة تسع وخمسين ومائتين.

ومن ذلك: حلقتان من ذهب مرصعتان باللؤلؤ والبلخس، كل حلقة وزنها ألف مثقال، وفي كل حلقة ستة لؤلؤات فاخرات، وفيها ست قطع بلخش فاخر. بعث بذلك الوزير على شاه وزير السلطان أبى سعيد بن خربندا ملك التتار، فى موسم سنة ثمان عشرة وسبعمائة.

وكان أمير الركب المصرى عارض في تعليق ذلك، فلوطف حتى أذن في تعليقهما، ثم أزيلا بعد قليل.

ومن ذلك - على ما ذكره بعض فقهاء مكة -: أربعة قناديل، كل قنديل منها قدر الدورق بمكة، اثنان ذهب واثنان فضة. بعث بذلك السلطان شيخ أوس صاحب بغداد. وعلق ذلك في الكعبة، ثم أخذ عن قريب.

وكان إرساله بذلك في أثناء عشر السبعين وسبعمائة، على مقتضى ما أخبرني بـه الفقيه المذكور.

وقد أهدى لها من هذا المعنى بعد ذلك أشياء.

وبالجملة: فلا يجوز أحذ شيء من حلية الكعبة، لا للحاجة، ولا للتبرك؛ لأن ما جعل لها وسبل لها تحرى بحرى الأوقاف، ولا يجوز تغييرها عن وجهها.

٣٧٠ العقد الثمين

أشار إلى ذلك المحب الطبرى في كتابه «القرى<sup>(١)</sup>» قال: وفيه تعظيم للإسلام وترهيب على العدو<sup>(٢)</sup>. انتهى.

وأما كسوة الكعبة (٣): فإنها كسيت في الجاهلية والإسلام أنواعًا من الكُسَى وذكر الأزرقي من ذلك جانبًا ذكرناه في أصله.

وقد كساها قبل الإسلام جماعة، و لم يذكرهم الأزرقي. وذكرنا ذلك في أصله.

وكسيت الكعبة - بعد الأزرقي - أنواعًا من الكُسَى.

فمن ذلك: الديباج الأبيض الخراساني، والديباج الأحمر الخراساني، على ما ذكر صاحب العقد.

ومن ذلك: الديباج الأبيض، في زمن الحاكم العبيدي، وحفيده المستنصر، كساها ذلك في زمن المستنصر الصليحي صاحب اليمن ومكة.

وكسيت في سنة ست وستين وأربعمائة الديباج الأصفر، وهذه الكسوة عملها السلطان محمود بن سبكتكين، صاحب الهند.

ثم ظفر بها نظام الملك وزير السلطان ملك شاه السلجوقي، فأنفذها إلى مكة وجعلت فوق كسوة كساها لها في هذه السنة أبو النصر الأسترابادي. وكانت كسوته بيضاء من عمل الهند.

وكسيت في خلافة الناصر العباس كسوة حضراء وسوداء.

واستمرت تكسى السواد حتى الآن، وفيها طراز أصفر، وكان قبل ذلك أبيض.

وقد أحدث: في كسوة الكعبة من الجانب الشرقي حامات منقوشة بـالحرير الأبيـض في سنة عشر وثمانمائة.

ثم ترك ذلك في سنة خمس عشرة وثمانمائة، وثلاث سنين بعدها متوالية بعدها.

ثم أعيدت الجامات البيض في سنة تسع عشرة وثمانمائة، وفي خمس سنين متوالية

<sup>(</sup>١) انظر: (القرى لقاصد أم القرى ٢١٥).

 <sup>(</sup>۲) وفيه أيضًا: فيه ترك حلاف من يقتدى به، والاقتداء بهم فـى أفعـالهم، وذلـك فعـل سـلف الأمـة رضي الله عنهم. انظر: القرى لقاصد أم القرى (۲۱ه).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الخميس (١١٩).

مقدمة المصنف ثم ترك ذلك في سنة خمس وعشرين وثمانمائة.

وكسيت ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد؛ لأنها عريت من ريح عاصفة هاجت بمكة في سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

وقيل: في سنة أربع وأربعين.

ولم يكن عنـد شيخ الحـرم – العفيـف منصـور بـن منعـة البغـدادى – شـىء يقــوم بكسوتها، فاقترض ثلاثمائة دينار واشترى بها ثيابا بيضاء وصبغها بالسواد، وكب عليهــا الطرز العتيقة.

وثمن كساها: رامشت صاحب الرباط بمكة في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. كساها من الحبرات وغيرها، وقومت كسوته بثمانية عشر ألف دينار مصرية، على ما ذكر ابن الزبير.

وقيل: بأربعة آلاف.

وأول من كساها: من الملوك – بعد انقضاء الخلافة من بغداد –: المُظفر يوسف صاحب اليمن في سنة تسع وخمسين وستمائة.

وأول من كساها من ملوك الترك بمصر: الملك الظاهر بيبرس في سنة إحــدى وسـتين وستمائة.

وكان المظفر يكسوها معه، ومع من عاصره من ملوك مصر، وربما انفرد بذلك.

ثم انفرد ملوك مصر بكسوتها بعد المظفر - فيما أحسبه - وإلى تاريخه.

وكسوتها – فى تاريخه، وفيما قبله من نيف وسبعين سنة – من وقف وقفه صاحب مصر الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون على كسوة الكعبة فى كل سنة، والحجرة النبوية والمنبر النبوى فى كل خمسين سنة مرة.

وكساها أخوة الناصر حسن، وكانت تصل إلى الأرض والباقى منها نحو نصفها الأعلى، وهى كسوة حسنة، وهى حرير مذهب. وكان ذلك فى سنة إحدى وستين وسبعمائة.

وكان قبلها في جوفها كسوة للمظفر - صاحب اليمن - فيما بلغني.

وقد أزيلت كسوة الكعبة بجوفها التي عملها الناصر حسن، وعوضت بكسوة حرير أحمر أنفذها مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي صاحب مصر والشام – نصره الله–

العقد الثمين على يد المقر الأشرف الكريمي الزيني عبدالباسط، ناظر الجيوش المنصورة بالمماليك

على يد المقر الأشرف الكريمى الزينى عبدالباسط، ناظر الجيوش المنصورة بالمماليك الشريفة. أجزل الله علينا أفضاله، وبلغه آماله في سنة ست وعشرين وثمانمائة. وجعلت في حوف الكعبة في موسم هذه السنة.

وللعلماء من الشافعية وغيرهم خلاف في جواز بيع كسوة الكعبة.

وذكر الحافظ صلاح الدين العلائي في قواعده: أنه لا يتردد في جواز ذلك.

وأما طيب الكعبة: فروينا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره. وروينا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره» (١) وروينا عنها أنها قالت: «لأن أطيب الكعبة أحب إلى من أهدى لها ذهبًا وفضة».

ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة، لا للتبرك ولا لغيره. نص عليه النووي.

وأما خدام الكعبة: فإن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أحدمها عبيدًا ثم أتبعت ذلك الولاة بعده.

وأما أسماء الكعبة: فالكعبة، وبكة – بالباء – والبيت الحرام، والبيت العتيق، وقادس، ونادر، والقرية القديمة.

وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة مذكورة في تاريخ الأزرقي.

ومن أسمائها: البنية. ذكره القاضى عياض في المشارق.

وأما هدم الحبشى للكعبة: فروينا فى ذلك حديثًا عن النبى ﷺ – من رواية أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين – وحدثنا من رواية ابن عباس رضى الله عنهما فى صحيح البخارى، وتخريبه لها يكون بعد رفع القرآن على ما ذكر السهيلى. وذلك بعد موت عيسى عليه السلام.

وقيل: في زمن عيسي. والله أعلم.

وأما وقت فتح الكعبة في الجاهلية: فيوم الاثنين والخميس والجمعة.

وأما في الإسلام: فيوم الجمعة، وكانت تفتح يوم الاثنين. وفعل ذلك في عصرنا فسى رمضان وشوال وذي القعدة من سنة إحدى وثمانمائة.

<sup>(</sup>١) انظر: (القرى لقاصد أم القرى ٤٩٢).

وتفتح في أوقات أخر من كل سنة.

منها: في بكرة الثاني عشر من ربيع الأول، وفي بكرة تاسع عشرين رجب الفرد لغسلها.

وتفتح في سادس عشري ذي القعدة لغسلها.

وفي بعض أيام المواسم في الثمان من ذي الحجَّة وفي لياليها.

وفتحها في التاريخ لأجل البر المـأخوذ ممن يدخلها من الحجـاج، وهـو لا يحـل إلا بطيب نفس ممن يدفعه.

وذكر المحب الطبرى: أنه لا يحل منع أحد من دخول البيت.

وأما بيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق، ومعرفة أدلة القبلة بالآفاق المشــار

فأحبرني به حالي قاضي الحرمين محب الدين النويري رحمه الله تعالى – سماعًا – عـن في الدائرة التي ذكر فيها صفة الكعبة، وما يحتاج إلى معرفة تصويره وأن والده قال: إنــه كتبها في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وستمائة. وذكرنا كلامه فــي أصلــه بزيــادة فوائد. \* \* \*

#### الباب التاسع

فى بيان مصلى النبى ﷺ فى الكعبة المعظمة، وقدر صلاته فيها ووقتها، ومن رواها من الصحابة، ومن نفاها منهم رضى الله عنهم أجمعين، وترجيح رواية من أثبتها على رواية من نفاها، وما قيل من الجمع بين ذلك(١).

وعدد دخوله ﷺ الكعبة بعد هجرته إلى المدينة، وأول وقت دخلها فيه بعد هجرته ﷺ (٢).

أما موضع صلاته في الكعبة: فقد بينه ابن عمر رضى الله عنهما؛ لأن في البخارى من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما - «أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع، فيصلى، يتوخى المكان الذى أحبره بلال رضى الله عنه: أن رسول الله على صلى فيه».

وروينا في الأزرقي: أن معاوية رضى الله عنه «سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن مصلى النبي على في الكعبة؟ فقال: بين العمودين المقدمين، اجعل بينك وبين الجدار ذراعين، أو ثلاثة».

وأما قدر صلاته هذه: فركعتان، كما في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وأما من روى صلاة النبي الله في الكعبة - يوم فتح مكة - من الصحابة: فبلال، وشيبة بن عثمان الحجبي، وعبدا لله بن الزبير، وعبدا لله بن عباس - ولا يصح عنه - وعبدا لله بن عمر بن الخطاب، وعبدالرحمين بن صفوان القرشي، وعثمان بن طلحة الحجبي، وعمر بن الخطاب، وأبو هريرة - وإسناد حديثه ضعيف - وعائشة، رضى الله عنهم أجمعين.

وأما ترجيح رواية من أثبت صلاة النبي رضي في الكعبة على رواية من نفاها؛ فلإنبات ما نفاه غيره. وفي مثل هذا يؤخذ بقول المثبت.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٣٨/١ - ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (شفاء الغرام ١/٥٥/ – ١٥٧).

مقدمة المصنف وقد أشار إلى الترجيح بذلك جماعة، منهم: النووى، رحمهم الله.

وأقرب ما قيل في الجمع بين الاختلاف في إثبات صلاة النبي الله في الكعبة ونفيها، أن النبي الله صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة من الكعبة لأمر ندبه إليه، وهو: أن يأتي بما يمحو به الصور التي كانت في الكعبة؛ لأن في مسند الطيالسي – من حديث أسامة ابن زيد –: أنه «أتى النبي الله بدلو من ماء، فجعل يمحو به الصور» وإسناد الطيالسي فيه تقوم به الحجة، فلذلك كان هذا الوجه أقرب ما قيل في الجمع بين هذا الاختلاف.

و يجمع أيضًا بين حديث بلال والفضل بمثل هذا الجمع؛ لأن النبي على بعث الفضل - بعد دخوله معه إلى الكعبة - ليأتيه بما يطمس به الصور التي فسي الكعبة على ما قيل. فصلى النبي على في غيبته.

وهذا رويناه في تاريخ الأزرقي عن عبدالجيد بن أبي رواد عن الزهري.

وحديث بلال أرجح من حديث عبدا لله بن عباس رضى الله عنهما؛ لأن بلالا رضى الله عنهما لم يشهدها، وإنما الله عنه شهد صلاة النبى على في الكعبة، وابن عباس رضى الله عنهما لم يشهدها، وإنما اعتمد فى نفيها على أحيه، وأسامة رضى الله عنهما. والله أعلم.

وأما عدد دخوله الله إلى الكعبة بعد هجرته: فروينا فيه أخبارًا يتحصل من مجموعها دخوله إليها أربع مرات يوم فتح مكة. وهذا لاريب في صحته.

وفى ثانية، كما هو مقتضى حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وحديث أسامة رضى الله عنه، الذي جمع به ابن ماجة.

وفى حجه الوداع، كما هو مقتضى حديث عائشة رضى الله عنها. وسيأتى ذكـره قريبًا في أول الباب الذي بعده.

وفي عمرة القضية، كما يقتضيه كلام المحب الطبرى. وفي صحة ذلك نظر.

وأما أول وقت دحل فيه النبي ﷺ الكعبة بعد هجرته: فيوم فتح مكة.

وقد نقل الأزرقى عن حده عن سفيان بن عيينة عن غير واحد من أهـل العلـم، سمـع منهم: يذكرون «أن رسول الله ﷺ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثـم حـج و لم يدخلها». انتهى.

وهذا يدل على أنه لم يدخل في ثاني الفتح، ولا في حجة الوداع. والله أعلم.

### الباب العاشر

فى ثواب دخول الكعبة المعظمة، وفيما جاء من الأخبار الموهمة لعدم استحباب ذلك، وفيما يطلب فيها من الأمور التى صنعها فيها النبى الله وذكر الصلاة فيها وآداب دخولها(١).

وأما ثواب دخولها: فروينا فيه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على: «من دخل البيت وصلى فيه، دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفور له». أخرجه الطبراني.

وروی الفاکهی من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما: «من دخله – یعنـی البیـت – فصلی فیه، خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه».

وقد اتفق الأئمة على استحباب دخولها. واستحسن مالك كثرة دخولها.

وأما ما ورد موهما بخلاف ذلك: فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج النبي الله عندى، وهو قرير العين، طيب النفس، فرجع إلى وهو حزين، فقلت له. فقال: إنى دخلت الكعبة، وودت أنى لم أكن فعلت. إنى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى». أخرجه الترمذى، والحاكم فى مستدركه من حديث إسماعيل بن عبدا لله بن عبداللك بن أبى الصغير المكى، عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنها.

وإسماعيل: وهاه ابن مهدى، وذلك يقتضى توهين حديثه. والله أعلم.

وقال المحب الطبرى – بعد إخراجه لهذا الحديث –: وقد استدل بهذا الحديث من كره دخول البيت، ولا دلالة فيه، بل نقول: دخوله الله على الاستحباب، وتمنيه عدم الدخول: قد علله بالمشقة على أمته، وذلك لا يرفع حكم الاستحباب. انتهى.

وأما ما يطلب في الكعبة من الأمور التي صنعها النبي ﷺ: فحمد الله، والثناء عليه، والدعاء والذكر. وغير ذلك مما ذكرناه في أصله.

وأما حكم الصلاة في الكعبة: فإن النافلة فيها مستحبة عند المالكية، وجمهور

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٥٨/١ – ١٦٥).

مقدمة المصنف العلماء، وخالف في ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها في ض و لا نفيل. وهيذا

العلماء، وخالف في ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها فرض ولا نفل. وهذا ضعيف. والله أعلم.

ويستثنى من النوافل فيها – على مقتضى مشهور مذهب مالك رحمه الله – النفل المؤكد: كالعيدين، والوتر، وركعتى الفجر، والطواف الواجب، فإن ذلك لا يصح فيها.

وأما الفرض: فمشهور المذهب عدم صحته فيها، وهو الأصح من مذهب الحنابلة.

ويصح على مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وسطحها في الفرض كجوفها، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن صحة الصلاة في سطحها - على مذهب الشافعي - مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثي ذراع تقريبًا على الصحيح.

والشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن، والشامية ذراع وثمن، وفى الغربية ذراع، واليمانية ثلثا ذراع.

وأما آداب دخولها: فالاغتسال، ونزع الخف والنعل، وأن لا يرفع بصره إلى السقف، وأن لا يرفع بصره إلى السقف، وأن لا يكلم أحدًا إلا لضرورة، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، وأن يلزم قلبه الخشوع، وأن يلزم قلبه الخشوع والخضوع، وعينيه الدموع إن استطاع ذلك، وإلا حاول درهما.

ذكر ذلك المحب الطبرى: والنساء يساوين الرجال في دخولها من غير خلاف فيما أعلم.

### الباب الحادي عشر

في ذكر شيء من فضائل الكعبة، وفضائل ركنيها: الحجر الأسود واليماني(١).

فأما فضل الكعبة: فكثير ثابت في القرآن العظيم، وفي السنة الشريفة، ولم نورده إلا للتبرك.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آياتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَـهُ كَـانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّـاسِ حِـجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٦، ٩٧].

وأما فضل الحجر الأسود: فكثير؛ لأنا روينا عن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب». أخرجه ابن حبان في صحيحه، والترمذي (٢). وقال: غريب.

وذكر إمام المقام، وخطيب المسجد الحرام، سليمان بن خليل: أنه رأى فيـه - يعنى: الحجر الأسود - ثلاث مواضع بيض نقية، ثم قال: إنى أتلمح تلك النقط، فإذا هى كـل وقت فى نقص. انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٦٦/١ - ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، حديث رقم (۸۷۸) من طريح قتيبة، حدثنا يزيد بن زريع، عن رحاء أبي يحيى، قال: سمعت مسافعا الحاجب قال: سمعت عبد الله بمن عمرو يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا. وهو حديث غريب .

مقدمة المصنف ......

وبه الآن في الجهة التي تلى باب الكعبة في أعلاها نقطة بيضاء مثل حبة سمسة، على ما أخبرني به ثلاثة نفر يعتمد عليهم من أصحابنا الفقهاء. وكان إخبارهم لى بذلك في العشر الأخير من جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وثمانمائة. وفي هذا التاريخ شاهدوا ذلك على ما ذكرا.

ومن فضائله: «أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق». كذا روينـــاه مــن حديــث ابــن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا في الترمذي. وله فضائل أخر.

وأما الركن اليماني: فمن فضائله: ما رويناه عن ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يزاحم على الركنين، فقيل له في ذلك، فقال: إنه أفضل، فإنى سمعت رسول الله علي يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا». أخرجه الترمذي (١).

وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى الله قال: «مسح الحجر الأسود، والركن اليمانى: يحط الخطايا حطًّا». أخرجه ابن حبان. وهذا في حق الرجال.

وأما النساء: فلا يستحب ذلك لهن إلا في خلوة. ويكره لهن مزاحمة الرجال على ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، حديث رقم (٩٥٩) من طريق: قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي على يفعله فقلت: يا أبا عبد الرحمون، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي الله يزاحم عليه، فقال: إن أفعل فإني سمعت الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي الله يزاحم عليه، فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا». وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة». وسمعته يقول: «لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة». قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن ابن عمير، عن ابن عمر نحوه و لم يذكر فيه عن أبيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

#### الباب الثاني عشر

فى فضائل الأعمال المتعلقة بالكعبة، كالطواف بها، والنظر إليها، والحج والعمرة، وغير ذلك(١).

أما فضل الطواف من غير تقييد بزمن: فروينا من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى النبى الله عنه الله عن الطواف بالبيت: «وأما طوافك بالبيت، فإنك لا تضع قدمًا ولا ترفعها إلا كتب الله عز وجل لك بها حسنة، ومحا عنك بها خطيئة، ورفعك بها درجة، وأما ركعتيك بعد الطواف: فكعتق رقبة، وأما طوافك بعد ذلك: فإنك تطوف ولا ذنب عليك». أخرجه ابن حبان في صحيحه مطولا.

وروينا فى الطبرانى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا: «من طاف بالبيت خمسين أسبوعًا: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وهو فى الترمذى إلا أنه قال: «مرة» بدل «أسبوع».

والمراد بذلك: وجوده في صحيفة حسناته، لا الإتيان به في وقت واحد. نـص على ذلك المحب الطبرى في «القرى»(٢).

وللعلماء خلاف في الطواف، والصلاة بمكة: أيهما أفضل؟.

وفى المسألة قول ثالث: أن الطواف للغرباء أفضل، لعدم تأتيه لهم، والصلاة لأهل مكة أفضل، لتمكنهم من الأمرين.

ويدل لفضل الطواف على الصلاة (٣) حديث ابن عباس رضى الله عنهما في تنزل الرحمات؛ لأن فيه: «للطائفين ستين، وللمصلين أربعين».

وقد ذكر دلالته على ذلك المحب الطـبرى. وأفـاد فيمـا ذكـر. وا لله أعلـم. واحتلـف أيضًا في الطواف والعمرة: أيها أفضل؟.

وللمحب الطبرى في ذلك تأليف، سماه «عواطف النظرة في تفضيل الطواف على العمرة». وذكر ما يوافق ذلك في كتابه «القرى».

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٧٥/١ - ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (القرى لقاصد أم القرى ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (القرى لقاصد أم القرى ٣٣١، ٣٣٢).

مقدمة المصنف

وافقه على ذلك القاضى عز الدين بن جماعة، والشيخ أبو أمامة بن النقاش، فيما بلغني عنه.

وقال بتفضيل العمرة الشيخ عبدا لله اليافعي (١) شيخ مكة، وشيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني (٢) وغيرهما. والله أعلم.

وجاء في الطائفين: ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قــال رســول الله ﷺ: «إن الله تعالى يباهي بالطائفين». وأخرجه الآجرى في ثمانيته.

وأما ثواب النظر إلى الكعبة: ففيه عشرون رحمة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفيه ما رويناه عن سعيد بن المسيب قال: «من نظر إلى الكعبة إيمانًـا وتصديقًـا حـرج من الخطايا كيوم ولدته أمه». وهذا في الأزرقي. وفيه غير ذلك.

وأما ثواب الحج والعمرة: ففيه ما رويناه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له حزاء إلا الجنة». متفق عليه (٣).

وروينا من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: «إن الحج يهدم ما قبله». أخرجه مسلم(<sup>4)</sup>. وفي المعنى أحاديث أخر.

<sup>(</sup>۱) هو عبدا لله بن أسعد بسن على اليافعي عفيف الدين. انظر: (الأعملام ۲۲/۶، المدرر الكامنة ٢/٢ ، الفوائد البهية ٣٣ في التعليقات، شذرات الذهب ٢١٠/٦، معجم المطبوعات ١٩٥٢، طبقات الشافعية ٦: ٣٠، وفيه وفاته سنة ٧٦٧ ومثله في مفتاح السعادة ١٧/١).

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن رسلان بن نصر بن صالح الكنانى، العسقلانى الأصل، ثم البلقينى المصرى الشافعى، أبو حفص، سراج الدين.

انظر: (الأعلام ٥/٣٤، الضوء اللامع ٥/٦، شذرات الذهب ١٥/٧، حسن المحاضرة ١٨٣/١، الخزانة التيمورية ٣٨/٣، ويقال لقريته: «بلقين» فينسب إليها بفتح القاف وسكون الياء انظر: التاج ١٤٣/٩ وتكرر ذكره في رفع الإصر ١٦ في أرجوزة الهامش بما يفيد أن الكسر أشهر. الأزهرية ٢/٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرحه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، حديث رقم ١٧٧٣، ومسلم في الصحيح، كتـاب الحج حديث رقم ١٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل، في كتاب الإيمان، حديث رقم ١٢١.

#### الياب الثالث عشر

### في الآيات المتعلقة بالكعبة المعظمة(١)

للكعبة آيات بينات:

منها: بقاء بنائها الموجود الآن. وهو يقتضى أنه لا يبقى هذه المدة، على ما بلغنى عن بعض مهندسي عصرنا. قال: وإنما بقاؤها آية من آيات الله. انتهى.

ولعمرى إنه لصادق، فإن من المعلوم ضرورة: أن الريح والمطر إذا تواليا أياما على بناء يخرب.

ومن المعلوم ضرورة: أن الكعبة المعظمة مازالت الرياح العاصفة والأمطار الكثيرة المهولة تتوالى عليها منذ بنيت وإلى تاريخه. وذلك سبعمائة سنة ونيف وخمسون سنة. ولم يحدث فيها – بحمد الله – تغير أدى إلى خللها.

ومن آياتها: حفظها ممن أرادها بسوء، وهلاك من أرادها بذلك، كما حرى لتبع والهذليين، وأصحاب الفيل.

أما قصة تبع (٢): فإنه لما أقبل من المدينة حسن له نفر من هذيل هدم الكعبة، وأن يبنى عنده بيتًا يصرف إليه الحج، فعزم على ذلك، فدقت بهم دوابهم، وغشيتهم ظلمة شديدة وريح. ثم رجع عن عزمه ونوى تعظيم الكعبة فانحلت عنهم الظلمة، وسكنت الريح وانطلقت بهم دوابهم، وأمر بضرب رقاب الهذليين فضربت، وسار إلى مكة، فأقام بها أياما ينحر كل يوم مائة بدنة للصدقة، وكسى البيت الحرام أنواعًا من الكسوة. وهذا الخبر في الأزرقي مطولا.

وفى رواية: أنه لما أصغى لقول الهذليين بات صحيحًا، فأصبح وقد سالت عيناه فلما نوى كرامة البيت وأهله رجعت عيناه، فارتد بصيرًا. وهذا الخسر فى الفاكهى. وقيل: أصابه غير ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٨٥/١ - ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (المنتظم ١/٥١٤، تاريخ الطبرى ٥٦٦/١، شفاء الغرام ١٨٧).

مقدمة المصنف ...... ١٣٩

وأما أصحاب الفيل الله المنه النها المنه الله الله المنه الم

وخبر أصحاب الفيل أطول من هذا. وهذا ملخص منه.

\* \* \*

 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \mathbb{R}^{d} \times \mathbb{R}^{$ 

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٨٩/١، ١٩٠).

## الباب الرابع عشر

# في ذكر شيء من أخبار الحجر الأسود (١)

روينا في تاريخ الأزرقي عن ابن إسحاق وغيره: أن الله عز وحل استودع الركن أبا قبيس حين غرق الأرض زمن نوح عليه السلام، وقال: «إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له». فلما بني الخليل البيت جاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود، فوضعه موضعه من البيت. انتهى.

وقيل: إن إلياس بن مضر أول من وضع الحجر للناس بعد الغرق. ذكره الزبير بن بكار. وهذا مخالف لما سبق.

ولما خرجت جرهم من مكة، خرج عمرو بـن الحـارث بـن مضاضـة بغـزالي الكعبـة وبحجر الركن، فدفنهما في زمزم.

وفى بعض الأخبار: أن جرهمًا لما خرجت دفنت الحجر بأسفل مكة، وأن قصى بن كلاب بحث عنه حتى أظهره للناس.

وفي بعض الأخبار: أن بني إياد دفنوه لما خرجوا من مكة.

هذا ما علمت من خبره في الجاهلية.

وأما خبره في الإسلام: فإنه أزيل من موضعه اثنتين وعشــرين سـنة، إلا أربعــة أيــام. والمزيل له القرامطة، وشد بالفضة لتصدعه.

وكان تصدعه ثلاث مرات.

الأولى: من الحريق الذي أصابه في زمن ابن الزبير، وانشطبت منه شطبة فشدت بالفضة. ثم تغيرت هذه الفضة، فأحكمت في سنة تسع وثمانين ومائة.

والمرة الثانية: أن بعض القرامطة ضرب الحجر الأسود بدبوس فتكسر، ثـم قلع يـوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة بــأمر أبـى طـاهر

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۱، تاریخ الطبری ۲۰۱/۱، زاد المسیر ۱۲۹/۱، ۲۲۶، الأزرقسی ۲۰، ۳۱ - ۳۱، البدایة والنهایة ۱۲۳/۱، طبقـات ابـن سـعد ۲/۱، مـرآة الزمـان ۲۸۰/۱، شـفاء الغـرام ۱۹۱/۱ – ۱۹۰).

القرمطى. وذهب به معه إلى هجر. فأقام عند القرامطة إلى أن رده فى يــوم الثلاثــاء يـوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

وكان الذي وضعه في الكعبة – بعد رده – شبر بن الحسن القرمطي، وشده الصائغ بجص أحضره شبر.

وكان على الحجر – حين أحضر في هذا التاريخ – ضبات فضة قد عملت من طوله وعرضه، تضبط شقوقًا حدثت عليه بعد انقلاعه.

ثم قلع في سنة أربعين وثلاثمائة، وعمل له طوق محكم من فضة ليشده.

والمرة الثالثة: أن بعض الملاحدة أيضًا: ضرب الحجر الأسود ثلاث ضربات بدبـوس، فتنجش، وتساقطت منه شظايا، ثم أصلح ما تشعث منه وطلى. وكانت هذه الحادثة في يوم النفر الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

وقيل: سنة أربع عشرة. والله أعلم.

ومن آيات الحجر الأسود: بقاؤه مع ما عرض له من الذهاب غير مرة، وغير ذلك. وقد ذكرناه في أصله.

#### الياب الخامس عشر

فى الملتزم، والمستجاب، والحطيم، وما جاء فى ذلك من استجابة الدعاء فى هذه المواضع، وغيرها من الأماكن بمكة المشرفة وحرمها(١).

أما الملتزم: فهو ما بين الباب – باب الكعبة – والحجر الأسود، على ما روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما. وروينا عنه حديثًا مرفوعا مسلسلاً في استجابة الدعاء فيه. وجرب ذلك من زمنه إلى عصرنا.

وأها المستجاب: فهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في دبر الكعبة. وروينا في استجابة الدعاء فيه حبرًا في مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا.

وأها الحطيم: فهو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم. والحِجْر، بسكون الجيم.

وقيل: إن «الحطيم» هو الموضع الذي فيه الميزاب. وهذا في كتب الحنفية.

وعليه فيكون «الحطيم» الحجر - بسكون الجيم - وقيل فيه غير ذلك.

وسمى «الحطيم» لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان؛ فقل من دعى هنالك على ظالم إلا هلك، وقل من حلف هنالك آثمًا إلا عجلت له العقوبة.

وقيل: في سبب تسميته بالحطيم غير ذلك.

وأما بقية المواضع التي يستجاب فيها الدعاء: فكثير منها مذكور في رسالة الحسن البصرى؛ لأن فيها أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعًا.

أولها: عند الملتزم، وتحت الميزاب، وعند الركن اليماني، وعلى الصف وعلى المروة، وبين الصفا والمروة، وبين الركن والمقام، وفي جوف الكعبة، وبمني، وبجَمْع، وبعرفات، وعند الجمرات الثلاث، هكذا وجدت في نسختي من هذه الرسالة. وهي تقتضي أن تكون المواضع أربعة عشر. والظاهر: أنه سقط منها موضع، لعله أن يكون خلف المقام.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٩٦/١ - ١٩٨).

مقدمة المصنف .......

ويحتمل أن يكون في الطواف؛ لأنه روى عن الحسن البصرى رحمه الله تعالى(١): أن الحجر الأسود يستجاب عنده الدعاء، فتصير المواضع ستة عشر. انتهى.

وذكر شيخنا القاضى محد الدين الشيرازي مواضع أخر بمكة وحرمها وقربه يستجاب فيها الدعاء.

وذكرنا ذلك في أصله. وبينا ما في ذلك من الوهم والإجمال.

ومن المواضع التى يرجى فيها استجابة الدعاء فى المسجد الحرام: بــاب بنــى شــيبة، وباب إبراهيم، وباب النبى ﷺ. وهو باب المسجد الذى يعرف الآن بباب الجنائز.

<sup>(</sup>۱) انظر: (القرى القاصد أم القرى ٣١٧).

#### الناب السادس عشر

# في ذكر شيء من أخبار المقام. مقام الخليل عليه السلام<sup>(١)</sup>

هذا المقام: هو الحجر الذي وقف عليه الخليل لما بني الكعبة.

وقيل: لما أذن بالحج.

وقيل: لما غسلت زوجة ابنه إسماعيل رأسه.

وقال القاضى عزالدين بن جماعة – فيما أخبرنى به عنه حالى –: مقدار ارتفاعــه مـن الأرض نصف ذراع وربع ذراع.

قال: وأعلى المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع ذراع. وموضع عـرض القدمين: ملبس بفضة، وعمقه من فوق الفضة سبع قراريط. انتهى.

والذراع المشار إليه ذراع الحديد.

وأول ما حلى المقام: في خلافة المهدى، في سنة إحدى وستين ومائة، ثم في خلافة المتوكل في مصدر الحاج سنة ست وثلاثين ومائتين.

وفى خلافة المهدى سنة ست وخمسين ومائتين، وكان قد توهن فى هذه السنة كثيرًا. فأحكم الطاقة فى المقام الآن فى قبة من حديد ثابت فيها، والقبة ثابتة فى الأرض، وهى قائمة على أربعة شبابيك من حديد، وفوق الشبابيك قبة من خشب مبنى فوقها، ويتصل بهذه القبة ساباط يصلى فيه الإمام الشافعي. وظاهره - كظاهر القبة مبنى بحجارة منورة، وباطنه وباطن القبة - فيما يبدو للناس - من خزف بالذهب.

وأحدث عهد صنع فيه ذلك سنة عشر وثمانمائة.

وموضع المقام اليوم: هو موضعه في الجاهلية، وفي عهد النبي الله وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر رضى الله عنه. فجعل في وجه الكعبة، حتى قدم عمر رضى الله عنه، فرده بمحضرالناس. ذكر ذلك الأزرقسي عن ابن أبى مليكة، وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عيينة ما يوافقه.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٠٢/١ - ٢١٠).

مقدمة المصنف ......

وذكر الفاكهي أخبارًا تدل على أن المقام كان عند الكعبة.

وفي بعضها ما يشعر بتقريب بيان موضعه عند الكعبة.

وصرح ابن سراقة بموضعه عند الكعبة.

وهو على مقتضى ما ذكر: يكون على ذراعين وثلثى ذراع بالحديد من طرف الحفرة المرخمة عند الكعبة إلى جهة الحجر، بسكون الجيم.

وعلى مقتضى الخبر الذى ذكره الفاكهى: يكون موضع المقام عند الكعبة فـى مقـدار نصف الحفرة المذكورة التى تلى الحجر – بسكون الجيم – والله أعلم بالصواب.

وذكر ابن سراقة: أن مقدار ما بين موضع المقام الآن ووجه الكعبة عشرون ذراعا، وذلك غير مستقيم؛ لأن من وسط جدر الكعبة الشرقى إلى وسط الصندوق، الذى المقام في حوفه – المقابل لوجه الكعبة – اثنين وعشرين ذراعا إلا ربع ذراع بـالحديد. وهـو أزيد من ذراع اليد الذى ذكره ابن سراقة، بثمن ذراع.

وللمقام فضائل سبق ذكرها في فضل البيت، وفضل الحجر الأسود، في الباب الحادي عشر.

وروينا عن محاهد، قال. «يأتى الركن والمقام يوم القيامة كل واحــد منهمــا مثــل أبــى قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة». أخرجه الأزرقي. والله أعلم.

#### الباب السابع عشر

فى ذكر شىء من أخبار الحجر المكرم – حِجْر إسماعيل عليه السلام – وفيه بيان المواضع التى صلى فيها النبي ﷺ حول الكعبة (١).

روينا في تاريخ الأزرقي عن أبي إسحاق قال: وجعل إبراهيـم الحجـر - أي: جنـب البيت – عريشًا من أراك تقتحمه العنز. وكان زريبا لغنم إسماعيل. انتهى.

وقد تقدم في خبر عمارة الكعبة: أن قريشا أدخلت في الحجر منها أذرعا لقصر النفقة الحلال التي أعدوها لعمارتها، وأن البير أدخل ذلك فيها. وأن الحجاج أخرج ذلك منها، ورده إلى ما كان عليه في عهد قريش والنبي الله واستمر ذلك إلى الآن، فصار بعض الحجر من الكعبة وبعضه ليس منها.

وقد اختلفت الروايات عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى مقدار ما فى الحجـر مـن الكعـة.

ففي رواية: قريب من تسعة أذرع.

وفى رواية: ستة أذرع أو نحوها.

وفى رواية: ستة أذرع.

وفي رواية: خمسة أذرع.

وفي رواية: أربعة أذرع.

وهذه الرواية الأخيرة في كتاب الفاكنهي بإسناد فيه من لم أعرفه. وما عدا ذلك من الروايات صحيح الإسناد.

واختلاف الروايات عن عائشة رضى الله عنها فى قدر ما فى الحجر من الكعبة لا يقتضى ترك العمل بما روى عنها من أن بعض الحجر من البيت، وإنما يقتضى أن يعمل فى مقدار ما فى الحجر من الكعبة بأكثر الروايات فى ذلك. والله أعلم.

وقد جزم بصحة طواف من طاف في الحجر خارجا عن ستة أذرع من البيت إمام الحرمين والده الشيخ أبو محمد الجويني والبغوي.

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿شفاء الغرام ٢١١/١ - ٢١٩).

وذكر الرافعي: أن هذا المذهب هو الصحيح. وقال به اللخمي من المالكية. وجزم بــه الشيخ خليل الجندي المالكي في مختصره الذي صنفه لبيان ما به الفتوى، والله أعلم.

والحجر: هو ما بين الركن الشامي الذي يقال لـه: العراقي، والركن الغربي، وهـو عرضه في مرخمة لها جدار منقوش على نصف دائرة.

وقد ذكرنا ذرعه من داخله وخارجه، وشيء من خبر عمارته في أصل هذا الكتاب. وجاء في فضله وفضل الصلاة فيه والدعاء فيه أخبار.

منها: ما رواه الفاكهى بسنده عن على رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لأبى هريرة: «يا أبا هريرة، إن على باب الحجر ملكا يقول لمن دخل فصلى ركعتين: مغفورًا لك ما مضى، فاستأنف العمل، وعلى باب الحجر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يرفع البيت يقول لمن صلى وخرج: مرحومًا إن كنت من أمة محمد ﷺ تقيًا». انتهى.

وروينا عن ابن عباس رضى الله عنهما: «صلوا في مصلى الأخيار» وسئل عن ذلك، فقال: «تحت الميزاب». أخرجه الأزرقي.

وحكم الصلاة فيها في الحجر من الكعبة: حكم الصلاة فيها، لكون ذلك منها، فلا يصح فيه على مشهور مذهب مالك فرض ولا نفل مؤكد. والله أعلم.

وروينا عن عطاء، قال: من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا: استحيب لـه. وخـرج مـن ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وروينا عنه: من قام تحت مثعب الكعبة، يعنى ميزابها، أخرجه الأزرقي.

وروى عن عثمان رضى الله عنه: أنه وقف تحت الميزاب يدعو، وقال: مازلت قائمًا على باب الجنة.

وفى الحجر قبر إسماعيل عليه السلام مـع أمـه هـاجر. وقيـل: إنـه فـى الحطيـم. والله أعلم.

وينبغى توقى النوم فيه والاحتراز من بدعتين أحدثهما التباس لا أصل لهما علمي ما ذكر ابن جماعة.

إحداهما: في وقوفهم في فتحتى الحجر للصلاة والسلام على النبي ﷺ.

والأخرى: استقبالهم حهة النبي ﷺ في فتحتى الحجر للدعاء واستدبارهم للقبلة.

٨٤٢ .....العقد الثمين

والمعروف في آداب الدعاء: استقبالها. هذا معنى كلامه. قال: والله يوفقنا لاجتناب البدعة وإتباع السنة بمنه وكرمه.

وأما المواضع التي صلى فيها النبي على حول الكعبة: فذكرها المحب الطبرى في كتابه «القرى» بدلالتها. ونشير هنا لشيء من ذلك.

الموضع الأول: حلف مقام إبراهيم عليه السلام.

الثاني: تلقاء الحجر الأسود على حاشية المطاف.

الثالث: قريب من الركن الشامي مما يلي الحجر، بسكون الجيم.

الرابع: عند باب الكعبة.

الخامس: تلقاء الركن الذي يلى الحجر من جهة المغرب جانحًا إلى جهة المغرب قليلاً، بحيث يكون باب المسجد - الذي يقال له اليوم باب العمرة - خلف ظهره.

السادس: في وجه الكعبة.

السابع: بين الركنين اليمانيين.

الثامن: الحجر.

واستدل المحب الطبرى للمصلى الثالث، بحديث عبداً لله بن السائب رضى الله عنه.

واستدل للسادس بحديث لأسامة بن زيد رضي الله عنهما.

والمصلى الذى ذكره ابن السائب، والـذى ذكره أسامة: واحد - فيما أحسب - لأنهما في وجه الكعبة، فيما بين الباب والحجر - بسكون الجيم - وقد أوضحنا ذلك في أصله. والله أعلم.

وأما الحفرة المرخمة في وجه الكعبة: فقد سبق في الباب الذي قبله ما يقتضى أن نصفها الذي يلى الحجر - بسكون الجيم - موضع المقام عند البيت. ويقال: إنها الموضع الذي صلى فيه حبريل عليه السلام بالنبي الله لم فرضت الصلاة.

واستبعد ذلك القاضي عز الدين بن جماعة.

ويقال: إنها موضع مصلى آدم عليه السلام.

ذكر ذلك الآقشهري - رحمه الله - عن شيخه الشيخ رضى الدين الطبرى إمام المقام.

قدمة المصنف .....

وسبق في البياب الثيامن: أن النبي الله صلى بين الركنين اليمانيين، وهو موضع الرحامة في وسط هذا الجانب المكتوب فيها «عمارة المنصور لاجين» للمطاف.

وهذا لا يفهم مما ذكره المحب الطبرى في هذا المصلى.

### الياب الثامن عشر

# في ذكر شيء من أخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته وذرعه(١)

أما خبر توسعة المسجد الحرام: فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أول من وسعه بدور اشتراها ودور هدمها على من أبي البيع وترك ثمنها لأربابها في خزانة الكعبة.

وكان فعله لذلك في سنة سبع عشرة، وكذلك فعل عثمان رضى الله عنه. وكان فعله لذلك في سنة ستة وعشرين من الهجرة.

وسعه عبداً لله بن الزبير رضي الله عنهما من جانبه الشرقي والشامي واليماني.

ثم وسعه المنصور العباسي من جانبه الشامي، ومن جانبه الغربي.

وكان ما زاده مثل ما كان من قبل.

وكان ابتداء عمله في المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة، والفراغ منه في ذي الحجة سنة أربعين.

ثم وسعه المهدى بن المنصور من أعلاه ومن الجانب اليماني، ومن الجانب الغربي حتى صار على ما هو عليه اليوم خلا الزيادتين، فإنهما أحدثتا بعده. وكانت توسعته لـه في نوبتين:

الأولى: في سنة إحدى وستين ومائة.

**والثانية**: في سنة سبع وستين.

وليس لأحد من الأثر في النفقة في عمارته مثل ما للمهدى، فيا لله يثبته. واسمه إلى الآن في سقف المسجد الحرام قريبًا من منارة الميل.

ومن عمره من غير توسعة عبدالملك بن مروان، رفع جدرانه وسقفه بالساج.

وعمره ابنه الوليد، وسقفه بالساج المزخرف، وأزره من داخله بالرخام.

وذكر السهيلي في خبر عمارته ما يستغرب؛ لأنه قال: فلما كان ابن الزبير، زاد في إتقانه لا في سعته.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٢٤ - ٢٣٢).

ومما زيد في المسجد الحرام بعد المهدى زيادة دار الندوة، وبالجانب الشمالي، والزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي.

وكان إنشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي.

وكان ابتداء الكتابة إليه فيها في سنة إحدى وثمانين ومائتين، والفراغ منها في سنة أربع وثمانين فيما أظن. وكان أبوابها إلى المسجد الكبير على غير صفتها اليوم، ثم عملت على الصفة التي عليها اليوم في سنة ست وثلاثمائة.

وكان عمل زيادة باب إبراهيم في سنة ست وسبع وثلاثمائة.

ووقع في المسجد الحرام بعد الأزرقي عمارات كبيرة حدًا. وقد ذكرنا من ذلك طرف في أصله وعمر منه في عصرنا جانب كبير.

وسبب ذلك أن في ليلة السبت الشامن والعشرين من شوال سنة اثنتين و ثمانمائة ظهرت نار من رباط رامشت، فتعلقت بسقف المسجد الحرام، وعمت بالحريق الجانب الغربي، ونقص الرواقين المقدمين من الجانب الشامي إلى محاذاة باب دار العجلة لما في ذلك من السقوف والأساطين، وصارت قطعا، ثم عمر ذلك كما كان في مدة يسيرة على يد الأمير بيستى المالكي الظاهري.

وكان ابتداء العمارة في ذلك بعد الحج من سنة ثلاث وتمانمائة.

وفرغ منه فى شعبان سنة أربع وثمانمائة إلا سقف ذلك، فإنه لم يعمل إلا فى سنة سبع وثمانمائة لتعذر خشب الساج ولما لم يحصل سقف بخشب العرعر ولتكسر أساطين الرخام عمل عرضها أساطين من حجارة منحوتة واستحسنت.

وعمرت بعد ذلك أماكن بالمسجد الحرام، وسقوفه.

فمن ذلك: في سنة خمس عشرة وثمانمائة عقدان يليان سطح المستجد قبالة المدرسة البحالية، وأماكن في سقفه.

ومن ذلك: في سنة خمس وعشرين وتمانمائة باب الجنائز على صفته اليوم لانهدام بعضه قبل ذلك، فهدم ما بقى منه. والحاجز الذي بين البابين مع ما انهدم من حدر المسجد الحرام المتصل بهذا الباب، وإلى منتهى رباط المراغى بهذا الجانب وهو الشرقى.

٧٥٧ ..... العقد الثمين

وعمر ذلك واستحسنت عمارته. وكتب فيه اسم مولانـا السـلطان الملـك الأشـرف برسباى صاحب مصر والشام. زاده الله نصرًا وتأييدًا وخلد ملكه.

وعمر من هذا الجانب أماكن بين باب على والعباس. وفى باب العباس وعند المدرسة الأفضلية. وعمر فى سنة ست وعشرين وثمانمائة عدة عقود بالرواق المقدم من الجانب الشرقى. وفى المؤخر، وهى: سبعة فى المؤخر، وسبعة فى المقدم، وثلاثة فى الذى يليه. وهى تلى المؤخر.

وعمر ما تحتها من الأساطين لخللها حتى أحكم ذلك.

وعمر سقوف المسجد الحرام ما كان متخربا، ونور سطحه أو أكثره.

وعملت أبواب المسجد الحرام حديد، منها: بابان في باب الجنائز، وثلاثة في باب العباس، وثلاثة في باب العباس، وثلاثة في باب العجلة، وباب زيادة دار الندوة المنفرد، وأصلح غير ذلك من باقى الأبواب.

ومن المعمور في هذه السنة عقدان عند باب الجنائز.

وكل ذلك مع ما ذكر من عمارة الكعبة المعظمة على يد الأمير سيف الدين مقبل القريرى المكى الأشرفي، أثابه الله تعالى.

وفى سنة ثلاثين وثمانمائة عمرت عدة عقود بالجانب الشمالى، مما يلى صحن المسجد، وهى ثمانية: ستة تلى الاسطوانة الحمراء إلى صوب باب العمرة، واثنان يليانها إلى صوب باب بنى شيبة. وفرغ من ذلك فى شعبان من السنة المذكورة.

وأما ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين: فذكره الأزرقي باعتبار ذرع اليــد. وحـررت أنا ذلك بذراع الحديد، ومنه يظهر تحريره بذراع اليد لما سبق بيانه.

فكان طول من جدره الغربي إلى جدره الشرقي المقابل لـ ثلاثمائة ذراع وستة وخمسين ذراعًا وثمن ذراع بالحديد.

ويكون ذلك بذراع اليد أربعمائة ذراع وسبعة أذرع. وذلك من وسط جدره الغربى الذى هو جدر رباط الخوزى إلى وسط جدره الشرقى عند باب الجنائز يمر به فى الحجر ملاصقًا لجدر الكعبة الشامى.

وكان عرضه من حدره الشامي إلى حدره اليماني مائتي ذراع وستة وستين ذراعًا بذراع الحديد.

مقدمة المصنف .....

يكون ذلك بذراع اليد ثلاثمائة ذراع وأربعة أذرع. وذلك من وسط حدره القديم عند العقود إلى وسط حدره اليماني فيما بين الصفا وباب أحياد تمر به فيما بين مقام إبراهيم والكعبة، وهو إلى المقام أقرب.

حرر لي ذلك من أعتمد عليهم من أصحابنا. أثابهم الله تعالى.

وذرع المسجد الحرام الآن مكسرًا مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع. هكذا قال الأزرقي.

وأما ذرع زيادة دار الندوة: فهو أربعة وسبعون ذراعًا – بتقديم السين – إلا ربع ذراع بالحديد. وذلك من حدر المسجد الكبير إلى الجدر المقابل له الشامي منها. وعنده باب مغارتها هذا ذرعها طولا.

وأما ذرعها عرضًا، فسبعون ذراعًا - بتقديم السين - ونصف ذراع. وذلك من وسط جدرها الشرقي إلى وسط جدرها الغربي.

وأما ذرعها عرضًا: فاثنان وخمسون ذراعًا وربع ذراع. وذلك من جدر حائط ربــاط الخوزى إلى جدر رباط رامشت.

وذكرنا في أصله ذرع صحن هاتين الزيادتين طولاً وعرضًا. وحرر ذلك بحضوري.

\* \* \*

#### الباب التاسع عشر

فى عدد أساطين المسجد الحرام وصفتها، وعدد عقودها وشرفاته، وقناديله وأبوابه وأسمائها ومنايره، وفيما صنع لمصلحته، أو لنفع الناس فيه، وفيما فيه الآن من المقامات، وكيفية صلاة الأئمة بها وحكمها(١).

وأما عدد أساطين المسجد الحرام وغير ما في الزيادتين - فأربعمائة أسطوانة وتسعة وستون أسطوانة في حوانبه الأربع، وعلى أبوابه من داخله وخارجه تسعة وعشرون أسطوانة. فيصير الجميع أربعمائة اسطوانة وستة وتسعين أسطوانة، بتقديم التاء.

وهذه الأساطين رخام إلا مائة وتسعة وعشرون أسطوانة، فهى حجارة منحوتة، إلا ثلاثة أساطين، فهى آجر مجصص، وفى صحن المسجد حول المطاف أساطين، وهى اثنان وثلاثون أسطوانة.

وأما عدد أساطين زيادة دار الندوة، فستة ستون أسطوانة حجارة منحوتة.

وأما عدد أساطين زيادة باب إبراهيم: فسبعة وعشرون أسطوانة حجارة منحوتة.

وأما عدد طاقات المسجد الحرام التي بجوانبه الأربعة غـير الزيـادتين، فأربعمائـة طاقـة وأربعة وثمانون طاقا.

وأما عدد طاقات زيادة دار الندوة: فثمانية وستون طاقًا.

وأما عدد طاقات زيادة باب إبراهيم: فستة وثلاثون طاقا، والطاقات هي العقود التي على الأساطين.

وأما عدد شرفاته التي تلي بطن المسجد: فأربعمائة وثلاثة عشر شرفة، وسبعة أنصاف شرافات.

وأما عدد الشرفات التي بزيادة دار الندوة: فاثنان وسبعون شرافة.

وأما عدد الشرفات التي بزيادة باب إبراهيم: فبضع وأربعون شرافة.

وأما عدد قناديله الآن المرتبة فيها غالبًا – فثلاثــة وتسـعون قنديــلا – بتقديــم التــاء – وهي نحو الخمس من عدد قناديله التي ذكرها الأزرقي.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١/ ٢٣٣ - ٢٤٦).

وأما عدد أبوابه: فتسعة عشر - بتقديد التاء - تفتح على ثمانية وثلاثين طاقا.

وأما أسماؤها الآن: فذكرناها في أصله، وفي أصل هذا الكتاب زيادة بيان فيما يتعلق بالصلاة على الموتى في المسجد الحرام، وفي الخروج بهم منه.

وأما عدد منايره: فخمس: أربع في حوانبه الأربع، والخامسة: بزيادة دار الندوة. وبزيادة باب إبراهيم منارة مهدوم أعلاها: وقد أشار إليها ابن حبير. وأشار إلى منارة أخرى كانت على باب الصفا، ولا أثر لها الآن.

وأما ما صنع في المسجد الحرام لمصلحته:

فقبة كبيرة بين زمزم وسقاية العباس رضى الله عنه، وكانت موجودة فى القرن الرابع على مقتضى ما ذكر ابن عبد ربه فى العقد.

ومزولة بصحن المسجد يعرف بها الوقت: عملها الوزير الجواد، وتسمى ميزان الشمس.

ومنابر للخطبة. وقد ذكرنا منها جملة في أصله.

وأول من خطب على منبر بمكة معاوية رضى الله عنه.

والمنبر الذي يخطب عليه الآن بمكة أنفذه الملك المؤيد أبـو النصـر صـاحب مصـر فـى موسم سنة ثمان عشرة وثمانمائة مع درجة الكعبة الموجودة الآن.

وأما المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام: فأربعة. وهي أسطوانتان من حجارة عليهما عقد مشرف من أعلاها، وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف للقناديل، إلا مقام الخليل: فإنه أربعة أساطين عليها سقف مدهون مزخرف. وكان عمله على هذه الصفة في آخر سنة إحدى وثمانمائة، وكمل في أول التي تليها، وكان عمل المقامات الأخرى على ما ذكر في سنة سبع وثمانمائة رغبة في بقائها. وما ذكر من صفاتها الآن هي غير صفاتها السابقة.

وقد أفتى جماعة من العلماء من المذاهب الأربعة.

منهم: شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وابنه مولانا شيخ الإسلام قاضى القضاة حلال الدين: بوجوب هدم مقام الحنفية المشار إليه لما فيه من الحدث وغير ذلك، ورسم ولى الأمر بهدمه، ثم ترك لمعارضة حصلت في ذلك.

ومقام الشافعي: يلى مقام إبراهيم.

٢٥٦ ......العقد الثمين

ومقام الحنفي: يلي الحجر بسكون الجيم.

ومقام المالكي: يلي دبر الكعبة.

ومقام الحنبلي: يلى الحجر الأسود.

وفي أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام والكعبة.

وأما كيفية صلاة الأئمة بها: فإن الشافعي يصلي أولاً، ثم الحنفي، ثـم المالكي، ثـم الحنبلي.

وتقدم الحنفي على المالكي: حدث بعد التسعين وسبعمائة، إلا صلاة المغرب فإنهم يصلونها مجتمعين.

وقد انفرد الشافعي بصلاة المغرب في أيام الموسم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة إلى موسم سنة عشر (١) وثمانمائة.

وله في ذلك تأليف حسن، وأفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم، وعبدالسلام بن عتيق، وأبو الطاهر بن عوف الزهري، وهم من فقهاء المالكية بالإسكندرية.

ورد عليهم ابن الجباب ذلك في تأليفه. ونقل ما يوافق فتواه عن جماعة مـن الشـافعية والحنفية والمالكية.

وفي أصل هذا الكتاب زيادة فوائد في هذا المعني.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، وربما قصد «موسم سنة عشرين».

#### الباب العشرون

# فى ذكر شىء من خبر زمزم وسقاية العباس رضى الله عنه(``

أما زمزم فإن أول من أظهرها الأمين جبريل عليه السلام سقيا لإسماعيل عليه السلام عندما ظمى، ولو لم تحوض عليه أم إسماعيل كانت عينًا تجرى على ما في البخاري.

وذكر الفاكهى أن الخليل عليه السلام حضر زمزم بعد جبريل عليه السلام ثم غلبه عليها ذو الفرس وقد غيبت بعد ذلك زمزم لاندراس موضعها، ثم منحها الله تعالى عبدالمطلب حد النبى الله لكرامته، فحفرها بعد أن أعلمت له في المنام بعلامات استبان له بها موضعها. فلم تزل ظاهرة حتى الآن، وعولجت في الإسلام غير مرة. وذلك مذكور في أصله.

وزمزم الآن في بيت مربع في جدرانه تسعة أحواض يملأ من زمزم المتوضئ منها. وأعلا البيت مسقوف ما خلا الموضع الذي يحاذي البتر.

وهذه الصفة تخالف الصفة التي ذكرها الأزرقي في صفة موضع زمزم.

وفى سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة هدمت ظلة المؤذنين التى فوق البيت الذى فيه زمزم لإفساد الأرضة لها، وسلخ من هذا البيت الجدران الغربى والشامى من أعلاها إلى أسفلها، وبنى ذلك بنورة وحجارة منحوتة وغيرها. وسلخ من أعلا جدر هذا البيت الشرقى إلى عتبة الباب العليا فى هذا الجدر. وبنى ذلك من آجر ونورة، وأخرجوا من سقف هذا البيت الخشب المتحرب وأبدلوه بغيره، وبنوا فوق هذا الجدار أسطوانتين من آخر ونورة، لشد الدرابزين فى ذلك، وأصلحوا جميع سقف هذا البيت بالنورة والآجر، وجعلوا له درابزين من حشب مخروط نظيف بجوانبه حلا اليمانى.

وجعلوا فوق بتر زمزم شباكا من حديد، ولم يكن قبله هناك شباك من حديد وبنوا خمسة أساطين دقيقة من آجر بالنورة: ثلاثة في الجدار الذي بالكعبة، وواحدة في الشامي، وواحدة في اليماني، وجعلوا بين هاتين الأسطوانتين أسطوانة من خشب، وأخشابًا بين هذه الأساطين وسقفًا من خشب مدهون ساترًا لما بين هذه الأساطين

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٤٧/١ - ٢٥٩).

ره ۲ ......العقد الثمين

الست، يكون ظلة للمؤذنين، خلا بعض ما بين الأسطوانة الوسطى والخشب، فجعلوا فيه قبة من خشب مدهونة وطلوها من أعلاها بالجبس، وجعلوا فوق السقف المدهون سقفًا آخر ودكوه بالآجر والنورة، ورفرفًا من خشب مدهون نظيف بجوانب هذا السقف، وأحكمو شده وشد السقف والقبة بالمسامير والكلاليب الحديد.

وجعلوا درابزین من حشب نظیف بجوانب هذا البیت خلا الیمانی، ودرابزین آخر نظیف بجانبی ظلة المؤذنین الیمانی والشرقی. و لم یکن فی هذین الجانبین درابزین قبل ذلك.

وأوسعوا في الأحواض التي في الجدارين الغربي والشامي من داخل بئر زمزم، وأوسعوا في الدرجة التي يصعد منها إلى سقف بيت زمزم فاستحسنت، وكذا ظلة المؤذنين، وكذا ما عمل في سطح هذا البيت وجدرانه.

وفرغ من ذلك فى أثناء رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة. والمتولى لهذه العمارة الجناب العالى العلائى خواجا شيخ على الكيلانى نزيل مكة المشرفة. زاده الله رفعة وتوفيقا.

وكان إلى جانب هذا الموضع حلوة فيها بركة تملأً من ماء زمزم، ويشـرب منهـا مـن دخل إلى الخلوة.

وكان لها باب إلى جهة الصفا، ثم سد وجعل فى موضع الخلوة بركة مقبوة. وفى حدرها الذى يلى الصفا زبازيب يتوضأ منها الناس على أحجار نصبت عند الزبازيب، وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة، وشباك إلى جهة الصفا، وطابق صغير إلى البركة.

وكان عمل ذلك على هذه الصفة في سنة سبع وثمانمائة. ثم هدم ذلك حتى بلغ الأرض في العشر الأول من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثمانمائة لما قيل: إن بعض الجهلة يستنجى هنالك. وعمِّر عوض ذلك سبيل للسلطان الملك المؤيد أبى النصر شيخ، ينتفع الناس بالشرب منه. وجاءت عمارته حسنة.

وفرغ منها في رجب سنة ثمان عشرة وثمانمائة.

وآبتدئ في عمله بإثر سفر الحاج.

وفى موضع هذه الخلوة: كان مجلس عبدا لله بن عباس رضى الله عنهما، على مقتضى ما ذكر الأرزقي والفاكهي.

منها: ستة وعشرون اسمًا ذكرناها في أصله، مع أحــد عشــر اسمًــا لزمــزم لم يذكرهـــا الفاكهي.

وفى أصله فوائد تتعلق بأسماء زمزم.

ولزمزم فضَّائل مروية عن النبي ﷺ.

منها: «خير ماء على الأرض، ماء زمزم». أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبرانى بإسناد حيد. وصح له عن شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أنه قال: إن ماء زمزم أفضل من الكوثر؛ لأنه غسل صدر النبي الله به. و لم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. انتهى بالمعنى.

وهنها: ما رويناه عـن ابـن عبـاس رضـى الله عنهمـا «أن النبـى ﷺ كـان إذا أراد أن يتحف الرحل بتحفة سقاه من ماء زمزم».

أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي بسنده. وقال - فيما أنبئت بـه عنـه - إسناد سحمح.

وهنها: «أنه لما شُرِب له» وهذا مروى من حديث ابن عباس، وجابر رضى الله عنهم عن النبى على وحديث ابن عباس، رويناه في سنن الدارقطني، وقد حسن شيخنا الحافظ العراقي حديث ابن عباس رضى الله عنهما. من هذه الطريق. وقال في نكته على ابن الصلاح: إن حديث ابن عباس أصح من حديث جابر. انتهى.

وقد شربه جماعة من السلف والخلف لمقاصد جليلة فنالوها. وروينا في ذلك أخبار.

منها: أن أحمد بن عبدا لله الشريفي الفراش بالحرم الشريف المكى شربه للشفاء من العمى، فشفى. على ما أحبرني به شيخنا المفتى عبدالرحمن بن أبي الخير الفاسي.

وفي هذا دليل لصحته.

ولزمزم خواص.

منها: أن ما ماءها يبرد الحمى.

ومنها: أنه يذهب بالصداع وغير ذلك.

وفى أصله زيادة فى فضل ماء زمزم وحواصه.

. ٢٦ .....

ويصح التطهر بماء زمزم بالإجماع، على ما ذكر الروياني في البحــر، والمــاوردى فـى الحاوى، والنواوى في شرح المهذب.

وقد اتفق العلماء الأئمة الأربعة على جواز نقله.

وأما سقاية العباس رضى الله عنه. فهى الآن على غير الصفة التــى ذكرهــا الأرزقــى. وصفتها الآن والأولى مذكورتان فى أصله.

وأحدث عهد عمرت فيه هذه السقاية سنة سبع وثمانمائة بعد سقوط القبة التي كانت بها. وكانت من حجر.

وممن عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر. والله أعلم.

\* \* \*

#### الباب الحادي والعشرون

فى ذكر الأماكن المباركة التى ينبغى زيارتها الكائنة بمكة المشرفة، وحرمها قربه (١).

هذه الأماكن: مساحد، ودور، وجبال، ومقابر.

والمساحد أكثر من غيرها، إلا أن بعضها مشتهر باسم المولد، وبعضها باسم الـدور. وسيأتي ذكر هذين الأمرين قريبًا. والمقصود، ذكره هنا: ما اشتهر من ذلك بالمسجد.

فمن ذلك: مسحد بقرب المحزرة الكبيرة من أعلاها، يقال: إن النبى رضي صلى فيه المغرب على ما وحدت بخط عبدالرحمن بن أبي حرمي مسند مكة وموثقها.

وفيه: أنه عمر في رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، وعمر سنة سبع وأربعين وستمائة.

ومن ذلك: مسجد فوقه، يقال له: مسجد الراية. يقال: إن النبي ﷺ صلى فيه.

وعمره عبدا لله بن العباس بن محمد بن على بن عبدا لله بن العباس، ثم عمر فى سنة أربعين وستمائة، وفى سنة إحدى وتمانمائة.

ومن ذلك: مسحد بسوق الليل بقرب المولد النبوى: يقال له المختبى، يــزوره النــاس فى يوم المواليد.

ومن ذلك: مسجد بأسفل مكة ينسب للصديق رضى الله عنه، يقال: إنه من داره التي هاجر منها.

ومن ذلك: مساحد خارج مكة من أعلاها.

منها: المسجد الذي يقال له مسجد الإجابة في شعب بقرب ثنية أذاخر، يقال: إن النبي على صلى فيه.

ومن ذلك: مسحد البيعة، وهى بيعة رسول الله ﷺ الأنصار. وهــذا المســــد بقــرب عقبة منى، بينه وبين العقبة غلوة أو أكثر، وهو على يسار الذاهب إلى منى.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٦٠ - ٢٨٧).

ومن ذلك: مسجد بمنى عند الدار المعروفة بدار النحر، بين الجمرة الأولى والوسطى للى يمين الصاعد إلى عرفة، يقال: إن النبي على صلى فيه الضحى ونحر هديه. وما عرفت

على يمين الصاعد إلى عرفة، يقال: إن النبي ﷺ صلى فيه الضحى ونحر هديه. وما عرفت من خبر عمارته سوى أنه بنى فى سنة خمس وأربعين وستمائة بعد.

ومن ذلك: مسجد بلحف ثبير بمني، يقال له: مسجد الكبش - وهو الكبس الذي فدى به إسماعيل بن إبراهيم، أو إسحاق بن إبراهيم على الخلاف في أيهما الذبيح.

وذكر الفاكهي خبرًا يقتضي أن هذا الكبش نحر بين الجمرتين بمني. وهـذا يخـالف مـا سبق. وا لله أعلم.

ومن ذلك: مسجد الخيف بمنى، وهو مشهور عظيم الفضل، لأن فيه صلى سبعون نبيًا، وفيه قبر سبعين نبيًا، على ما رويناه مرفوعًا في البزار. والأول من الطبراني الكبير مرفوعًا.

وممن قبر فيه على ما قيل: آدم عليه السلام.

وفى رواية أبى هريرة رضى الله عنه أنه أحد المساجد التى تشد إليها الرحال وإسـناد الحديث إليه ضعيف. وجاء عنه ما يقتضى استحباب زيارته كل سبت.

ومصلى النبي ﷺ فيه أمام المنارة قريبًا منها، وعمر مرات. وفي أصله طرف من ذلك.

ومن ذلك: المسجد الذي اعتمرت منه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها في حجة الوداع.

وهذا المسجد بالتنعيم. واختلف فيه.

فقيل: إنه المسجد الذي يقال له مسجد الهليلجة بشجرة كانت فيــه. وهــو المتعــارف عند أهل مكة على ما ذكر سليمان بن حليل.

وقيل: إنه المسجد الذي أمامه إلى طريق الوادي، وبقربه بئر.

ورجح هذا القول: المحب الطبرى.

 مقدمة المصنف ......

وبين مسجد الهليلجة والأعلام التي هي حد الحرم من جهة التنعيم في الأرض – لا التي في الجبل – سبعمائة ذراع وأربعة وعشرون ذراعًا بالحديد.

ومن ذلك: مسجد يقال له مسجد الفتح بقرب الحموم من وادى مر، يقال: إن النبي على صلى فيه. والله أعلم.

وأما المواضع المشهورة بالمواليد.

فمنها: مولد النبي ﷺ بسوق الليل. وهو مشهور.

وذكر السهيلي في حبر مولد النبي ﷺ ما يستغرب. وذكرنا ذلك في أصله.

وأغرب منه ما قيل: إن النبي ﷺ ولد بالرَّدم. وقيل: بعسفان. ذكره مغلطاي في

والمراد بالردم: ردم بنى جمح، لا الردم الذى بأعلى مكة. فإنه لم يكن إلا فى خلافة عمر رضى الله عنه.

وهنها: مولد السيدة فاطمة الزهراء بنت المصطفى ﷺ، وهو مكان مشهور من دار أمها خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها.

وهنها: مولد على بن أبى طالب رضى الله عنه بالشعب، فوق مولد النبى على وهذا الموضع لم يذكره الأزرقى. وذكره ابن جبير، وعلى بابه حجر مكتوب فيه: إنه مولد على بن أبى طالب رضى الله عنه. وفيه رُبى النبى كلى.

ومنها: مولد حمزة عم النبي ﷺ بأسفل مكة قريبًا من باب اليمن.

وهنها: مولد عمر رضى الله عنه بالجبل الذى تسميه أهل مكة التوبى بأســفل مكـة. و لم أر ما يدل بصحة ما قيل فيه، وفى الذى قبله. والله أعلم.

وهنها: مولد جعفر رضى الله عنه فى دار أبى سعيد عند دار العجلة. وبعض الناس ينسب هذا المولد إلى جعفر بن أبى طالب. وعلى بابه حجر مكتوب فيه: إنه مولد جعفر الصادق، ودخله النبى الله ولا منافاة بين كونه جعفر الصادق، وبين دخول النبى الله اليه لإمكان أن يكون النبى الله دخله قبل أن يولد فيه جعفر. والله أعلم.

وأما الدور المباركة بمكة.

فمنها: دار أم المؤمنين رضى الله عنها. ويقال لها الآن مولد فاطمة رضى الله عنها. وفيها ثلاث مواضع تقصد بالزيارة متلاصقة. ٢٦٤ ......العقد الثمين

أحدها: الموضع الذي يقال له: مولد فاطمة.

والموضع الذي يقال له: قبة الوحي.

والموضع الذي يقال له: المحتبأ. وبها مواضع أخر على هيئة المسجد.

وهذه الدار أفضل الأماكن بمكة بعد المسجد الحرام، على ما ذكر المحب الطبرى. ولعل ذلك لسكنى النبى على فيها سنين كثيرة، من حين تزوج حديجة، وإلى حين هاجر، ولكثرة نزول الوحى عليه فيها.

وفيها: بني النبي ﷺ بخديجة.

وفيها: ولدت أولادها منه.

وفيها: ماتت رضي الله عنها.

ومنها: دار تنسب للصديق رضى الله عنه بالزقاق الذى فيه دار حديجة رضى الله عنها. ويعرف الآن بزقاق الحجر، ويقال له فيما مضى: زقاق العطارين. ذكر ذلك الأزرقي.

وفي هذه الدار مسجد عمره المنصور صاحب اليمن قبل سلطنته في حال نيابته على مكة للمسعود سنة ثلاث وعشرين وستمائة.

ومقابل هذه الدار حجر ناتئ في جدار من الدار المقابلة لها يقال: إنه الذي كلم النبي رياب النبي على ما حكى الميانشي عن كل من لقيه بمكة. وذكر ذلك ابن جبير. فإن صح كلامه للنبي الله الحجر الذي كان يسلم عليه ليالي بعث بمكة.

وقيل: إن الذى كان يسلم عليه فى هذا التاريخ: هو الحجر الأسود. والله أعلم. ومنها: دار الخيزران عند باب الصفا، وهى دار الأرقم المخزومي.

والمقصود بالزيارة منها: مسجد مشهور فيها، ويقال له: المختبأ لأن فيه كان النبي على يدعو إلى الإسلام مستخفيًا. وهناك أسلم جماعة من جملة الصحابة، منهم: عمر الله عنه.

ولعل دار الأرقم هذه أفضل الأماكن بمكة بعد دار حديجة أم الؤمنين رضى الله عنها.

وهنها: دار العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه. وهى الآن رباط للفقراء وبها علم يهرول منه وإليه الساعى.

مقدمة المصنف ......

وهنها: رباط الموفق بأسفل مكة لأنه بلغنى عن الشيخ خليل المالكي: أن الدعاء مستجاب فيه أو عند بابه.

ومنها: معبد الجنيد شيخ الطائفة الصوفية. وهو بلحف الجبل الأحمر، أحد أخشبي مكة:

وأما الجبال المباركة بمكة وحرمها:

فأبو قبيس؛ لأن الركن الأسود كان مستودعًا فيه عام الطوفان.

فلما بنى الخليل الكعبة نادى أبو قبيس: الركن منى بمكان كذا وكذا. فحاء به حبريل إلى الخليل، فوضعه موضعه في الكعبة. ولذلك قيل لأبي قبيس: الأمين.

وفيه على ما يقال: قبر آدم عليه السلام في غار يقال له: غار الكنز، فيما قال وهـب ابن منبه. وهذا الغار غير معروف.

وقد سبق أن قبر آدم بمسجد الخيف.

وقيل: قبره عند مسجد الخيف.

وقيل: في الهند في الموضع الذي نزل فيه من الجنة. وصححه ابن كثير.

وفي تاريخ الأزرقي: ما يوهم أنه بيت المقدس، فيتحصل في موضع قبره خمسة أقوال.

وفي أبي قبيس، على ما قيل: قبر شيث، وأمه حواء، على ما وحدت بخط الذهبي.

وفى أبى قبيس: انشق القمر للنبى ﷺ، على ما يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه، فيما ذكر الفاكهي. و لم أر ما يدل على ما يقال فى موضع الانشقاق بأبى قبيس. والله أعلم.

ويروى من حديث ابن مسعود «أن القمر انشق بمنى» وهذا فى مسلم فى روايته عن منجاب بن الحارث. والله أعلم.

ومن فضائل أبى قبيس: أن الدعاء يستحاب فيه. وهذا في الفاكهي. وهو أول جبـل وضع في الأرض. وهذا في الأرزقي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ومن خواصه – على ما ذكر القزوينى فى عجائب المخلوقات – ما قيل: إن من أكل عليه الرأس المشوى يأمن من أوجاع الرأس.

٢٦٦ ......العقد الثمين

قال القزويني: وكثير من الناس يفعل ذلك. انتهي.

وكان بعض مشايخنا يفضل جبل أبى قبيس على جبل حراء، ويحتج فى ذلك: بكونــه أقرب إلى الكعبة من حراء.

وفى النفس من ذلك شيء لكثرة مجاورة النبي ﷺ لحراء، وما نـزل فيـه مـن الوحـى عليه. و لم يتفق له مثل ذلك في أبى قبيس، فلا يكون أفضل من حراء. والله أعلم.

ومنها: حبل الخندمة؛ لأن الفاكهى روى بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما. قال: «ما نظرت مكة قط إلا كان للخندمة عزة. وذلك أن فيها قبر سبعين نبيًا» والخندمة معروفة عند الناس بقرب أبى قبيس.

ومنها: حبل حراء بأعلى مكة، لكثرة مجاورة النبى على فيه. وماخصه الله به فيه من الكرامة بالرسالة إليه ونزول الوحى فيه عليه. وذلك في غار مشهور في هذا الجبل يـأثره الخلف عن السلف ويقصدونه بالزيارة، وبين حراء ومكة ثلاث أميال.

قاله صاحب المطالع وغيره.

وقيل: ميل ونصف. قاله البكرى - وهو بعيد.

وقيل: أربعة أميال. كذا في تفسير ابن عطية، والله تعالى أعلم.

ومنها: حبل ثور بأسفل مكة لاختفاء النبى الله والصديق رضى الله عنه فى غار به. وهذا الغار مشهور عند الناس ويدخلونه من باب المتسع والضيق، وقد وسع بابه الضيق لانحباس بعض الناس فيه، وذلك فى سنة تمانمائة أو قبلها أو بعدها بيسير.

وما ذكرناه فى تسمية هذا الجبل «بثور» هو المعروف. وسماه البكرى «بـأبى ثـور». وذكر أنه على ميلين من مكة، وأن ارتفاعه نحو ميل، وذكر ابن الحاج أنه من مكة على ثلاثة أميال.

ومنها: حبل ثبير بمنى؛ لأنا روينا من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا «أن الله سبحانه وتعالى لما تحلى للحبل تشطى فطارت لطلعته ثلاثة أحبل فوقعت بمكة، وثلاث أحبل فوقعت بالمدينة، فوقع بمكة حراء وثبير وثبور، وبالمدينة أحمد وورقان ورضوى» أخرجه الأزرقي.

وقال القزويني: إنه حبل مبارك يقصده الزوار.

ذكر النقاش المفسر: أن الدعاء مستجاب في ثبير.

مقدمة المصنف ......

ومنها: الجبل الذى يلحقه مسجد الخيف، لأن فيه غارًا يقال له: غار المرسلات يأثره الخلف عن السلف. ويدل له حديث ابن مسعود رضى الله عنه «بينا نحن مع النبى على في غار يمنى، إذ نزلت عليه سورة المرسلات – الحديث».

أخرجه البخاري في باب ما يقتل المحرم من الدواب.

وفى بعض نسخ مسند ابن حنبل من مسند ابن مسعود رضى الله عنه، ما يقتضى أن هذه السورة نزلت بحراء، فإن لم يكن فى ذلك تصحيفًا فهو مخالف لما قيـل في هـذا الغار. والله أعلم.

وأما مقابر مكة، فمنها: المقبرة المعروفة بالمعلاة، وهي مشهورة كثيرة الفضل والبركة لما حوته من سادات الصحابة والتابعين، وكبار العلماء والصالحين، ولما حاء فيها من الفضل عن النبي الله المنا وينا من حديث ابن عباس عن النبي الله قال: «نعم المقبرة هذه، مقبرة أهل مكة».

أحرجه الأزرقي. قال: وكان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبي الوادى يمنه وشامه في الجاهلية وفي الإسلام، ثم حول الناس قبورهم إلى الشعب الأيسر لما فيه من الرواية. انتهى.

والرواية التي جاءت فيه، ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «نعم الشعب ونعم المقــبرة». نتهي.

ومن فضائل مقبرة المعلاة: ما حكاه بعض الصالحين عن بعض الموتى بالمعلاة أنهم قالوا: ما يقف حال أحد في هذا المكان، وأنهم غير محتاجين إلى ما يهدى إليهم من قراءة أو نحوها.

ومنها: المقبرة العليا، وهي على ما ذكر الأزرقي عند ثنية أذاحر.

وقال في موضع آخر: آل أسيد، وآل سفيان بن عبد الأسد بـن قنـون بالمقـبرة العليـا بحائط خرمان، انتهى.

وحائط حرمان هو الموضع المعروف بالخرمانية وهو وديان بأعلى المعابدة وثنية أذاحـر فوق ذلك.

وهنها: مقبرة المهاجر بالحصحاص، وهي على مقتضى ما ذكر الأزرقـي فـي تعريفهـا عند الثنية التي يتوجه منها إلى المعلاة، وتسميها الناس الحجون الأول. والله أعلم.

۲۲۸ ... العقد الثمين

ومنها: مقبرة بأسفل مكة دون باب الشبيكة، وقريب منه، وهي مشهورة عند الناس لما حوته من أهل الخير الغرباء وغيرهم.

وذكر الفاكهي: أن الأحلاف كانوا يدفنون بأسفل مكة، والمطيبين بأعلا مكة، والظاهر أن المقبرة التي كان يدفن بها الأحلاف هي مقبرة الشبيكة. والله أعلم.

والأحلاف: طوائف من قريش. وكذلك المطيبون، وهم مذكورون في أصله.

ومن القبور المباركة التى ينبغى زيارتها: قبر ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها بسرف، وهو مشهور عند الناس، يأثره الخلف عن السلف.

وكان بناء النبي ﷺ، لميمونة في سرف، وسرف من مكة على أميال. قيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة – بتقديم التاء – وقيل: بريد. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## الباب الثاني والعشرون

فى ذكر أماكن بمكة المشرفة وحرمها وقربه لها تعلق بالمناسك وهى ستة وعشرون موضعًا، مرتبة على ترتيب حروف المعجم (١٠).

الأول: باب بنى شيبة الذى يستحب للمحرم دخول المسجد الحرام منه، وهو أول باب الجنب الشرقى بين رباط الشراى، ورباط السدرة، وعليه منارة المسجد الحرام.

وأما الباب الذي يخرج منه المسافر إلى بلده من المسجد الحرام، فينبغى أن يكون بـاب الحزورة، أو باب إبراهيم، أو باب العمرة.

وقد أوضحنا دليل ذلك في أصله، وا لله أعلم.

الثانى: التنعيم المذكور فى حد الحرم من جهة المدينة النبوية هو أمام أدنى الحل، على ما ذكر المحب الطبرى، قال: وليس بطرف الحل. ومن فسره بذلك يجوز، وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه. انتهى.

وهو أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة عند الأربعة إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه.

الثالث: ثبير الذى إذا طلعت عليه الشمس، سار الحاج من منى إلى عرفة هو على ما قال المحب الطبرى فى شرح الثنية – بثاء مثلثة مفتوحة، ثم ياء موحدة مكسورة – أعلى حبل يمنى.

ثم قال: وهو يشرق على منى من جمرة العقبة التى تلقاء مسجد الخيف، وأمامه قليلاً على يسار الذاهب إلى عرفة. انتهى.

وكلام النووى يقتضى أن ثبير المراد في مناسك الحج بمزدلفة، وليس ذلك بمستقيم على ما ذكره شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي اللغوي.

وقال الباجي المالكي: إن بينه وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٨٨/١ - ٣٢٧).

٧٧٠ .....

وذكر الواقدى أن النبي ﷺ، أحرم من المسجد الأقصى الـذى تحـت الـوادى بـالعدّوة القصوى من الجعرانة، وكان مصلى النبي ﷺ إذا كان بالجعرانة به.

وذكر أن إحرامه - من الجعرانة - ليلة الأربعاء إلا ثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.

وذكر كاتب محمد بن سعد خبرًا فيه: أن اعتمار النبي الله كنان من الجعرانـة للثلثـين بقيا من شوال، وهذا الخبر ضعيف، والمعروف ما ذكره الواقدى، والله أعلم.

ومن فضائل الجعرانة: ما رويناه عن يوسف بن ماهان، قال: «اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي». أخرجه الجندي.

وهي أفضل مواقيت العمرة من مكة على مقتضى مذهب مالك والشافعي، رحمهما الله تعالى.

الخامس: الحمار المذكور في صفة الحج، هي بمني.

ونقل عن ابن سيده اللغوى، ما يقتضى أنها بعرفة. نقـل ذلـك عنـه السـهيلى، وهـو وهـم ذكرنا التنبيه عليه. وهذه الجمار مشهورة بمنى.

السادس: الحجون - المذكور في حد المحصب - هو جبل بالمعلاة، مقبرة أهل مكة على يسار الداخل إلى مكة، ويمين الخارج منها إلى منى على مقتضى ما ذكره الأزرقى والفاكهي في تعريفه؛ لأنهما ذكراه في شق معلاة مكة اليماني، وهو الجهة التي ذكرناها.

وإذا كان كذلك: فهو مخالف ما يقوله الناس من أن الحجون: الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة المعلاة. وكلام المحب الطبرى يوافق ما يقوله الناس.

ولعل الحجون على مقتضى قول الأزرقى والفاكهى والخزاعى، الجبل الذى يقال: فيه قبر ابن عمر رضى الله عنهما، أو الجبل المقابل له، الذى بينهما الشعب المعروف: بشعب العفاريت. والله تعالى أعلم.

السابع: الحديبية: الموضع الذي نزل عنده النبي الله المعرفة بمن المدينة محرمًا، فعاقمه المشركون عن دخول مكة، يقال: إنه الموضع الذي فيه البئر المعروفة ببئر شميس بطريق حدة. والله أعلم.

وقد ذكره غير واحد من العلماء، ومـا قـالوه، لا يعـرف الآن، وهـي بتخفيـف اليـاء

مقدمة المصنف ......

الثانية على الصواب فيها، وقيل: تشديدها، واحتلف في كونها في الحل أو في الحرم.

وهى أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة، والتنعيم على ما قال الشافعية، إلا أن الشيخ أبا حامد، منهم، فضلها على التنعيم. والله أعلم.

الثامن: ذو طوى، الموضع الذى يستحب الاغتسال فيه للمحرم إذا قدم مكة هـو مـا بين الثنية التى يهبط منها إلى المعلاة، والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر على مقتضى ما ذكر الأزرقى فى تعريفه.

وفى صحيح البخارى ما يؤيده. وقال النووى: إنه الموضع المعروف بآبار الزاهر بأسفل مكة. انتهى.

وقيل: هو الأبطح. نقله صاحب المطالع عن الداودي، وهو بعيد، وطاؤه مثلثة.

التاسع: الردم الذى ذكر بعض الشافعية: أن المحرم يقف فيه للدعاء إذا قدم مكة، هـو ردم بأعلى مكة مشـهور عنـد النـاس، ردمـه عمـر بـن الخطـاب رضـى الله عنـه صونًـا للمسحد من السيل في سنة سبع عشرة من الهجرة.

العاشر: الصفا، الذى هو مبدأ السعى، هو فى أصل حبل أبى قبيس على ما ذكر البكرى والنووى وغيرهما، وهو مكان مرتفع من حبل له درج، وفيه ثلاثة عقود، والدرج من أعلى العقود وأسفلها، وبعض الدرج التى تحت العقد مدفون، وذلك ثمان درجات، ثم فرشة مثل بعض الفرشات الظاهرة تحت العقود، ثم درجتان، وما عدا ذلك فهو ظاهر، وهو درجة تحت العقود، ثم ثلاث درجات ثم فرشة كبيرة، إلا أن هذه الفرشة السفلى ربما غيبت بما يعلو عليها من التراب.

وما ذكرناه من الدرج المدفون شاهدناه بعد حفرنا عنه في شــوال سـنة أربـع عشـرة وثمانمائة، وهذا المدفون ليس محلاً للسعى، ومحله: الظاهر.

ويتأيد كون الظاهر محلاً للسعى بأن الأزرقى قــال: ذرع مــا بـين الركــن الأســود إلى الصفا مائتا ذراع، واثنان وستون ذراعًا وثمانية عشر إصبعًا. انتهى.

وحررنا ما بين الحجر الأسود، وبين الفرشة السفلى التي يعلـو عليهـا الـتراب، فحـاء مثل ما ذكر الأزرقي في ذرع ما بين الحجر الأسود والصفا.

و لم يذكر الأزرقي ذرع ذلك إلا ليبين أن ما وراء ذلك محل للسعى.

٢٧١ ...... العقد الثمين

والفرشة السفلي المشار إليها من وراء الذرع المذكور، ويكون محلاً للسعى على هذا.

ويصح إن شاء الله: سعى من وقف عليها فلا يقصر الساعى عنها، ولا يجب عليه الرقى على ما وراء هذا. والله أعلم.

ومن محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا إلى الدرج الذى بالمروة من داخله سبعمائة ذراع وسبعون ذراعًا وسبع ذراع – بتقديم السين – فى السبعمائة، وفى السبعين، وفى السبع، وذلك يزيد على ما ذكره الأزرقى فى ذرع ذلك نحو أربعة أذرع.

الحادى عشر: طريق ضب، التي يستحب للحاج سلوكها إذا قصد عرفة، هي طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة في أصل المازمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. هكذا عرفها الأزرقي.

وإنما استحب للحاج سلوكها؛ لأن النبي ﷺ سلكها لما راح من منى إلى عرفـة علـى ما نقل الأزرقي عن بعض المكيين.

وروى عن عطاء: أنه سلكها، وقال: هي طريق موسى بن عمران.

الثانى عشر: عرفة – بالفاء – موضع الوقوف، وهى خارج الحرم قريب منه. وقد ذكر حدها ابن عباس رضى الله عنهما؛ لأنه قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة على جبال عرفة إلى ملتقى وصيف ووادى عرفة. أخرجه الأزرقى.

وقوله: ووادى عرفة: اختلف فى ضبطه، ففى بعض نسخ الأزرقى – بالفاء – وفى بعضها – بالنون – وممن ضبط بالنون ابن الصلاح. واعترض عليه فى ذلك المحب الطبرى؛ لأنه قال بعد أن ذكر ضبط ابن الصلاح: قلت: وفيما ذكره نظر؛ لأنه أراد تحديد عرفة – بالفاء – أولاً وآخرًا، فجعله من الجبل المشرف على بطن عرفة فيكون آخره ملتقى وصيف وبطن عرفة بالفاء، ولا يصح أن يكون وادى عرفة – بالنون – لأن وادى عرفة لا ينعطف على عرفة، بل هو ممتد مما يلى مكة يمينًا وشمالاً، فكان التقييد بوادى عرفة أصح. والله أعلم.

قال: وهذا التحديد يدخل عرنة في عرفة. انتهي.

وحد عرفة من جهة مكة الذى فيه هـذا الاختـلاف، قـد صـار معروفًا بمـا بنـى فـى موضعه من الأعلام، وهى ثلاثة سقط منها واحد، وبقى اثنان، وفيها أحجار مكتوبة فى بعضها: أن المظفر إربل أمر بإنشاء هذه الأعــلام الثلاثـة بـين منتهـى أرض عرنـة ووادى عرفة، لا يجوز لحاج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس.

مقدمة المصنف ......

وفيه مكتوب بتاريخ شعبان سنة خمس وستمائة.

والمسجد الذى يصلى فيه الإمام بالناس فى يوم عرفة ليس من عرفة – بالفاء – على مقتضى ما ذكر ابن الصلاح والنووى، وكلام المحب الطبرى يقتضى أنه منها. وقيل: إن مقدمه من عرنة – بالنون – ومؤخره [من عرفة] – بالفاء – ويظهره ثمرة هذا الخلاف فى إجزاء الوقوف بهذا المسجد.

وتوقف مالك في ذلك ولأصحابه قولان فيه بالإجزاء وعدمه.

وأفضل المواقف بعرفة الموضع الذى وقف فيه النبى ﷺ، وهو بقريب في الموضع الذى تقف فيه المحامل التي تصل من مصر إلى الشام والعراق، وهو مكان معروف عند الناس.

وسميت عرفة: عرفة؛ لتعارف آدم وحواء فيه؛ لأن آدم أهبط إلى الهنمد، وحواء إلى حدة، فتعارفا بالموقف.

وقيل: لتعريف جبريل المناسك بها للخليل.

وقيل: لاعتراف الناس فيها بذنوبهم.

إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها في أصله الأكبر.

الثالث عشر: عرنة - بالنون - الموضع اللذي يجتنب الحاج فيه الوقوف هو بين العلمين اللذين هما حد عرفة، والعلمين اللذين هما حد الحرم من هذه الجهة.

وقد اختلف فيه فقيل: إنها من الحرم. وهذا يروى عن حبيب المالكي. وقيل: إنها من عرفة. حكاه ابن المنذر عن مالك. وفي صحته عنه نظر لمخالفته ما في كتب المالكية. وا لله أعلم.

ومذهب الشافعي: أنها ليست من عرفة. وعرنة – بضم العين وفتح الراء المهملتين – هذا المشهور فيها.

الرابع عشر: قزح، الموضع الذي يستحب للحاج أن يقف عنده للدعاء غـداة النحـر هو مكان مشهور بالمزدلفة، وهو الموضع الذي يسمونه المشعر الحرام.

أشار إلى ذلك المحب الطبرى.

وذكر ابن الصلاح: أن قزح، حبل صغير في آخـر المزدلفة، ثـم قـال: وقـد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه بناء محدثًا في وسـط المزدلفة، ولا تـؤدى فيـه هذه السنة.

٢٧ ...... العقد الثمين

قال المحب الطبرى: والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل كما تقدم، والمشاهدة تشهد بصحة ذلك، ولم أر ما ذكره لغيره. انتهى.

وذكر النووى: أن الأظهر أن للحاج تحصيل السنة بالوقوف على البناء المستحدث. قاله في الإيضاح.

الخامس عشر: كَدَاء، الموضع الذى يستحب للمحرم دخول مكة منه هو الثنية التى تهبط منها إلى المقبرة المعروفة بالمعلاة والأبطح، على مقتضى ما ذكره الفاكهى، وسليمان بن خليل، والمحب الطبرى.

وقال المحب الطبرى: هي بالفتح والمد تصرف على إرادة الموضع، وتركمه على إرادة البقعة. وما ذكره من أنها بالفتح هو المعروف. وقيل: إنها بالضم.

وسهل بعض الجاورين طريقًا فيها غير الطريق المعتادة، ووسعها بعد أن كانت حزنة ضيقة، وصار الناس يسلكونها أكثر من الأولى، وذلك في النصف الثاني من سنة سبع عشرة وثمانمائة.

السادس عشر: كُداء، الموضع الذى يستحب الخروج منه، لمن كان فى طريقه هـو الثنية التى بنى عليها باب مكة المعروف ببـاب الشبيكة، على مقتضى مـا ذكر المحـب الطبرى فى شرح الثنية.

وذكر القاضى بدر الدين بن جماعة: ما يقتضى أنها الثنية التى عندها الرجم المعروف بقبر أبى لهب. والله أعلم بالصواب – وهى: بضم الكاف، وبالقصر والتنوين – على ما هو مشهور فيه.

وقيل: إنها - بفتح الكاف - وإنما استحب الدخول من كداء - ثنية المقبرة - والخروج من كداء، التي إلى جهة المدينة؛ لأن النبي الله فعل ذلك في حجة الوداع.

وأما في الفتح، فقيل: إنه دخل من كداء – ثنية المقبرة – وقيل: من ثنية أذاخر.

وأما في عمرة الجعرانة: فدخل وخرج من أسفل مكة. كما في خبر ذكره الفاكهي بإسناد فيه من لم أعرفه. والله تعالى أعلم.

السابع عشر: المأزمان، اللذان يستحب سلوكهما للحاج إذا رجع من عرفة. هو الموضع الذي يسميه أهل مكة الآن المضيق، بين مزدلفة وعرفة.

وذكر النووى ما يقتضي أن هذين المأزمين في غير هذا المحل؛ لأنه قال في الإيضاح:

مقدمة المصنف ......

والسنة أن يسلك في طريقه إلى المزدلفة على طريق المأزمين، وهـو بـين العلمـين اللذيـن هما حد الحرم من تلك الناحية. انتهى.

وهذا بعيد لمخالفته فيه قوله وقول غيره كما بيناه في أصله.

والمأزم في اللغة: الطريق الضيق بين جبلين.

الثامن عشر: محسر، الموضع الذى يستحب للحاج الإسراع فيه: هو واد عند المكان الذى يقال له: المهلل؛ لأن الناس إذا وصلوا إليه فى حجهم هللوا وأسرعوا السير فى الوادى المتصل به.

والمهلل المشار إليه: مكان مرتفع عنده بركتان معطلتان بلحف قرن جبل عالى، ويتصل بهما آثار حائط. ويكون ذلك كله عن يمين الذاهب إلى عرفة، ويسار الذاهب إلى منى.

التاسع عشر: المحصب، الذي يستحب النزول فيه للحاج بعد انصرافه من منى، هو مسيل بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى مكة بكثير، وحده من جهة مكة: الحجون. على ما ذكر الأزرقي.

ولا يعارض ذلك ما وقع لابن الصلاح، والنووى، والمحب الطبرى، وغيرهم من: أن المقبرة ليست من المحصب؛ لأن مراد هؤلاء الأئمة، والله أعلم – استثناء المقبرة من عرض المحصب لا من طوله لحزونة موضعها.

وذلك يخالف صفه المحصب، فإن المحصب ما سهل من الأرض على مقتضى مــا ذكـر ابن الصلاح وغيره، في تفسير المحصب.

وأما حده من حهة منى: فحبل العيرة بقرب السبيل، الذى يقـــال لــه: سبيل الســت، بطريق منى على ما ذكر الأزرقى فى تعريفه.

العشرون: المروة، الموضع الذي هو منتهى السعى هو في أصل حبل قعيقعان على ما قال أبو عبيد البكري.

وقال النووى: إنها أنف من حبل قعيقعان.

وذكر المحب الطبرى: أن العقد الذى بالمروة، جعل علمًا لحد المروة، ثم قــال: فينبغى للساعى أن يمر تحته، ويرقى على البناء المرتفع. انتهى.

والعقد الذي بالمروة الآن حدد في آخر سنة إحدى وثمانمائة، أو في أول التـــى بعدهـــا بعد سقوطه.

٢٧٦ ......العقد الثمين

وكان بالمروة خمس عشرة درجة على ما ذكر الأزرقي، وليس بها الآن غير احدة.

الحادى والعشرون: المزدلفة، الموضع الذى يؤمر الحاج بنزوله والمبيت فيه، بعد دفعه من مزدلفة ليلاً: هو ما بين مأزمى عرفة الذى يسميها أهل مكة: المضيق وبين محسر. وقد حد مزدلفة بما ذكره غير واحد من الأثمة.

وسميت بالمزدلفة: لازدلاف الناس إليها، وهو اقترابهم، وقيل: لجميئهم إليها فى زلف من الليل، أى ساعات.

ويقال لها: جمع، لاحتماع الناس بها، وقيل: لاحتماع آدم وحواء فيها، وقيل: لجمع الصلاتين بها.

وطول المزدلفة من طرف وادى محسر الذى يليها إلى أول المأزمين مما يليها: سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذراعًا وأربعة أسباع ذراع.

ومن جـدر بـاب بنـى شـيبة إلى حـد المزدلفـة مـن جهـة منـى: عشـرون ألـف ذراع وخمسمائة ذراع وسبعة أذرع – بتقديم السين – وثلاثة أسباع ذراع.

الثانى والعشرون: المشعر الحرام، الذى يستحب الوقـوف عنـده للحـاج كـى يدعـو ويذكر عنده غداة النحر: هو موضع معروف من المزدلفة، وهو: قزح، السابق ذكره.

وأما قول ابن عمر رضى الله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها، ومثلـه كثـير مـن كتب التفسير، فهو، محمول على الجحاز.

أشار إلى ذلك الحب الطبري وغيره.

وأحدث وقت بنى فيه المشعر الحرام سنة تسع وخمسين وسبعمائة، أو في التي بعدها.

الثالث والعشرون: المطاف المذكور في كتب الفقهاء: هـو مـا بـين الكعبـة ومقـام الخليل عليه السلام، وما يقارب ذلك من جميع حوانب الكعبة.

وأشار إلى تعريفه بما ذكرناه الشيخ أبو محمد الجوينى فيما نقله عنه ابن الصلاح. وقد ذكرنا كلامه مع ذرع ذلك في أصله.

وهذا الموضع كله مفروش بحجارة منحوتة.

وفي سنة ست وستين وسبعمائة، فرغ من عمله، وفيها عمل منه جانب كبير.

مقدمة المصنف ..................

وهذه العمارة من قبل صاحب مصر الأشرف شعبان، وعمره من الملوك: لاحين المنصوري، ومن الخلفاء: المستنصر العباسي.

وأول من فرش الحجارة حول البيت: عبدا لله بن الزبير رضى الله عنه، على ما ذكـر الفاكهي.

وينبغى الطائف أن لا يخرج في حال طوافه عن هذا المكان؛ لأن في صحة طواف من حرج عنه مختارًا حلافا في مذهب المالكية.

الرابع والعشرون: منى، الموضع الذى يؤمر الحاج بنزوله يوم التروية والإقامة به حتى تطلع الشمس على ثبير من يوم عرفة، وفى يوم النحر وما بعده من أيام التشريق والمبيت بها فى لياليها لأحل رمى الجمار، هو من أعلى العقبة التى فيها الجمرة المعروفة بجمرة العقبة إلى وادى محسر.

وقد حد منى بما يوافق ما ذكرناه: عطاء بن أبى رباح، فيما ذكره عنه الفاكهى وما ذكره الفاكهى عن عطاء في حد منى: يفهم أن أعلى العقبة من منى.

وذكر الشافعي والنووى: ليست من مني

وذكر المحب الطبرى ما يقتضى أنها من منى.

وطول منى على ما ذكر الأزرقى سبعة آلاف ذراع وماثتا ذراع.

ومنى: علم لمكان آخر فى بلاد بنى عامر. ذكره صاحب الأغانى. وجاء حديث فسى النهى عن البناء بمنى من رواية عائشة رضى الله عنها. أخرجه المترمذى وحسنه وأبو داود، وسكت عليه، فهو صالح.

وحزم النووى فى المنهاج – من زوائده – بأن منــى ومزدلفـــة لا يجــوز إحيـــاء مواتهــا كعرفة. والله أعـلم.

وذكر أبو اليمن بن عساكر ما يوافق ذلك.

ولمنى آيات: منها رفع ما تقبل من حصى الجمار بمنى، ولولا ذلك: لسد ما بين الجبلين.

وممن شاهد رفع ذلك: شيخ الحرم نحم الدين بشير التبريزي، وبلغني أنه رأى ذلك فيما رمى هو به من الحصى، وهذه منقبة عظيمة.

ومنها: اتساعها للحاج في أيام الحج مع ضيقها في الأعين عن ذلك.

۲۷۸ .....

وهنها: كون الحدأة لا تخطف اللحم بمنى أيام التشريق، وذلك على خـلاف عادتهـا في غير هذه الأيام.

ومنها: أن الذباب لا يقع في الطعام وإن كان لا ينفك عنها غالبًا كالعسل.

ذكر هاتين الآيتين المحب الطبرى. وذكر الأزرقي الأولتين.

ومن باب بنى شيبة إلى أعلى العقبة التى فى حد منى ثلاثة عشر ألف ذراع وثلاثمائــة ذراع، وثمان وستون ذراعًا باليد.

وذكرنا ذلك في أصله بالأميال. وذكر الرافعي: أن بين منى ومكة ستة أميال. وتعقب النووى عليه في ذلك، وقال: بينهما ثلاثة. والله أعلم.

الخامس والعشرون: الميلان الأحضران اللذان يهرول الساعى بينهما فى سعيه بين الصفا والمروة، هما: العلمان اللذان أحدهما بركنى المسجد الحرام، الذى فيه المنارة التى يقال لها: منارة باب على رضى الله عنه، والآخر فى جدر باب المسجد الذى يقال له: باب العباس رضى الله عنه.

والعلمان المقابلان لهذين العلمين:

أحدهما: في دار عباد بن جعفر، ويعرف اليوم بسلمة بنت عقيل.

والآخر: في دار العباس، ويقال له: رباط العباس رضي الله عنه.

ويسرع الساعى إذا توجه من الصفا إلى المروة إذا صار بينه وبين العلم الأخضر في المنارة، والحجاذي له ستة أذرع على ما ذكر صاحب التنبيه وغيره.

قال المحب الطبرى: وذلك لأنه أول محل الأنصاب في بطن الوادى، وكان ذلك الجبل موضوعًا على بناء ثم على الأرض في الموضع الذي يشرع منه ابتداء السعى، وكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد، ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن، فوقع متأخرًا عن محل ابتداء السعى بستة أذرع. انتهى.

ومقتضى هذا: أن الساعى إذا قصد الصفا من المروة ما ينزال يهرول حتى يجاوز هذين العلمين بنحو ستة أذرع، لأجل العلة التي شرع لأجلها الإسسراع في التوجه إلى المروة. والله أعلم.

وذكر الأزرقي ما يقتضى: أن موضع السعى فيما الميل بين الذي بالمنارة، والميل المقابل له، لم يكن مسعى إلا في خلافة المهدى العباسى، لتغيير موضع السعى قبله في هذه الجهة، وإدخاله في المسجد الحرام في توسعة المهدى له ثانيًا.

قدمة المصنف .....

والظاهر: إجزاء السعى فيما بين الميلين المشار إليهما لتوالى الناس من العلماء وغيرهم على السعى بينهما، ولا خفاء في تواليهم على ذلك، ولم يحفظ عن أحد ممن يقتدى بـه إنكار على من سعى بينهما، ولا أنه سعى خارجًا. وا لله تعالى أعلم.

السادس والعشرون: نمرة، الموضع الذي يؤمر الحاج بنزوله إذا توجه من منى في يوم عرفة هو بطن عرنة – بالنون – على ما ذكر سليمان بن خليل.

ونقل المحب الطبرى عن الصباغ: أنها من عرفة، قال: والمعروف أنها ليست منها.

وروينا في تاريخ الأزرقي ما يقتضي: أن نمرة من الحرم. والله أعلم.

\* \* \*

### الباب الثالث والعشرون

فيما بمكة من المدارس، والربط، والسقايات، والبرك المسبلة، والآبار، والعيون، والمطاهر، وغير ذلك من المآثر، وما في حرمها من ذلك(١).

أما المدارس الموقوفة: فإحدى عشر، منها: مدرسة الملك الأفضل العباس بن الجاهد صاحب اليمن بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على الفقهاء الشافعية.

وقفت قبل سنة سبعين وسبعمائة. وفي هذه السنة ابتدئ التدريس بها.

وهنها: مدرسة بدار العجلة القديمة على يسار الداخل إلى المسجد الحرام، عملها الأمير أرغون النائب الناصري للخليفة قبل العشرين وسبعمائة أو بعدها بقليل.

وهنها: مدرسة الأمير الزنجيلي نائب عدن على باب العمرة للحنفية. وقفها سنة تسع وسبعين وخمسمائة، وتعرف اليوم بدار السلسلة.

ومنها: مدرسة الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن، على الفقهاء الشافعية وبها درس حديث أظنه من عمل ولد المظفر. وتاريخ عمارتها سنة إحدى وأربعين وستمائة.

ومنها: مدرسة طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضىء العباسى على عشرة من فقهاء الشافعية.

تاريخ وقفها سنة ثمانين وخمسمائة في شعبان، وهي من دار زبيدة.

وهنها: مدرسة الملك المنصور غياث الدين بن المظفر أعظم شاه صاحب بنجالة من بلاد الهند على فقهاء المذاهب الأربعة.

وكان ابتداء عمارتها في رمضان سنة ثلاث عشرة وثمانمائة، والفراغ من ذلك في جمادي الأولى سنة أربع عشرة.

وفي المحرم من هذه السنة وقفت ودرست بها للمالكية، ولها وقف بالركاني، أصيلتان وأربع وجاب ماء.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٣٢٨/١ - ٣٥١).

مقدمة المصنف .....

ومنها: مدرسة الملك الجاهد صاحب اليمن بالجانب الجنوبي من المسجد الحرام على الفقهاء الشافعية.

وتاريخ وقفها في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.

ومنها: مدرسة أبي على بن أبي زكرى، وهو الموضع المعروف بأبي الطاهر العمرى المؤذن بقرب المدرسة المجاهدية.

وتاريخ وقفها سنة خمس وثلاثين وستمائة.

وهنها: مدرسة الأرسوفي العفيف عبدا لله بن محمد، بقرب باب العمرة، ولعلها وقفت في تاريخ وقف رباطه الآتي ذكره، وسيأتي تاريخه.

ومنها: مدرسة ابن الحداد المهدوى، على المالكية بقرب بـاب الشبيكة، وتعـرف عدرسة الأدارسة. وتاريخ وقفها سنة ثمان وثلاثين وستمائة.

ومنها: مدرسة النهاوندي، بقرب الدريبة، ولها نحو مائتي سنة.

وأما الربط: فمنها: رباط السدرة، كان موقوفًا في سنة أربعمائة.

ومنها: رباط المراغى إلى جانبه، ويعرف بالقيلاني.

وتاريخ وقفه سنة خمس وسبعين وخمسمائة.

ومنها: رباط الأمير إقبال الشرابي المستنصر العباسي تحت منارة باب بني شيبة.

وتاريخ عمارته سنة إحدى وأربعين وستمائة.

ومنها: رباط أم الخليفة الناصر العباسي.

وتاريخ عمارته سنة تسع وسبعين وخمسمائة، ويعرف الآن بالعطيفية.

ومنها: رباط الحافظ ابن مندة الأصفهاني، ويعرف بالبرهان الطبرى على باب الزيادة زيادة دار الندوة.

ومنها: رباط الميانشي، في شارع السويقة.

ومنها: رباط يعرف برباط صالحة عند باب الزيادة المنفرد.

ومنها: رباط عنده أيضًا، يعرف بالفقاعية.

وقف في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.

٧٨٢ .....

ومنها: رباط القزويني، على باب السدة خارج المسجد الحرام.

ومنها: رباط آخر قبالته يعرف بالخاتون، وبابن محمود.

وقف سنة سبع وسبعين وخمسمائة.

ومنها: رباط الزنجيلي، مقابل مدرسته عند باب العمرة، وتاريخهما واحد.

ومنها: رباط الخوزي لسكناه به.

وقفه قرامرز الأفرزى الفارسي سنة سبع عشرة وستمائة.

ومنها: رباط الشيخ أبي القاسم رامشت عند باب الحزورة.

وقف في سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

وفى أوائل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة: أزيل جميع ما فيه من الشعث، وعمر عمارة حسنة من مال صرفه الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة، أثابه الله.

ومنها: رباط الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة.

وهو الذي أنشأ عمارته ووقفه في سنة ثلاث وثمانمائة، وله عليه أوقــاف بمكـة ومنـى والوادى، وما عرفت مثل هذه الحسنة لغيره من الأشراف ولاة مكة.

ومنها: رباط الحمال محمد بن فرج، المعروف بابن بعلجد.

وتاريخ وقفه سنة سبع وثمانين وسبعمائة.

ومنها: رباط بأول زقاق أجياد الصغير قبالة باب المسجد الحرام.

أمر بإنشائه وزير مصر، تقى الدين عبد الوهاب بن أبى شاكر، ومات قبل تمام عمارته، فاستصاره فخر الدين بن أبى الفرج، الأستادار الملكى المؤيدي، وأمر بتكميل عمارته، فعمر من ذلك حانب كبير.

ومات الآخر قبل تمام عمارته، في نصف شوال سنة إحدى وعشرين وثمانمائة والفقراء به ساكنون.

ومنها: رباط السلطان شاه شجاع، صاحب بلاد فارس.

وقف سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، وينسب للشيخ غياث الدين الأبرقوهي لتوليه لأمره وعمارته.

ومنها: رباط البانياسي، بقرب هذا الرباط عند باب الصفا.

وقف في سنة خمس وعشرين وستمائة.

ومنها: الدار المعروفة بدار الخيزران.

ومنها: الرباط المعروف برباط العباس رضى الله عنه.

وكان المنصور لاحين عمله مطهرة، ثم عمله ابن أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون رباطا.

ومنها: رباط أبي القاسم ابن كلالة الطبيبي.

وقف سنة أربع وأربعين وستمائة.

ومنها: رباط، بقرب المروة.

وقفه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف التميمي. ووقف عليه الحمام الـذي

ومنها: رباط على بن أبي بكر بن عمران العطار.

وقف سنة إحدى وثمانمائة. ومنها: رباط يعرف برباط أبي سماحة لسكناه به بقرب الجزرة الكبيرة.

وقف في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.

ومنها: ربط الأخلاطي، ثلاثة: بعضها وقف على نساء الحنفية، وبعضها على أهـل مدينة أحلاط، وبعضها وقف سنة تسعين وخمسمائة، وبعضها في التي بعدها.

> ومنها: رباط الوَّتْش. وقف في آخر القرن الثامن.

ومنها: رباط لعطية بن خليفة المطبيز.

أحد تجار مكة في عصرنا.

ومنها: بزاق الحجر، رباطان.

أحدهما: للسيدة أم الحسين بنت قاضي مكة شهاب الدين الطبرى.

وقفته في سنة أربع وثمانين وسبعمائة.

٢٨٤ ..... العقد الثمين

والآخر للعز إبراهيم بن محمد الأصفهاني.

وقف في سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

وبسوق الليل عدة ربط:

منها: رباط سعید الهندی.

ومنها: بيت المؤذنين. وواقفه هو واقف رباط الخوزى على شرطه في تاريخه.

ومنها: زاوية أم سليمان المتصوفة، رحمها الله.

تاريخها سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة.

وبأجياد عدة ربط، منها: رباط الزيت.

ومنها: رباط غزی - بغین وزای معجمتین.

وقف فى سنة اثنتين وأربعين وستمائة.

ومنها: رباط السياحة.

وقفه عدة نساء، منهن: أم القطب القسطلاني.

ومنها: رباط ربيع، وهو واقفه عن موكله الأفضل على بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب.

وتاريخ وقفه سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

ومنها: رباط بنت التاج، وله أزيد من مائتي سنة.

ومنها: رباط بقرب رباط ربيع.

أمر بإنشائه الشريف حسن بن عجلان في سنة ست عشرة وثمانمائة، وقـــد عمـر منــه جانب كبير.

ومنها: رباط المسيكينة.

ومنها: بالجِزَامية - بحاء مهملة وزاى معجمة - الرباط المعروف بالدمشقية.

وقف سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

ومنها: رباط الدورى، وله أزيد من ثلاثمائة سنة.

مقدمة المصنف .....

ومنها: رباط السبتية. وكان موجودًا في سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

ومنها: رباط للنسوة حلف رباط الدوري. كان موجودًا في القرن السابع.

ومنها: رباط بيت الحرابي، بمهملتين وموحدة.

ومنها: رباط الوراق. بقرب باب إبراهيم.

ومنها: رباط الموفق.

وقفه الموفق على بن عبدالوهاب الإسكندري سنة أربع وستمائة.

وبأسفل مكة إلى جهة الشبيكة عدة ربط:

منها: رباط أبى رقيبة لسكناها به ويقال له: رباط العفيف. وهـو عبـدا لله بن محمـد الأرسوفي صاحب المدرسة السابقة.

وقفه عنه وعن موكله القاضى الفاضل عبدالرحيم بن على البيشاني وقف من هذا الرباط نصفه عن نفسه، ونصفه الآخر عن موكله القاضى الفاضل في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة.

ومنها: رباط الطويل.

بني في عشر السبعين وسبعمائة فيما أظن.

وهنها: رباط الجهة، حهة السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل صاحب اليمن، وأم أولاده. ويعرف برباط الشيخ على السعداني لتوليه لأمره.

وقف في سنة ست وثمانمائة.

ومنها: رباطان عند الدريبة:

أحدهما: يعرف بابن السوداء لسكناه به.

وقف في سنة تسعين وخمسمائة.

والآخر: يعرف بابن غنايم.

وقفه السلطان الملك العادل ملك الجبال والغور والهند، محمد بن أبى على في سنة سمائة. ۲۸ .....

فهذه الربط المعروفة الآن بمكة - فيما علمت - أحزل الله ثواب واقفيها. ومن أحسن النظر فيها. وقد ذكرنا كثيرًا من شروط واقفيها وأسماء جماعة منهم. وأوضحنا ذلك أكثر في أصله «شفاء الغرام».

وبمكة أوقاف كثيرة على جهات من البر غالبها الآن لا يعرف لتوالى الأيدى عليها.

ومن المعروف منها: البيمارستان بالجانب الشمالي من المسجد الحرام.

وقفه المستنصر العباسي.

وتاريخ وقفه سنة ثمان وعشرين وستمائة، ثم عمره السيد حسن بن عجلان عمارة حسنة وأحدث فيها ما يحصل به النفع، وذلك: إيوانان وصهريج وغير ذلك، بعد استئجاره له مائة عام من القاضى الشافعي.

ووقف ما عمره وما يستحقه من منعته على الضعفاء والجانين في صفر سنة ست عشر وثمانمائة.

وأما السقايات - وهي السبل - فهي كثيرة.

منها بمكة خمسة.

ومنها: ما بين مكة ومنى: سبعة.

منها: سبيل بالمعلاة للمقر الأشرف الزينى عبدالباسط ناظر الجيوش المنصورة بالمماليك الشريفة والدعاء له بسببه متكاثر من البادى والحاضر؛ لأن النفع به جزيل. عامله الله بلطفه الجميل.

وله – حفظه الله – بديار مصر والشام مآثر حسنة مشهورة، وأفعال مشكورة ومنها: السبيل المعروف بسبيل الست، وهي أخت الملك الناصر حسن. وتاريخ عمارتها له سنة إحدى وستين وسبعمائة.

وبمنى: عدة سبل.

ومنها: فيما بين مني وعرفة عدة سبل متخربة.

ومنها: في جهة التنعيم فيما بينهما وبين مكة عدة سبل.

منها: سبيل للمنصور صاحب اليمن.

ومنها: سبيل الجوحي، وهو الآن معطل لخرابه.

مقدمة المصنف .....

ورأيت مكتوبًا في حجر ملقى فيه: المقتدر العباسى ووالدته أمرا بعمارة هذه السقايات والآثار التي وراءها وتصدقا بها في سنة اثنتين وثلاثمائة.

وأما البرك المسبلة: فهى كثيرة بمكة وحرمها وبعرفة. وقد أوضحنا أمر السبل والبرك المشار إليها أكثر من هذا في أصله.

وفى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة عمرت البركتان اللتان بالمعلا على يمين الداخل إلى مكة ويسار الخارج منها عمارة حسنة.

أما الآبار التي بمكة: فهي ثمانية وخمسون بئرًا. وذلك فيما حوته أسوار مكة، وكلها مسبلة، إلا بئرًا في بيت لعطية المطيبين بأعلى مكة، وبئرًا في بيت القائد زين الدين سكر مولى الشريف حسن بن عجلان، وبئرًا في بيت أحمد بن عبدا لله الدورى العراس، وبسئرًا في بيت بقربه تنسب للينبعي. ولم نذكر الآبار التي لا ماء فيها. وقد أوضحنا أمر الآبار كثيرًا في «شفاء الغرام».

وأما الآبار التي فيما بين مكة ومني: فستة عشر بترًا فيها الماء.

منها: البئر المعروفة ببئر ميمون ابن الحضرمي، أخى العلاء بن الحضرمي، وهمى التى فى السبيل المعروف بسبيل الست، على ما وحدت بخط عبدالرحمن بن أبسى حرمى فى حجر فى هذه البئر، يتضمن عمارتها فى سنة أربع وستمائة. من قبل المظفر صاحب إربل.

وأما الآبار التي بمني: فخمسة عشر بترًا. وذكرنا في أصله مواضعها، وما تعرف بـه. وبلغني أن يمنى غير ذلك في بعض البيوت.

وأما الآبار التي بمزدلفة: فثلاثة.

وأما الآبار التي بعرفة: فكثيرة. والذي منها فيه الماء الآن: ثلاثة.

وفيما بين عرفة ومزدلفة بئر يقال لها: السقيا، على يسار الذاهب إلى عرفة.

وأما الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها فيما بين بئر ميمون، والأعلام التسي هـي حـد الحرم في طريق نخله: فخمسة عشر بئرًا.

منها: أربعة آبار تعرف بآبار العسيلة، وفي رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتـدر العباسي أمر بحفر بئرين منها.

وفى طى بعضها مـا يقتضى: أن العجـوز – والـدة المقتـدر العباسـى – عمرتهـا مـع سقايات هناك، ومسجد لا يعرف منه الآن شىء.

وبقية هذه الآبار لا ماء فيها، إلا بئرًا لأبي بكر الحصار، وهي تلي آبار العسيلية.

وأما الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعيم: فثلاثة وعشرون بئرًا بجادة الطريق.

منها بتر الملك المنصور صاحب اليمن عند سبيله، وتعرف بالزاكية.

ومنها: الآبار المعروفة بآبار الزاهر الكبير.

وبعض هذه الآبار من عمارة المقتدر العباسي.

وبقرب باب الشبيكة، من خارجه آبار يقال لها: آبار الزاهـ الصغـير، وهـى ثلاثـة آبار.

وبقرب هذه الآبار بئر ببطن ذى طوى على مقتضى ما ذكره الأزرقى فى تعريف ذى طوى.

وبأسفل مكة بئر يقال لها: الطنبداوية.

وبأسفل مكة مما يلي باب الماحن عدة آبار.

منها: بئر بقربه من خارجه.

وبئر بالشعب الذي يقال له خم، وهو غير خم الذي يسروي أن النبي رها قال عند غديرة: «من كنت مولاه فعلى مولاه» لأن حمًّا هذا عند الجحفة.

وأما العيون: التي أجريت بمكة وبظاهرها: فكثيرة، وليس منها الآن جار غير العين المعروفة بعين بازان، وهي في غالب الظن من عمل زبيدة، ولها في عينها نفقة عظيمة، يقال: إنها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار.

نقل ذلك عن المسعودي عن محمد بن على الخراساني الأحباري.

وقد عمرت عين بازان مرات كثيرة، من قبل جماعة من الخلفاء، والملوك والأعيان.

منهم: المستنصر العباسي في سنة خمس وعشرين وستمائة، وفي أربع وثلاثين وستمائة.

ومنهم: الأمير حوبان نائب السلطنة بالعراقين عـن السـلطان أبـى سـعيد بـن خربنـدا ملك التتر. ووصلت إلى مكة في العشر الأخير من جمادي الأولى منها، وعظم نفعها.

وكان الناس بمكة قبل ذلك في شدة لقلة الماء.

وممن عمرها من الملوك: صاحب مصر الملك المؤيد من مال تطوع به على يد علاء الدين القائد.

وكانت هذه العمارة في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة.

ووصلت إلى مكة في شعبان منها ثم قل جريان الماء، فوفق الله القائد علاء الدين لعمارتها، فجرت جريًا حسنًا، وبلغت بركة الماجن بأسفل مكة.

وذلك في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة، وجريانها مستمر إلى سنتين بعد ذلك.

ومن العيون التي أجريت بمكة عين أجراها الملك الناصر محمــد بـن قــلاوون صــاحب مصر في مجرى عين بازان، وتعرف العين التي أجراها المذكور: بعين جبل نقبة.

وذلك في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

وعين أحراها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصــر مـن منــى إلى بركــة الســلـم بطريق منى.

وذلك في سنة خمس وأربعين وسبعمائة.

وأما المطاهر: فمطهرة الملك الناصر محمد بن قلاوون.

عمرت في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وفيها وقفت وهي التي عند باب بني شيبة.

ومطهرة الأمير صرغتمش الناصرى، بين العطيفية والبيمارستان بالجانب الشمالي من المسجد الحرام.

وتاريخ عمارتها سنة تسع وخمسين وسبعمائة.

ومطهرة طنيفا الطويل بقرب باب العمرة.

عمرت في أول عشر السبعين وسبعمائة فيما أظن.

ومطهرة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بالمسعى قبالة باب على.

عمرت في سنة ست وسبعين وسبعمائة.

. ٢٩٠ ومطهرة خلفها للنسوة.

عمرتها أم سليمان المتصرفة في سنة ست وتسعين وسبعمائة.

ومطهرة تنسب للواسطى عند باب الحزورة، وما عرفت واقفها ولامنتى وقفت. وأعظمهم نفعًا: مطهرة الملك الناصر، وبعض هذه المطاهر معطل لخرابه.

\* \* \*

 $\mathbf{v}_{i}^{(t)} = \mathbf{v}_{i}^{(t)} + \mathbf{v}_{i}^{(t)} + \mathbf{v}_{i}^{(t)} + \mathbf{v}_{i}^{(t)} + \mathbf{v}_{i}^{(t)} + \mathbf{v}_{i}^{(t)}$ 

### الباب الرابع والعشرون

فى ذكر شىء من خبر بنى المحض بن جندل، ملوك مكة ونسبهم، وذكر شىء من أخبار العماليق ملوك مكة ونسبهم، وذكر ولاية طسم للبيت الحرام(١).

أما بنو المحض: فقال المسعودى: وقد كان عدة ملوك تفرقوا في ممالك متصلة ومنفصلة.

فمنهم المسمى: بأبى جاد، وهوز، وحطى، وكلمن، وسعفص، وقرشت، وهم على ما ذكرنا بنو المحض بن جندل.

وأحرف الجمل هي أسماء الملوك، وهم الأربعة والعشرون حرفًا التي عليها حساب الجمل.

ثم قال المسعودي: وكان أبجد ملك مكة وما يليها من الحجاز.

وكان هوز، وحطى: ملكين ببلاد وج، وهي أرض الطائف، وما اتصل بذلك من أرض نجد.

ورُكُلُمنِ وَسِعَفُصَ وَقِرْشُتَةِ: مَلُوكًا بمدينٍ، وقيل: ببلاد مصر.

وكان كلمن على ملك مدين.

ومِن النَّاسَ مِن رأى: أنه كَان مُلك جميع من سميناه مشاعًا متصلاً، على ما ذكرنا.

وذِكرَ المسعودِي في نسب بني المحض أكثر من هذه، إلا أنه قال – لما ذكر الخلاف في نسب قوم شعيب –: ومنهم من رأى: أنهم من ولد المحصن بسن حندل بن يعصب ابن مدين بن إبراهيم.

وأما العماليق: فهم: من ولد عملاق. وقيل: عمليق بن لاود، ويقال: لود بن سام ابن نوج وقيل: إنهم من ولد العيص، ويقال: عيصو بن إستحاق بن إبراهيم الخليل.

وهذا القول ذكره المسعوّدي.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢/١٥ - ٣٥٦).

٢٩٢ ..... العقد الثمين

وفى تاريخ الأزرقى خبران فيهما: أن العماليق من حمير. وأخذ الخبرين عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وفي كون العماليق من حمير نظر بيناه في أصله.

وذكر الفاكهي أخبارًا تتعلق بالعماليق، في بعضها: أنهم كانوا بمكة لِمَا قـدَّمَ. وقـد عاد للاستسقاء.

وفى بعضها: أنهم كانوا بعرفة لما أخرج الله زمزم لإسماعيل، وأنهم تحولـوا إلى مكـة لما علموا بذلك.

وفى بعضها: أنهم كانوا ولاة الحكم بمكة، فضيقوا حرمة البيت، واستحلوا منه أمورًا عظامًا، ونالوا ما لم يكونوا ينالون، فوعظهم رجل منهم يقال لــه: عملـوق، فلـم يقبلـوا ذلك منه، فأخرجهم قطورًا وجرهم من الحرم كله، وكانوا لا يدخلونه.

وأما ولاية طسم: فذكرها الأزرقي فيما رواه بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وذكر أنهم استحلواً حرمة البيت فأهلكهم الله.

ثم وليه بعدهم جرهم، وطسم أخو عجلان، وقد تقدم نسبه.

\* \* \*

## الباب الخامس والعشرون

فى ذكر شىء من خبر جرهم ولاة مكة ونسبهم، وذكر من ملك مكة من جرهم، ومدة ملكهم لها وما وقع فى نسبهم من الخلاف، وفوائد تتعلق بذلك، وذكر من أخرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منها، وغير ذلك(١).

أما نسبهم: فقال ابن هشام: إن حرهما هو ابن قحطان بن عابد بن سالح بن أرمخشذ بن سام بن نوح.

وقيل: إن جرهما: ابن ملك من الملائكة أذنب ذنبًا فأهبط إلى مكة فتزوج امرأة من العماليق، فولدت له حرهما، فذلك قول الحارث بن مضاض الجرهمي:

اللهم إن حرهما عبادك الناس طرف وهم تلادك وأما من ملك مكة من حرهم ومدة ملكهم له ونسبهم، فذكره المسعودى؛ لأنه قال: ووجدت في وجه آخر من الروايات: أن أول ملك من ملوك حرهم مضاض بن عمرو ابن سعد بن الرقيب، هو ابن ثبت بن حرهم بن قحطان: مائة سنة.

ثم ملك بعده ابنه عمرو بن مضاض: مائة وعشرون سنة.

ثم ملك الحارث بن عمرو: مائة سنة. وقيل: دون ذلك.

ثم ملك بعده عمرو بن الحارث: مائتي سنة.

ثم ملك بعده مضاض بن عمرو بن الأصفر بن الحارث بن عمرو بن مضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هنما بن ثبت بن جرهم بن قحطان: أربعين سنة. انتهى. وذكر المسعودي ما يقتضى: أن مدة ملك جرهم لمكة دون ذلك.

وذكر أيضًا ما يقتضى: أن أول ملوكهم غير مضاض بن عمرو بن سعد؛ لأنه ذكر: أن الحارث بن مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هنما بن ثبت بن جرهم: كان على حرهم حين أتوا من اليمن إلى مكة.

وذكر أن قدومهم إليها كان بعد أن سمعوا لما حصل بها من الخصب لمن تقدمهم من العماليق الذي كان عليها السميدع المذكور.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٧/١٥ - ٣٧٨).

٢٩ ......

ثم قال: فكانت على الجرهميين، فافتضحوا وصارت ولاية البيـت إلى العمـاليق، ثـم كانت لجرهم عليهم فأقاموا ولاة البيت نحو ثلاثمائة سنة. انتهى.

وذكر ابن إسحاق ما يخالف ذلك؛ لأنه ذكر ما يقتضى: أن حرهما لما قدموا إلى مكة كان عليهم مضاص بن عمرو، وأنه وقومه تقاتلوا مع السميدع وقومه، فقتل السميدع وصار ملك مكة لمضاض.

وما ذكره ابن إسحاق هو المعروف. وما ذكره المسعودى غريب. والله أعلم بحقيقة الحال. وما ذكره في نسب ملوك جرهم، ذكر السهيلي ما يخالفه.

وكذلك فتح الأندلس؛ لأنه ذكر خبرًا يتعلق بجرهم، وفيه: أن الحارث بن مضاض الذى طالت غربته، قال لإياد بن نزار بعد أن أوصله إلى مكة: أنا الحارث بن مضاض ابن عبد المسيح بن نفيلة بن عبد الدان بن خشرم بن عبد ياليل بن حرهم بن قحطان بن هود عليه السلام. انتهى. وا لله أعلم.

وأما من أخرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منها، فقد اختلفت الأخبار في ذلك.

ففى بعضها: أن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة، وعيشان بن خزاعة، لما رأوا استحلال حرهم لحرمة البيت وظلمهم بها قاتلوا حرهما، فغلبهم بنو بكر وعيشان ونفوا حرهما من مكة.

وفي بعضها: أخرجهم ثعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء.

وفي بعضها غير ذلك.

ومما قيل من الشعر عند حروجهم من مكة الأبيات التي أولها:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر والأبيات التي أولها:

يا أيها الناس سيروا إن مصيركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا \* \* \*

#### الباب السادس والعشرون

في ذكر شيء من خبر إسماعيل، وذكر ذبح إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام(١١).

كان إبراهيم عليه السلام حمل إسماعيل، وهو رضيع مع أمه هاجر إلى مكة وأنزلهما عند الكعبة، وليس بها يومنذ أحد، وليس بها ماء، وفارقهما بعد أن وضع عندهما جوابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، فجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء، حتى نفد ما في السقاء، عطشت وعطش إسماعيل، وجعلت تنظر إليه تتلوى – وقال: تتلبط – فمنَّ الله عليهما بزمزم، سقيا لهما، فشربت وأرضعت ولدها. وقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإن هذا بيت الله، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله.

ثم نزل عليهما ناس من جرهم بأمر هاجر على أن لا حق لهم في الماء. وشب إسماعيل وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شبّ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، ثم طلقها بإشارة من أبيه لشكواها في المعيشة.

تم تزوج منهم أخرى، وزاره أبوه فلم يجده أيضًا، وأمره بإمساك زوجته لشكرها فـى المعيشة.

ثم زاره الثالثة فبنيا البيت، فكان إبراهيم يبنى، وإسماعيل ينقــل الحجــارة ويناولهــا لــه، وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

ومما ذكره من خبر إسماعيل وأمه وأبيه. ذكر البخارى ما يوافقه.

وفى بعض الأحبار الواردة فى هذا المعنى ما يخالف بعض ذلك. وقد بينا شيئًا من ذلك فى أصله.

وأما ذبح إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: فذكر الفاكهى فيه خبرًا طويلاً عن إسحاق يقتضى: أن إبراهيم لما أراد ذبح ابنه قال: أى بنى خذ الحبل والمدية - وهى الشفرة - ثم امض بنا إلى هذا الشعب لتحطب أهلك منه قبل أن يذكر له ما أمر به. فعرض لهما إبليس ليصدهما عن طاعة الله في ذلك فلم يقبلا منه.

فلما خلا إبراهيم في الشعب، ويقال ذلك إلى ثبير، قال له: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَـهُ السَّعْيَ

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٣/٢ - ١٤).

العقد الثمين المنام أنّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَاءَ ابْنَى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجَدُنِى إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ٢٠٠] ثم أدخل الشفرة فى حلقه فقلبها جبريل عليه السلام لقفائها فى يده، ثم احتذبها إليه ونودى: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيهُ قَلْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ٢٠٥، ١٠٥] فهذه ذبيحتك. فداء لابنك فاذبحها دونه.

وقد تقدم الخلاف في موضع ذبح هذا الفداء من مني في الباب الحادي والعشرين.

واختلف فى الذبيح هل هو إسماعيل بـن إبراهيــم(١)، أو أخــوه إســحاق بـن إبراهيــم والصحيح أنه إسماعيل على ما قال الحافظ عماد الدين بن كثير. ونقل ذلك النووى عــن الأكثرين.

وكلام السهيلي يقتضي ترجيح: أنه إسحاق. وكذلك المحب الطبرى. وا لله أعلم.

وإسماعيل أول من ذللَّت له الخيل العراب. وأول من ركب الخيـل، وأول مـن تكلـم بالعربية. وقيل في أول من تكلم بالعربية غير ذلك. والله أعلم.

وقال الفاكهي في الأوليات بمكة: وأول من أحدث الأرجية يطحن بها بمكة إسماعيل ابن إبراهيم النبي عليه السلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر أوجه الخلاف فــى: (مـرآة الزمــان ۲۹۸۰/۱، تــاريخ الطــبرى ۲۸۹/۱، ۳۰۱، زاد المســير ۷۲/۷، ۷۳، عرائس المجالمس ۹۱، ۹۳، البداية والنهاية ۱۹۸/۱، ۱۲۰).

#### الباب السابع والعشرون

فى ذكر شىء من خبر هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد تتعلق بهم وذكر شىء من خبر بنى إسماعيل، وذكر ولايـة نـابت بـن إسمـاعيل للبيت الحرام (١٠).

أما هاجر (٢): فقال ابن هشام - بعد أن ذكر أن قبرها وقبر ابنها إسماعيل في الحجر عند الكعبة - تقول العرب: هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء، كما قالوا: هراق الماء وأراق الماء وغيره. وهاجر من أهل مصر.

وقال السهيلي: وهاجر أول امرأة ثقبت أذناها، وأول من خفض من النساء، وأول من جرت ذيلها.

وذلك: أن سارة غضبت عليه، فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها، فأمرها إبراهيم عليه السلام: أن تبر قسمها بثقب أذنيها، وخفاضها، فصارت سنة في النساء.

وكانت هاجر أمة لبعض الملوك، فوهبها لسارة زوج الخليل، وهي ابنة عمـه فوهبتهـا للحليل، فولدت له إسماعيل، وشجر بين سارة وهاجر أمر وساء ما بينهما فحمل الخليـل هاجر مع ابنها إلى مكة على ما سبق.

وذكر الفاكهي عن بعضهم: أنه أوحى إليها، وهذا غريب، والله أعلم بصحته.

وسن للمحرم السعى بين الصفا والمروة لسعى هاجر بينهما لما طلبت الماء لابنها حين اشتد به الظمأ. وخبرها في ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما في صحيح البخاري.

وأما أولاد إسماعيل عليه السلام (٣): فقال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبدا لله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: ولـد إسماعيل بـن إبراهيـم اثنـي عشـر رجـلا: نابتـا، وكـان

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٥/٢ - ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (عرائس المحالس ١٠٠، البداية والنهاية ١٩١/١، نهاية الأرب ١١٥/١٣، شفاء الغرام ٢/٣، طبقات ابن سعد ١٠٥، مرآة الزمان ٣١٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (مرآة الزمان ٣١٠/١، شفاء الغرام ١٧/٢، الأزرقى ٤٤/١، تاريخ الطبرى ٣٥١/١، ٥٠/١ طبقات ابن سعد ١/٠٥).

٩٩٨ .....العقد الثمير

أكبرهم، وقيـدار، وأربـل، ومشـا، وصمعـا، وماشـي، وذمـا، وآزر، وطسـما وبطـور، ونيشا، وقيدما، وأمهم بنت مضاض بن عمرو الجرهمي. انتهي.

وذكر الأزرقي والفاكهي وغيرهما في أسماء أولاد إسماعيل ما يخالف هذا. وذكرنا ذلك مع فوائد تتعلق لمعاني بعض أسمائهم وضبطها وغير ذلك في أصل هذا الكتاب.

# وأما خبر بناء إسماعيل عليه السلام(١):

فمنه: أن بنى إسماعيل والعماليق من سكان مكة، ضاقت عليهم البلاد، فتفسحوا فى البلاد والتمسوا المعاش، فخلف الخلوف بعد الخلوف، وتبدلوا بدين إسماعيل وغيره، وسلخوا إلى عبادة الأثان، فيزعمون: أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتملوا معهم من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم وصبابة لمكة والكعبة حيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به، والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة، وهدى البدن مع إدخالهم فيه ما ليس منه.

وكان أول من غيَّر دين إسماعيل: عمرو بن لحى، وهذا الذى ذكرنـــاه مـن حــبر بنــى إسماعيل. ذكره ابن إسحاق.

وإلياس بن مضر: هو الذي رد بني إسماعيل إلى سنن آبائهم حتى رجعت سننهم تامة على أولها.

ذكر ذلك الزبير بن بكار.

وأما ولاية نابت بن إسماعيل للبيت الحرام: فذكرها ابن إسحاق، وقال: وليه ما شاء الله أن يليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: (سیرة ابن هشام ۱۱۶/۱، تاریخ الطبری ۲۰۰۱، مروج اللهب ۱۶۲۲، مرآة الزمان (۱) انظر: (سیرة ابن هشام ۳۱۲/۱).

## الباب الثامن والعشرون

فی ذکر ولایة ایاد بن نزار بن معد بن عدنان للکعبة، وشیء من خبره، وذکر ولایة بنی ایاد بن نزار الکعبة، وشیء من خبرهم وخبر مضـر، ومـن ولی الکعبـة مـن مضر قبل قریش<sup>(۱)</sup>.

أما ولاية إياد: فقال الزبير بن بكار: حدثنا عمر بن أبى بكر الموصلى عن غير واحد من أهل العلم بالنسب، قالوا: لما حضرت نزار الوفاة، آثر إيادًا بولاية الكعبة، وأعطى مضر ناقة حمراء، فسميت: مضر الحمراء، وأعطى ربيعة الفرس فرسه، فسمى: ربيعة الفرس، وأعطى أثمار، حارية تسمى: بجيلة، فحضنت بنيه، فسموا: بجيلة أثمار.

ويقال: أعطى إيادًا عصاه وحلته.

ورأيت لإياد بن نزار وإخوته المشار إليهم خبرًا يستظرف في ذكائهم ومعرفتهم بما أخبروا به من صفة البعير الذي ستلوا عنه مع كونهم لم يروه، وغير ذلك.

وأما ولاية بني إياد بن نزار الكعبة: فذكر الفاكهي فيها خبرًا طويلًا.

فيه: ثم وليت حجابة البيت إياد، وكان أمر البيت إلى رجل منهم يقال له: وكيع بـن سلمة بن زهير بن إياد، ثم قال- بعد أن ذكر شيئًا من خبره-: ثم إن مضر أديلـت بعـد إياد.

وكان أول من ديل منهم: عدوان وفهم، وأن رجلاً من إياد ورجلاً من مضر خرجا يتصيدان فمرت بهما أرنب، فاكتنفاها يرميانها، فرماها الإيادى، فنزل سهمه، فنظم قلب المضرى فقتله. فبلغ الخبر مضر، فاستغاثت بفهم وعدوان يطلبون لهم قود صاحبهم، فقالوا: إنما أخطأه، فأبت فهم وعدوان إلا قتله، فتناوش الناس بينهم بالمدور وهو مكان - فسمت مضر من إياد ظفرًا، فقالت لهم إياد: أجلونا ثلاثًا، فلن نساكنكم أرضكم، فأجلوهم ثلاثًا، فظعنوا قبل المشرق.

وكانوا حسدوا مضر على ولاية الركن الأسود فدفنوه، بعد أن لم يحملوه على شيء إلا رزح.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٤/٢ - ٣٠).

٠٠٠ العقد الثمين

وافتقدت مضر الركن بعد يومين، فعظم فسى نفسها، ثم تخلوا عن حجابة البيت لخزاعة على أن يدلوهم على الركن، فدلوهم عليه؛ لأن امرأة من خزاعة نظرت بنى إياد حين دفنوه وأعادوه في مكانه. انتهى بالمعنى في كثير منه.

وممن ولى الكعبة من مضر أسيد بن حزيمة بن مدركة جد النبي ﷺ.

\* \* \*

#### الباب التاسع والعشرون

فى ذكر من ولى الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة، ومنى، من العرب فى ولاية خزاعة وقريش على مكة(١).

قال ابن إسحاق: وكان العون بن مدين أو ابن طابخة بن إلياس بن مضر يلى الإحازة للناس بالحج من عرفة، وولده من بعده. وكان يقال له ولوالده صوفه، ثم قال ابن إسحاق: فإذا فرغوا من رمى الجمار فأرادوا النفر من مِنَى أخذت صوفة بجانبي العقبة، فحبسوا الناس، وقالوا: أحيزى بنى صوفة، فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا، فإذا نفذت صوفة ومضت حلى سبيل الناس، فانطلقوا بعدهم.

فكانوا كذلك حتى انقرضوا، فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدة: بنو سعد بن زيد مناة ابن تميم، وكانت من بني سعد في الصفوان بن الحارث بن شحنة.

قال ابن هشام: صفوان بن حباب بن شحنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن تميم.

قال ابن إسحاق: فكان صفوان هو الذى يجيز الناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده حتى كان آخرهم الذى قام عليه الإسلام: كرز بن صفوان.

وذكر ابن هشام: أن الإفاضة من المزدلفة: كانت فى عدوان فيمــا حدثنـى زيــاد بــن عبد الله عن محمد بن إسحاق: يتوارثون ذلك كابرًا عن كابر، حتى كان آخرهم الـــذى قام عليه الإسلام أبو سيارة عميلة بن الأعزل. انتهى باختصار.

وذكر الفاكهى خبرًا يقتضى: أن أبا سيارة من بنى عبد بن معيص بن عامر بن لـؤى، وقيس أخواله.

وذكر أيضًا ما يقتضى: أن الإجازة صارت من صوفة إلى عدوان، وهذا مع ما قبله يخالفان ما سبق، والله أعلم.

وفي أصله فوائد تتعلق بهذه الأخبار.

منها: أن الناس إذا نفروا من منى فأجازوا إلى الأبطح اجتمعت كنـــدة إلى بنــى بكــر ابن وائل فأجازوا بهم حتى يبلغوا البيت. ذكر ذلك الفاكهي وهو غريب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٣١/٢ - ٣٨).

### الباب الثلاثون

فى ذكر من ولى إنساء الشهور من العرب بمكة، وذكر صفة الإنساء، وذكر الحمس والحلة، والطلس<sup>(۱)</sup>.

اختلف الأخبار في أول من أنساً: ففي بعضها: أنه مالك بن كنانة. وهذا في تاريخ الأزرقي.

وفى بعضها: أنه القلمس، وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدى بن عامر بن تعلبة ابن الحارث بن مالك بن كنانة بن حزيمة. وهذا فى السيرة لابن إسحاق، تهذيب ابن هشام. وفى بعضها غير ذلك.

وآخر من أنسأ أبو ثمامة جنادة بن عوف.

وقِيل: أنه أنسأ أربعين سنة. والله أعلم.

وأما صفة الإنساء: فذكر الأزرقي مطولا، والسهيلي مختصرًا مفيدًا؛ لأنه قلال: وأما نسوهم الشهر الجرام: فكان على ضربين.

أحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثار.

والثانى: تأخيرهم الحج عن وقته تجريًا منهم للسنة الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يومًا أو أكثر تقليلاً حتى يدور الدور إلى تــلاث وتلاثيين سنة، فيعود إلى وقته. انتهى.

وَفَى الْأَرْرَقَى مَا يَقْتَضَى أَنَ الْحَجِ يَسْتَدْيُرَ فَى كُلِّ أُرْبِعِ وَعَشْرُونَ سُنَةٍ. وَا لَلْهُ أعلم.

وأما الحمس: فروى الزبير بسنده إلى بحاهد قال: الحمس: قريش وبنو عامر بن صعصعة، وثقيف و حزاعة، وعضل أتباع قريش.

وسائر العرب: الحلة.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٠/٣٩٠ - ٤٠٣).

مقدمة المصنف .......مقدمة المصنف ......

وفي تاريخ الأَرْرِقِي ما يقتضي: أنَّ من الحمس ناسًا غير هؤلاء. وذلك مذكور في أصله.

واختلف في سبب تسميتهم بـالحمس، فقيـل: سمـوا بالكعبـة؛ لأنهـا حمسًـا حجرهـا أبيض يضرب إلى السواد، وقيل: لشدتهم في دينهم، وقيل: لشحاعتهم، والله أعلم.

وكان للحمس سيرة، منها: أنهم لا يقفون إلا بالمزدلفة، ولا يطوفون بالبيت عراة، وكانت الحلة تقف بعرفة مع وقوفها بالمزدلفة، وتطوف بالبيت عراة.

وقد ذكرند من سيرتهم الباطلة غير هذا.

وأما الطلس: فقوم كانوا يأتون من أقصى اليمن طلسًا من الغبار فيطوفون بالبيت في تلك الثياب الطلس؛ فسموا بذلك.

ذكره محمد بن حبيب فيما نقله عنه السهيلي.

\* \* \*

#### الباب الحادي والثلاثون

فى ذكر شىء من خبر خزاعة ولاة مكة فى الجاهلية ونسبهم، ومدة ولايتهم لكة، أول ملوكهم بها، وغير ذلك من خبرهم، وشىء من خبر عمرو بن عامر ماء السماء الذى تنسب إليه خزاعة على ما قيل، وشىء من خبر بنيه وغير ذلك(١).

أما نسب خزاعة: فمنهم من ولد قمعة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان. هكذا قال جماعة من أهل العلم بالنسب، منهم: ابن حزم، واحتج لذلك بأحاديث تقوم بها الحجة، وقيل: إنهم من ولد الصلت بن النضير بن كنانة.

ذكر هذا القول ابن قتيبة وقيل: إنهم من قحطان، وحزاعة تقول ذلك.

لأن ابن هشام قال: وتقول حزاعة: نحن بنو عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث. وحددف أمداء فيما حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم، فقال: حزاعة بنو حارثة بن عمرو بن عامر.

وأنما سميت خزاعة لأنهم يخزعون من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمر الظهران، فأقاموا بها. انتهى.

إذا كانت خزاعة من مضر فلا تظهر تسميتها بخزاعة معنى.

وإذا كانوا من قحطان، فذلك لانخزاعهم عن قومهم بمكة، والانخزاع: هـو المفارقة. ومن ذلك يقول القائل:

فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في حلول كراكسر وأما ولاية خزاعة بمكة: فسبق في باب أخبار خبرهم، وهو الباب الخامس والعشرون: أن بني بكر بن عبد مناة وغبشان: من خزاعة، قاتلوا جرهمًا وأخرجوهم من مكة، وهذا يقتضى: أنهم وليوا البيت ومكة.

وسبق في الباب الثامن والعشرون: أن سبب ولايتهم للبيت إعلامهم مضر بموضع الحجر الأسود لما دفنته بنو إياد.

وفي الخبر الذي فيه ذلك: ووليت خزاعة عند ذلك البيت، و لم يبرح في أيديهم حتى

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٤٨/٢ - ٥٩).

مقدمة المصنف ......

قدم قصى، فكان من أمره ما كان. وهذا يخالف ما سبق في سبب ولايتهم. والله أعلم.

وذكر ابن إسحاق ما يقتضى أن غبشان من خزاعة انفردت بولايـة البيـت دون بكـر ابن عبد مناة.

و لم تزل خزاعة تلى البيت كابرًا عن كابر حتى كان آخرهم خليل بن حبشية.

وأما مدة ولاية خزاعة بمكة: فروينا عن ابن إسحاق وابن سريج قالا: قـــامت خزاعــة على ما كانت عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنة.

وروینا عن أبی صالح قال: و کان عمرو بن لحی یلی البیت، وولده من بعده خمسمائه سنة حتی کان آخرهم خلیل بن حبشیة بن سلول، و کانوا هم حجابه و خزانه والقوام به، وولاة الحکم بمکة. انتهی باختصار.

وعمرو بن لحى المذكور فى هذا الخبر: هو عمرو بن لحى، واسمه ربيعة بن حارثة بــن عمرو بن عامر. كذا فى الخبر الذى فيه ذلك.

و أما أول من ولى البيت ومكة: ففي بعض الأحبار أنه عمرو بن لحي المذكور.

وفى بعضها: أنه أبو ربيعة، وفى بعضها: أنه عمرو بن الحارث الغبشاني. والله أعلم. وأما آخر من ولى ذلك من حزاعة: فخليل بن حبشية، كما سبق.

وذكر الزبير: أن خليلا حعل إلى أبى غبيشان فتح البيت وإغلاقه، وأن قصيًا اشترى ولاية البيت من أبى غبشان بزق خمر أو قعود، وقيـل: بكبـش وزق خمـر. فقـال النـاس: أخسر من صفقة أبى غبشان، فصارت مثلا.

وأما خبر عمرو بن عامر، الذي تنسب إليه خزاعة على ما قيل. وحبر بنيه.

فمنه أنه كان يقال له: مزيقيًا؛ لأنه كان يلبس في كل يوم حلتين، ثـم يمزقهما لــلا يلبسهما غيره. وكان ملك مأرب وهي بلاد سبأ المذكورة في القرآن العظيم، ثــم تحـول منها بعد أن باع أمواله بها لما أخبرته به طريفة الكاهنة من خرابها بسيل العرم.

وكان تحوله عنها بولده وولد ولده، وساروا حتى نزلوا بلاد عك، وكان بينهم وبـين عك حروب، ثـم رحلوا عنها، فتفرقوا في البلاد على ما ذكر ابن هشام.

وفى بعض الأخبار ما يقتضى: أن تفرقهم كان بمكــة لمــا أصــابهم مــن الحمــاء. والله أعــلم. وخبر عمرو بن عامر وبنيه وخبر خزاعة أكثر من هـذا.

### الباب الثاني والثلاثون

فى ذكر شىء من أخبار قريش بمكة فى الجاهلية، وشىء من فضلهم، وما وصفوا به، وبيان نسبهم وسبب تسميتهم بقريش وابتداء والايتهم الكعبة وأمر مكة (١).

أما فضلهم، فمنه: قول النبي على: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة – الحديث». وهو في مسلم من رواية واثلة بن الأسقع عنه.

وقوله ﷺ: «إن هذا الأمر في قريش، ولا يعايهم أحد إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا اللين. وهذا في صحيح البخاري.

وأما ما وصفت به بطون قريش ببأن بعضهم يعرف «بقريش اللطاح»، وهم «بنو كعب بن لؤى» لأن قريشا حين قسموا بلادهم أصابت كعب الأباطح، وبعضهم يعرف بقريش «الظواهر» وهم: محارب والحارث ابنا فهر، وبنو عامر بن لؤى، والأدرم ابن غالب، وبقية قريش إلا أن الحارث بن فهر دخيل مكة من البطاح، وبعضهم يعرف «بقريش العارية»، وهم: ولد سامة بن لؤى بن غالب بن فهر، وبعضهم يعرف «بقريش العائدة» وهم: بنو حزيمة بن لؤى بن غالب بن فهر،

وأما نسب قويش: فاختلف فيه، فقيل: إنهم من ولد فهم بن مالك بن النضر بن كنانة. ورجحه الزبير بن بكار وغيره وقيل: إنهم من وللد النضر بن كنانة. ورجحه النووي. والله تعالى أعلم.

وأما سبب تسميتهم: بقريش، فقيل: سموا قريشًا من التقرش، والتقرش: التحارة والاكتساب. وقيل: بتجمعها من تقرقها. وقيل: بتجمعها من تقرقها. وقيل: غير ذلك. والله أعلم..

وأما ابتداء ولاية قريش للكعبة المعظمة وأمر مكة: فسببه قصى بن كلاب بن مرة بن لوى بن غالب. وذلك: أن الحليل بن حبشية جعل ذلك لقصى حين حضرته الوفاة. وكان قصى قد تزوج ابنته حبى، وولد له منها عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وعبد بنو قصى.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغزام ٢٠/٢ - ٧٤).

مقدمة المصنف .....

ولما مات حليل أبت حزاعة أن تدع قصيا وذاك، وأحذوا المفتاح منه فاستنصر قصى برحال من قريش وكنانة فأحابوا، واستنصر أيضًا بأخيه لأمه رزاح بن ربيعة، فخرج إليه بإخوته ومن معهم من قضاعة، فقابل بهم قصى حزاعة بعد انقضاء الحج بمفضى مأزمى منى، فسمى ذلك المكان «المفحر» لما فحر فيه وسفك من الدماء، بسبب الجراحات فى الفريقين، وكثرت القتلى فيهما، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان شريفًا، فحكم: بأن لا تباعد لأحد على أحد في دم، وحكم: بحجابة البيت وولاية أمر مكة لقصى دون حزاعة، لما حعل له حليل، وأن لا تخرج خزاعة من مساكنها من مكة، فسمى يعمر يومنذ: الشداخ؛ لأنه لما حكم قال: ألا إنى قد شدخت ما كان بينكم من دم تحت قدمي هاته.

وولى قصى حجابة البيت وأمر مكة، وجمع قومه من قريش من منازلهم إلى مكة ليستعزبهم، وتملك على قومه فملكوه.

وحبر ولايته طويل في تاريخ الأزرقي. وهذا ملحص منه بالمعنى فيه مقنع.

وقد سبق في الباب الذي قبله أن قصيًا اشترى ولاية البيت من أبي غبشـــان بمــا ســبق ذكره.

وذكر أيضًا خبرًا يقتضبي أن قصيًا كان يعشر من دخل مكة من غير أهلها.

ومن خبر قصى بن كلاب. أنه أحدث وقود النار بالمزدلفة، ليراها من دفع من عرفة، وأنه: بنى قزح موضع الوقوف بالمزدلفة، وأنه: اتخذ النفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت تقضى قريش أمورها.

وأن أمره في قومه كدين المتبوع لا يعمل بغيره في حياته رومن ببعده.

وأنه مات بمكة فدفن بالحجون، فتدافن الناس بالحجون بعده.

وأنه أول بني كعب بين لؤي، أصاب ملكًا أطاع له به قومه. والله أعلم.

### العاب الثالث والثلاثون

فى ذكر شىء من خبر بنى قصى بن كلاب، وتوليتهم لما كان بيده من الحجابة، والسقاية، والرفادة، والندوة، والقيادة، وتفسير ذلك(١).

اختلف فيما صنعه قصى فيما كان بيده من الأمور المشار إليها، فقيل: إنه جعل ذلك لابنه عبد الدار بن قصى لتلحقه فى الشرف بأخيه عبد مناف، ثم إن بنى عبد مناف بن قصى: عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفلا، أجمعوا على: أن يأخذوا ذلك من أيدى بنى عبد الدار لشرفهم وفضلهم فى قومهم على بنى عبد الدار. وكاد أن يقع بين الفريقين قتال، ثم اصطلحوا على: أن يعطوا بنى عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار.

فولى السقاية والرفادة: هاشم بن عبد مناف ليساره، واسمه عمرو، ويقال ما سمى هاشما إلا لهشمه الخبر بمكة لقومه، ويقال: إنه أول من أطعم الـ ثريد بمكة وأنه أول من سنَّ لقريش الرحلتين: رحلة الشتاء والصيف.

ومات بغزة بالشام تاجرًا، فولى السقاية والرفادة بعد: عبد المطلب بن عبد مناف. وكان يسمى: الفيض؛ لسماحته وفضله. ومات بردمان باليمن.

فولى ذلك بعده عبد المطلب بن هاشم.

هذا ملخص بالمعنى مختصر مما ذكره ابن إسحاق في خبر هذه الأمور.

وذكر الزبير بن بكار خبرًا يقتضى أن قصى بن كلاب أعطى ابنه عبد مناف السـقاية والندوة، وأعطى عبدالدار: الحجابة واللواء، وأعطى عبد العزى: الرفادة وأيام منى.

قال المرواني - شيخ الزبير - في هـذا الخبر: والرفادة: الضيافة. وأيام منى: كان الناس لا يجوزون إلا بأمره. وأعطى عبد بن قصى: جلهتى الوادى، ولم أسمع في جلهتى الوادى بشيء. انتهى باختصار.

وقيل: إن قصى بن كلاب أعطى عبد مناف: السقاية والرفادة والقيادة، وأعطى عبـ د

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٧٥/٢ - ٩١).

قدمة المصنف ...... عدمة المصنف .....

الدار: السدانة، وهي الحجابة، ودار الندوة، واللواء. وهذا في حبر الأزرقي عن ابن جريج، وابن إسحاق. وفيه شيء من حبر هذه الأمور. وقد ذكرنا ذلك في أصله.

وقد ذكرنا في أصل هذا الكتاب أخبارًا مفيدة تتعلق ببني عبد مناف وعبد المطلب.

ومنها: ما يخالف ما ذكرناه من حبر هذه الأمور.

ومنها: ما يوافق وا لله أعلم.

\* \* \*

### الباب الرابع والثلاثون

## في ذكر شيء من خبر الفجار والأحابيش(١)

كان الذى هاج حرب الفحار: أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوازن، أجاز لطيمة للنعمان بن المنذر، فقال له – البراص بن قيس أحد بني حمزة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة –: أتجيزها على كنانة؟ قال: نعم. وعلى الخلق. فخرج عروة الرحال، وخرج البراض يطلب عزنة، حتى إذا كان يتيمن ذى ظلال بالعالية، قابله عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام، فلذلك سمى: الفحار، فأتى آت قريشًا، فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم فى الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر، ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدر كوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل، و دخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، وهذا الذى ذكرناه من خبر الفجار فى سيرة ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام.

وذكر ابن هشام: أن حرب الفجار هاجت لما بلغ رسول الله ﷺ ابن عشىرين سنة، أو خمس عشرة سنة.

وذكر ابن إسحاق: أنها هاحت ورسول الله ﷺ ابن عشرين سنة. وشهد النبي ﷺ بعض أيام الفحار. وهي على – ما ذكر الفاكهي – خمسة أيام في أربع سنين، وبينها الفاكهي، وذكرنا كلامه في أصله.

وقال مغلطاي في سيرته: وأيام الفحار أربعة. قاله السهيلي. والصواب: أنها ستة.

وأما الأحابيش: فهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والحيا والمصطلق من خزاعة، والقارة بنو الهون بن خزيمة. وكانوا خلفاء لقريش. وكانت قريش والأحابيش ندًا. وقد أوضحنا من خبرهم أكثر من هذا في أصله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢/٢٣ - ٩٨).

### الباب الخامس والثلاثون

فی ذکر حلف الفضول، وخبر ابن جدعان الذی کان هذا الحلف فی داره، وذکر أجواد قریش وحکامهم فی الجاهلیة، وملك عثمان بن الحویرث بن أسد بن عبد العزی بن قصی علیهم، وشیء من خبره(۱).

كان سبب حلف الفضول: أن رجلا من بنى زبيد قدم مكة معتمرًا فى الجاهلية، ومعه تجارة له، فباعها من العاص بن وائل السهمى، فآواها إلى بيته، ثم تغيب وابتغى الزبيدى متاعه فلم يقدر عليه، فجاء إلى بنى سهم يستعين بهم على العاص فأغلظوا عليه، فعرف: أن لا سبيل إلى ماله، فطوف فى قبائل قريش يستعين بهم، فتحاذلوا عنه، فلما رأى ذلك أشرف على أبى قبيس حين أخذت قريش بحالسها، ثم قال أبياتًا.

فلما نزل من الجبل أعظمت ذلك قريش وتكلموا فيه، ثم احتمع بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو أسد بن عبد العزى، وبنو زهرة وبنو تميم في دار عبد الله بن جدعان، وعمل لهم طعامًا، وتحالفوا بالله: لا يظلم أحد يمكة إلا كنا جميعًا مع المظلوم على الظالم، حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه شريفًا ووضيعًا، منا أو من غيرنا. ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل، فقالوا: والله لا نفارقك حتى تؤدى إليه حقه، فأعطى الرجل حقه، فمكنوا كذلك لا يظلم أحد حقه يمكة إلا أخذه.

وشهد رسول الله ﷺ هذا الحلف قبل أن يوحي إليه، واغتبط به فيما قيل.

وما ذكرناه من خبر حلف الفضول لخصناه من خبرين. ذكرهما الزبير بن بكار، وذكر ما يوهم: أن سبب حلف الفضول غير ذلك. وقد أشرنا إلى شمىء من ذلك فمى أصله، والمشهور ما ذكرناه هنا.

وكان حلف الفضول في شوال بعد انصراف قريش من الفحار. كذا في خبر، ذكره الفاكهي، قال: ويقال بعد فراغهم من بنيان الكعبة. انتهى.

وأما ابن حدعان المشار إليه: فهو عبدا لله بن حدعان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تميم بن مرة بن كعب بن أبا زهير من رهط أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٩٩٢ – ١٠٩).

٣٩٠ العقد الثمين

وكان من رؤساء قريش وأجوادهم.

وله في الجود أخبار مشهورة.

منها: أنه كانت له حفنة للأضياف يستظل بظلها في الهاجرة.

وهنها: أنه كان له مناديان بأعلى مكة وبأسفلها، أحدهما يقول: ألا من أراد اللحم والشحم فليأت دار ابن حدعان، وهو أول من أطعم بمكة الفالوذج، وهو: لباب البريلك بالعسل.

ولما مات ابن جدعان نعاه بعض الجن بأبيات إلى رفقة من أهل مكة مسافرين إلى الشام.

وذلك في خبر، ذكره الفاكهي. ذكرناه في أصله.

ومن حبر ابن حدعان: أنه دخل شقًا في بعض شعاب مكة يرجو أن يكون فيــه حيــة تقتله، فيستريح من تعب الفقر وغيره، فظفر فيه بكنز عظيم.

وكان في قريش أحواد، منهم المعروفون: بأزواد الركب: لكفايتهم من معهم المؤنة في السفر، منهم: الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وأحوه زمعة بن عبد المطلب، ومسافر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس، وأبو أمية بن المغيرة المخزومي.

وأما حكام قريش بمكة في الجاهلية، فمنهم: عبد المطلب بن هاشم، وأبناؤه الزبير، وأبو طالب وآخرون، ذكرناهم في أصله، ولم يكن أحد منهم متملكا على بقية قريش، وإنما ذلك بتراضيهم عليه حسمًا لمادة الشر.

وسيأتي ما يزيد ذلك قريبًا.

وأما تملك عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى على قريش: فإن قيصر ملكه عليهم وكتب له إليهم، فتلطف بهم عثمان وخوفهم فى تجارتهم من قيصر إن لم يطيعوه، فوافقوه على أن يعقدوا التاج على رأسه عشية، وتملكوه، ثم انتفضوا عن ذلك لتنفير ابن عمه أبى زمعة لقريش عن ذلك، فلحق عثمان بقيصر فأعلمه الخبر، فأمر قيصر عمرو بن حفنة الغسانى أن يحبس لعثمان من أراد حبسه من تجار قريش بالشام. ففعل ذلك عمرو.

ثم مات عثمان بالشام مسمومًا، وكان من أظرف قريش وأعقلها. وحبر تملكه وما جرى له بعد رجوعه إلى قيصر، أطول من هذا.

### الباب السادس والثلاثون

## في ذكر شيء من فتح مكة المشرفة. وفوائد تتعلق بذلك(١)

كان سبب فتح مكة أن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة، عدت على خزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكة، يقال له: الوتير، فأصابوا منهم رجلاً وتحاوروا واقتتلوا، ورفدت قريش بنى بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيًا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم.

ثم خرج ناس من خزاعة إلى النبي الله يستنصرونه؛ لأن خزاعة في صلح الحديبية: دخلت في عقد رسول الله الله النبي الله النبي الله الخزاعيين بالنصر.

وقدم المدينة أبو سفيان بن حرب ليشد العقد، ويزيد في المدة، فلم ينل قصدًا، ورجع إلى مكة، وأمر رسول الله عليه أهله أن يجهزوه ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتأهب، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، فتحفز الناس.

ولما أجمع رسول الله ﷺ المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابًا إلى قريش: يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله ﷺ من الأمر فى المسير إليهم، ثم أعطاه امرأة، قيل: إنها مزينة، وقيل: إنها سارة – مولاة لبعض بنى عبد المطلب – وأعلم الله بذلك رسوله ﷺ، فبعث على بن أبى طالب، والزبير بن العوام لإحضار الكتاب فأتيا به.

ثم مضى رسول الله ﷺ لسفره، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين، وقريش لا تعلم بذلك.

ثم إن أبا سفيان بن حرب حضر عنـد رسـول الله ﷺ بمـر الظهـران فأسـلم. وكـان خرج يتحسس الأخبار عن رسول الله ﷺ.

وأمْنَ النبي ﷺ من دخل دار أبي سفيان، ومن أغلق عليه بابه، ومن دخل المسجد.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١١٠/٢ - ١٦١).

٤١٣ .....العقد الثمين

فلما جاء قومه أخبرهم الخبر، وأن النبي على قد جاءهم بما لا قبل لهم به، فتفرق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد.

ولما انتهى النبى الله إلى ذى طوى، أمر الزبير بن العوام: أن يدخل فى بعض الناس من كداء. وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل فى بعض الناس من كداء.

وأمر النبي ﷺ خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس.

وكان حالد بن الوليد على الجنبة اليمنى وفيها: أسلم، وسليم، وغفار، ومزينة وجهينة، وقبائل من قبائل العرب.

وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يـدى رسـول الله ﷺ.

ودخل النبي ﷺ من أذاخر، حتى نزل بأعلى مكة، وضربت هنالك قبته.

وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، وقد جمعوا ناسًا بالخندمة ليقاتلوا، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب حالد بن الوليد ناوشوهم شيئًا من قتال، فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر، وحنيش بن حالد بن ربيعة بن أصرم - حليف بني منقذ - وكانا في خيل حالد بن الوليد، فشذًا عنه، فسلكا طريقًا غير طريقه، فقتلا جميعًا.

وأصيب من جهينة سلمة الميلا من خيل خالد.

واصيب من المشركين ناس قريب من اثني عشر، أو ثلاثة عشر، ثم انهزموا.

وكان رسول الله ﷺ: قد عهد إلى أمرائه من المسلمين - حين أمرهم أن يدخلوا - أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا قاتلهم. إلا أنه قد عهد في نفر سماهم: أمر بقتلهم، وإن وحدوا تحت أستار الكعبة، فقتل بعضهم واستؤمن لبعضهم.

ثم إن رسول الله على لما نزل مكة واطمأن الناس: خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعًا على راحلته، يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها فوجد فيه حمامة من عيدان، فكسرها بيده، ثم طرحها. ثم وقف على باب الكعبة، وقد استكف له الناس في المسجد، فخطب خطبته المشهورة، وفيها: يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا: خير، أخ كريم، وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

ثم حلس رسول الله ﷺ في المسجد، فقام إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه، ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله: الجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله ﷺ أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، إن اليوم يوم بر ووفاء. وأمر النبي ﷺ بلالا أن يؤذن.

وكان أبو سفيان بن حرب، وعتاب بـن أسيد، والحارث بـن هشـام جلوسـا بفنـاء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيد: أن لا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما منشاه

وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه بحق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقـول شيئًا لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصا. فخـرج عليهـم النبى على فقـال: قـد علمـت الذى قلتم، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنـك رسـول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك.

ولما طاف النبي على يوم الفتح على راحلته كان حول البيت أصنام مشددة بالرصاص، فحعل النبي على يشير بقضيب في يده إلى الأصنام، ويقول: حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقى منها صنم إلا وقع. فقال يميم بن أسد الخزاعى:

وفى الأصنام معتسبر وعلم لمن يرحبو الثبواب أو العقباب وأقام رسول الله الله على يعد فتحها خمس عشر ليلة يقصر الصلاة، وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة.

وخبر فتح مكة أكثر مما ذكرناه، وما ذكرناه ملخص مختصر مما ذكره أبو إسحاق في سيرته، بعضه بالمعنى وكثير منه باللفظ.

وأما الفوائد المتعلقة بخبر فتح مكة: فإن بعضها يخالف ما ذكره ابن إسحاق وابن هشام من خبر الفتح، وبعضها يوضح بعض ما أبهماه في ذلك.

فمنها: أنا الفاكهي، قال: الوتير: ماء بأسفل مكة، في المشرق عن يمين ملكان على ستة أميال منها.

وهذا بَيَّن الوتير أكثر مما في كلام ابن إسحاق.

وهنها: أن ابن أبي عقبة ذكر في مقارنة ما يقتضى أن إغارة بني كنانة على خزاعة التي هي سبب فتح مكة، كانت بعرفة.

٣٩٦ .....العقد الثمين

وهذا يخالف ما ذكره ابن إسحاق.

ومنها: أن الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى، ذكر فى مبهماته حديثًا فيه: «أن النبي رضى الله عنهما لإحضار كتاب حاطب».

وهذا يخالف ما ذكره ابن إسحاق.

ومنها: أن في البخارى: «أن النبي الله بعث لإحضار كتباب حاطب، أبا مرثد مع على والزبير».

وفي رواية فيه: المقداد، بدل أبي مرثد – وكلام ابن إسحاق لا يفهم شيئًا من هذا.

ومنها: أن الحافظ ابن عبد الغنى ذكر ما يقتضى: أن حاملة كتاب حاطب: أم سارة مولاة لقريش، وكلام ابن إسحاق يقتضى: أنها سارة.

وذكر مغلطاى أنها: أم سارة كنود المرينة، والله أعلم.

ومنها: إن السهيلي ذكر شيئًا في بيان ما كتبه حاطب؛ لأنه قال: وقد قيل: إنه كان في الكتاب: «أن رسول الله ﷺ قد توجه إليكم بحيـش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم، فإنه منجز له ما وعده».

وفى تفسير ابن سلام: أنه كان فى الكتاب الذى كتبه حاطب: أن محمدًا قد نفر، إما الله الله الله عيركم، فعليكم الحذر. انتهى.

وكلام ابن إسحاق: ليس فيه شيء من هذا.

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن النبى ﷺ صام حتى بلغ الكديد بـين عسـفان وأمج.

وروى الفاكهي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صام حتى بلغ عسفان.

وروى حديثًا عن حابر رضى الله عنه: أنه صام حتى بلغ كراع العميم.

وهذان الخبران مخالفان لما ذكره ابن إسحاق.

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن النبى ري الله على دخل مكة يوم فتحها من أذاخر. وذكر ابن عقبة ما يقتضى أنه دخلها من ثنية كداء بأعلى مكة.

وذكر الفاكهي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يوافق ذلك.

مقدمة المصنف .....

وهنها: أن ابن عقبة قال: وقتل من بنى بكر قريبًا من عشرين، ومن هذيل: ثلاث، أو أربعة، وانهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد.

وقال ابن سعد: قيل أربعة وعشرون رجلاً من قريش، وأربعة من هذيل.

وروى الفاكهي خبرًا فيه: فاندفع خالد فقتل سبعين رجلاً بمكة.

وجميع هذه الأقوال يخالف ما ذكره ابن إسحاق من: أن المقتولين من المشركين قريب من اثنى عشر، أو ثلاثة عشر. وا لله أعلم.

ومنها: أن ما ذكره ابن إسحاق يقتضى: أن الكعبة فتحت للنبي ﷺ يوم الفتح.

وفى صحيح مسلم – رحمه الله تعالى – ما يقتضى أن النبى ﷺ فتحها بنفسه يـوم الفتح.

ومنها: أن ما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن على بن أبى طالب سأل النبى ﷺ أن يجمع لبنى هاشم الحجابة مع السقاية.

وذكر الأزرقي عن الواقدي ما يقتضى: أن العباس بن عبــد المطلب هــو الــذي ســال رسول الله ﷺ في ذلك.

ومنها: أن ابن هشام ذكر أن أبا سفيان، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام، كانوا جلوسًا بفناء الكعبة لما أذن بلال، وأن النبي الله خرج عليهم وأخبرهم بقولهم.

وذكر الفاكهى حبرًا يقتضى: أنهم كانوا جلوسًا فى الحجر، وأن النبى الله استدعاهم إلى الصفا وأخبرهم بقولهم: إلا أن الخبر الذى ذكره الفاكهى ليس فيه ذكر الحارث بن هشام. وفيه ذكر سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية مع عتاب بن أسيد، وأبسى سفيان. ولا يصح ما فيه من: أن صفوان كان معهم لفراره إلى جدة فى يوم الفتح.

وفى الأزرقى ما يقتضى: أن عتاب بن أسيد لم يكن معهم، وإنمـــا كــان معهــم أخــوه خالد بن أسيد مع الحارث، وأبى سفيان، وسهيل، والحكم بن أبى العاص، والله أعـلم.

ومنها: أن ابن عقبة ذكر أنه كان مع النبي ﷺ في فتح مكة اثنى عشر ألفًا، على ما قيل. ونقل ذلك مغلطاي عن الحاكم جزما.

وما ذكره ابن إسحاق يقتضى: أنهم عشرة آلاف. والله أعلم.

ومنها: أنه اختلف في مدة إقامة النبي ﷺ بعد فتحها. ففي البخاري: وأقام بها خمس عشرة ليلة. ٣١٨ .....

وفى رواية: تسع عشرة.

وفي أبي داود: سبع عشرة.

وفي الأكمل: أصحها بضع عشرة يصلى ركعتين. انتهى. نقل هذه الروايات مغلطاي هكذا.

والذي ذكره ابن إسحاق خمس عشرة ليلة، وذلك يخالف هـذه الروايات، إلا الأولى التي في البحاري.

ورأيت في ذلك غير ما سبق؛ لأن الفاكهي روى بسنده عنن أنس رضى الله عنه، قال: أقمنا بمكة عشرًا، يعني زمان الفتح. انتهى.

وقد أتينا فيما يتعلق بخبر الفتح الذى ذكره ابن إسحاق وابن هشام بفوائد أكثر من هذا في أصله، ومثل ذلك لا يوجد مجموعًا في كتاب، ويتعلق به مسائل كثيرة من الفقة واللغة والعربية، تركنا ذكرها لكونها غير مقصودة بالذكر في هذا التأليف، وحيفة من الطويل. ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.

\* \* \*

•

## الباب السابع والثلاثون

## فَيُ فَكِرُ وَلَاةً مَكَةُ المُشْرِفَةُ فَي أَلِاسِلام (١)

لما فتح الله تعالى على رسوله و مكة - استخلف عليها عتاب بن أسيد - بفتح الهمزة - بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى، أميرًا على من تخلف عن النبى و الناس حين حرج إلى حنين، وذلك في العشر الأول من شوال سنة ثمان من الهجرة.

و لم يزل عتاب أميرًا على مكة إلى أن توفى بها بعد جوت الصديق رضى الله عنه أو يوم جاء نعى الصديق إلى مكة.

وفي تتاريخ ابن ججزير، ولجين الأثير ما يقتضي أنه ولي مكة لعمر رضي الله عنه.

وفى الاستيعاب ما يقتضى: أن الصديق عزَّله عن مكة، وولاها اللحارث بن الحسارت ابن عبد المطلب بن هاشم.

وفى مغازى موسى بن عقبّة ما يقتضى: أن النبى ﷺ استخلف معداد بن جبيل عليي مكة لما حرج إلى حنين.

وفى الاستيعاب: أن النبي على استخلف على مكة هبيرة بن شبل بن العجلان الثقفي. والمعروف: استخلاف عتَّاب ودوام ولايته حتى مات. والله أعلم.

وولى مكة: ألمحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس، نيابية عين عتياب في سفرة سافرها.

ثم وليها في أول خلافة عمر رضى الله عنه، المحرز المذكور، ثم قنف ذبن عمير بن حدعان التيمى، ثم نافع بن عبد الحارث الخزاعي، ثم خالد بن العاص، ثم هشام بن المغيرة المحزومي.

وممن ولى مكة في خلافة عمر رضى الله عنه: طارق بن المرتفع بن الحارث بسن عبيد مناة، وعبدالرحمن بن أبزى الخزاعي – مولاهم – نيابة عن نافع بن عبد الحارث لما خرج

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ١٦٢/٢ - ٢١٢).

للقاء عمر رضى الله عنه إلى عسفان، وأنكر عليه عمر رضى الله عنه استخلافه لابن أبزى، وعزل نافعًا لكونه: استخلف على أهل الله مولى.

وقيل: إن الحارث بن نوفل – السابق ذكره – ولى مكة لعمر رضى الله عنه.

ثم ولى مكة فى أول خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه: على بن عدى بن ربيعة ابن عبد العزى بن عبد شمس، ثم خالد بن العاص – السابق – ودامت ولايته إلى أن عزله منها على بن أبى طالب رضى الله عنه.

ووليها لعثمان رضى الله عنه أيضًا: الحارث بن نوفل – السابق – وعبدا لله بن خالد ابن أسيد، وهو ابن أخى عتاب، وعبدا لله بن عامر الحضرمى. على ما ذكره ابن الأثير. ووليها أيضًا فيما قيل: نافع بن عبد الحارث، السابق ذكره.

ثم ولى مكة فى خلافة على رضى الله عنه: أبو قتادة الأنصارى، حارس رسول الله ﷺ بعد عزل خالد بن العاص، ثم قثم بن العباس بن عبد المطلب، ودامت ولايته إلى أن قتل على رضى الله عنه.

وقيل: إن معبد بن العباس بن عبد المطلب وليها لعلى رضى الله عنه.

ثم ولى مكة فى خلاف معاوية بن أبى سفيان: أخوه عتبة بن أبى سفيان، ومروان ابن الحكم بن أبى العاص، وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، وابنه عمرو بن سعيد، المعروف: بالأشدق، وخالد بن العاص، وعبدا لله بن خالد بن أسيد – السابق ذكرهما.

ثم ولى مكة فى خلافة يزيد بن معاوية، جماعة، أولهم: عمرو بن سعيد الأشدق، والوليد بن عتبة بن أبى سفيان بن حرب، وعثمان بن محمد بن أبى سفيان الأمويون، والحارث بن خالد بن العاص المخزومى - المقدم ذكر أبيه - وعبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى، ابن أخى عمر رضى الله عنه، ويحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية الجمحى.

ثم ولى مكة: عبدا لله بن الزبير بن العوام رضى الله عنهما بعد موت يزيد بن معاوية. وبويع بالخلافة في الحجاز والعراق واليمن وغير ذلك حتى كادت الأمة تجمع عليه.

ودامت ولايته على مكة حتى استشهد في جمادى الأولى أو الآخرة سنة ثـلاث وسبعين من الهجرة، بعد أن حاصره الحجاج بن يوسف الثقفى أزيـد مـن نصـف سنة. وابن الزبير ينتصف منهم وتفضل عليهم. مقدمة المصنف .....

وكان قد حارب قبل أن يلى الخلافة: الحصين بن نمير أشهرًا بمكة، ثم تخلس الحصين عن الحرب لوصول نعي يزيد.

وولى مكة لعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما: الحارث بن حاطب الجمحى.

ثم ولى مكة بعد قتل ابن الزبير فى خلافة عبدالملك بن مروان جماعة، أولهم: الحجاج ابن يوسف الثقفى، والحارث بن خالد بن العاص المجزومى، وخالد بن عبدالله القسرى، وعبدالله بن سفيان المجزومى، وعبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص – المقدم ذكر أبيه – ومسلمة بن عبد الملك بن مروان، ونافع بن علقمة الكنانى، ويحيى بن الحكم بن أبى العاص الأموى.

وولى مكة في خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان: الإمام العادل عمر بن عبد العزيز ابن مروان، ثم خالد بن عبدا لله القسرى.

ثم ولى مكة فى خلافة سليمان بن عبدالملك بن مروان: ثلاثة نفر خالد بن عبد الله القسرى، ثم طلحة بن داود الحضرمي، ثم عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد – السابق ذكره.

ثم ولى مكة في خلافة عمر بن عبدالعزيز بن مروان: عبدالعزيز بن عبدا لله بن خالد، السابق.

وقيل: وليها لعمر بن عبدالعزيز: محمد بن طلحة بن عبداً لله بـن عبدالرحمـن بـن أبـى بكر الصديق رضى الله عنه، وعروة بن عياض بن عدى بن الخيار النوفلى، وعبداً لله بـن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وعثمان بن عبداً لله بن سراقة العدوى.

ووليها: ابن سراقة لغير عمر - قبله - ولعل ولايتهم لعمر على مكة لما كان واليّا عليها للوليد. والله أعلم.

ثم ولى مكة فى خلافة يزيد بن عبدالملك بن مروان، ثلاثة نفر، أولهم: عبدالعزيـز بـن عبد الله – السابق – ثم عبدالرحمن بن الضحاك بن قيـس الفهـرى، ثـم عبدالواحـد بـن عبدا لله النصرى، بالنون.

ثم ولى مكة فى خلافة هشام بن عبدالملك بن مروان جماعة، أولهم: عبدالواحد المذكور، ثم إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي - خال هشام بن عبدالملك - ثم أخوه محمد بن هشام.

وولى مكة في خلافة هشام: نافع بن علقمة الكناني.

٣٢٢ .....

وممن ولى مكة فى خلافة عبداللك، أو فى خلافة أحد من أولاده المذكورين أو فى خلافة عمر بن عبدالله بن الحارث الخارث ابن أمية الأصغر القرشى، وكان على مكة فى زمن عطاء بن أبى رباح.

ثم ولى مكة في خلافة الوليد بـن يزيـد بـن عبدالملـك: خالـه يوسـف بـن محمـد بـن يوسف الثقفي، ودامت ولايته إلى انقضاء خلافته.

تم ولى مكة فى خلافة يزيد بن الوليد بن عبدالملك: عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز و الله أعلم.

ثم وليها في خلافة مروان بن محمد بن مروان - آخر الخلفاء الأمويين - عبدالعزيز ابن عمر بن عبدالعزيز - المقدم ذكره - ثم عبد الواحد بن سليمان بن عبدالملك، ثم أبو حمزة المختار بن عوف الخارجي الأباضي بالتَّغَلُّبِ بعد الحج من سنة تسع وعشرين ومائة، وسار أبو حمزة إلى المدينة.

واستخلف على مكة أبرهة بن الصباح الحميرى، وسار لحربه من الشام: عبدالملك ابن محمد بن عطية السعدى، فالتقوا بالأبطح واقتتلوا إلى نصف النهار، وقيل: أبرهة، وأبو حمزة وخلق من جيشه.

وقيل: إن أبا حمزة قتل بوادى القرى، قتله حيش بن عطية فى آخر هـذا العـام، وهـو عام ثلاثين ومائة، راجعًا من اليمن ليقيم الحج بعد قتله لطالب الحق الذى يدعـو لـه أبـو حمزة.

وكان قد استخلف على مكة - إذ سار إلى اليمن - رجلاً من أهل الشام يقال له ابن ماعز.

وولى مكة لمروان: - السابق ذكره - الوليد بن عروة السعدى - ابن أخى عبدالملك - ودامت ولايته إلى انقضاء خلافة مروان.

ورأيت فى نسخة من كامل ابن الأثير: أن محمد بن عبدالملك بن مروان: كان على مكة والمدينة والطائف فى سنة ثلاثين ومائة، وأنه حج بالناس فيها. ولم أر ما يدل إلا لحجه بالناس دون ولايته. والله أعلم.

ثم ولى فى خلافة أبى العباس السفاح - أول الخلفاء العباسيين -: عمه داود بن على ابن عبدا لله بن عباس بن عبد المطلب، ثم زياد بن عبدا لله الحارثي خال السفاح، ثم العباس بن عبد المطلب.

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف

وممن وليها للسفاح على ما قيل: عمر بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن الخطاب.

ثم وليها في خلافة أبي جعفر المنصور: العباس بن عبدا لله بن معبد السابق ذكره - ثم زياد بن عبدا لله الحارثي، ثم السرى بن عبدا لله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب، ثم محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدا لله بن جعفر بن أبي طالب بالتَّعَلَّبِ لأن محمد بن عبدا لله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم، لما خرج بالمدينة على المنصور استعمله على مكة، واستعمل على اليمن القاسم بن إسحاق، فسار إلى مكة، فلقيهما السرى بأذاخر، فهزماه، ودخل محمد مكة، وأقام بها يسيرًا، ثم سار عنها إلى المدينة لنصر محمد بن عبدا لله بن الحسن، فأتاه بنواحى قديد نعى محمد بن عبدا لله.

وفى كتاب الزبير بن بكار ما يقتضى: أن الـذى ولاه محمـد بـن عبـدا لله بـن الحسـن مكة هو: الحسن بن معاوية – والد محمد بن الحسن السابق ذكره – وا لله أعلم.

ثم عاد السرى لولاية مكة.

ثم وليها بعده عبدالصمد بن على عم المنصور.

ثم وليها بعده محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبدا لله بن عباس.

ثم وليها فى خلافة المهدى بن المنصور: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبدا لله ابن عباس، ثم ابن عباس، ثم عبدا لله بن عباس، ثم عبيد الله بن عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا الله بن عباس.

وممن وليها للمهدى: محمد بن إبراهيم الإمام السابق ذكره – وكذا فيما أظن: قشم ابن العباس، والد عبيد الله بن قثم.

وولايته لمكة، ذكرها ابن حزم، إلا أنه لم يذكر تاريخها.

ثم ولى مكة فى خلافة الهادى بن المهتدى: عبيد الله بن قثم – السابق، والحسين بـن على بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهـم بـالتغلب؛ لأنه ثار بالمدينة، واستولى عليها، ثم سار إلى مكة واستولى عليها.

وقيل: في حرب كان بينه وبين أصحاب الهادى بفخ – وهو وادى الزاهر – يوم التروية من سنة تسع وستين ومائة، ولم يسهل بالهادى قتله. وكان كريما شحاعًا. وقسره معروف في قبة عالية. والمقتولون من أصحابه: أزيد من مائة نفر.

٣٢ ......العقد الثمين

وممن ولى أمر مكة في خلافة الهادي - أو خلافة أخيه الرشيد -: محمد بن عبدالرحمن السفياني.

ثم ولى مكة فى خلافة الرشيد ابن المهدى جماعة، وهم: أحمد بن إسماعيل بن على ابن عبدا لله بن عباس، وحماد البربرى، وسليمان بن جعفر بن سليمان بن على، والعباس ابن موسى بن عيسى بن موسى، والعباس بن محمد بن إبراهيم الإمام، وعبدا لله بن محمد ابن عمران بن إبراهيم التيمى، وعبيد الله بن قثم بن العباس – السابق، وعبيد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام، وعلى بن موسى بن عيسى – أخو العباس السابق، والفضل بن العباس بن محمد بن على، ومحمد بن إبراهيم الإمام، ومحمد بن عبيد بن سعيد بن المغيرة ابن عمر بن عثمان بن عفان، وموسى بن عيسى بن موسى بن محمد ابن على.

ثم ولى مكة فى خلافة الأمين ابن الرشيد: داود بن عيسى بن موسى بـن محمـد بـن على.

ثم ولى مكة في خلافة المأمون بن الرشيد: داود بن عيسى – المذكور.

ثم وليها بالتغلب: الحسين بن الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف: بالأفطس في أيام الحج من سنة تسع وتسعين ومائة، بعد قرار داود - المذكور - ودامت ولايته إلى أن بلغه قتل مرسله أبى السرايا داعية ابن طباطبا. وبدا من الحسن وأصحابه ما لا يحمد.

ثم ولى مكة بعده: محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن الحسيني، الملقب: بالديباجة؛ لجمال وجهه.

وبويع فيه بالخلافة في ربيع الأول سنة مائتين. ودامت ولايته إلى جمادى الآخــر سـنة مائتين.

واستولى عليها أصحاب المأمون بعد قتال جرى بينهم وبين العلويين، انهزم العلويـون الأجله. وفارق الديباجة مكة بأمان، ثم عاد إليها بأمان ثانى، وطلـع المنبر واعتـذر عمـا وقع منه، واستغفر وخلع نفسه، ولحق بالمأمون، فعفى عنه.

وولى مكة – بعد هزيمة العلويين– عيسى بن يزيد الجلودي.

ووليها للجلودي ابنه محمد، ويزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي.

ووليها بعد عزل الجلودي: هارون بن المسيب.

مقدمة المصنف ......

ووليها في خلافة المأمون: حمدون بن على بن عيسى بن ماهان، وإبراهيم بن موسى ابن جعفر الحسيني - أخو على بن موسى الرضا - وعبيد الله بن الحسن بن عبيد الله ابن العباس بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم، صالح بن العباس بن محمد بن على ابن عبدا لله بن سليمان بن على بن عبدا لله بن العباس، وسليمان بن عبدا لله بن العباس، وابنه محمد بن سليمان.

وممن وليها للمأمون: الحسن بن سهل، إلا أنه لم يباشر ولايتها، وإنما عقد لـ عليهـا الولاية.

ثم وليها فى خلافة المعتصم بن الرشيد: صالح بن العباس – السابق، ثم محمد بن داود ابن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبيـد الله بـن عبـاس الملقـب: ترنجـة. ولعـل ولايته دامت إلى أثناء خلافة المتوكل. والله أعلم.

وأشناس التركى - أحد قواد المعتصم - وولايته كانت عليها وعلى غيرهـا عقـدًا لا مباشرة.

ثم وليها في خلافة المتوكل بن المعتصم: على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور، ثم عبدا لله بن محمد بن داود بن عيسى – المقدم ذكر أبيه، ثم عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام، ثم محمد بن سليمان بن عبدا لله بن محمد بن إبراهيم الإمام، المعروف: بالزينبي.

وولى مكة فى خلافة المتوكل: ابنه محمد المنتصر، وما أظنه باشر ذلك، وإنما عقــد لــه بالولاية عليها مع غيرها، وإيتاخ الخوزى – أحد قواد المتوكــل – وولايتــه عليهــا وعلــى غيرها عقد لا مباشرة.

ثم ولى مكة فى خلافة المنتصر بن المتوكل: محمد بن سليمان الزينبى، السابق فيما أظن. والله أعلم.

ووليها في خلافة المستعين: أحمد بن محمد بن المعتصم عبدالصمد بن موسى - السابق، ثم جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف شاشان، ثم إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، بالتغلب والإحراق، وحصر أهل مكة حتى ماتوا جوعًا وعطشًا، وذلك في سنة إحدى وخمسين ومائتين.

وقيل: إن قصته كانت في سنة اثنتين وخمسين، وفيها أهلكه الله بالجدري.

٣٢٦ .....

وولى مكة فى خلافة المستعين: ابنه العباس، ومحمد بن عبدا لله بن طاهر بن الحسـين، و لم يباشرا الولاية على مكة وإنما عقد لهما عليها الولاية مع بلاد أخر.

ثم ولى مكة في خلافة المعتز بن المتوكل عيسي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي.

وممن ولى مكة فى خلافة المهتدى محمد بن الواثق – أو فى خلافة المعتمد أحمد بن المتوكل محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب: كعب البقر.

وممن ولى مكة في خلافة المهتدى: على بن الحسن الهاشمي.

ثم ولى مكة فى خلافة المعتمد ابن المتوكل جماعة، وهم أخوه: أبو أحمد الموفق بن المتوكل، وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل العباسى، الملقب: بزيه، وأبو المغيرة محمد بن عيسى بن محمد المخزومي - السابق ذكر أبيه - وأبو عيسى محمد بن يحيى بن محمد بن عبدالوهاب المحزومي الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل العباسي، وهارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على، وأحمد بن طولون صاحب مصر، ومحمد بن أبى الساج، وأخوه يوسف بن أبى الساج.

وباشر من هؤلاء ولاية مكة: إبراهيم، وأبو المغيرة، وأبو عيسى، وهـارون، والفضـل ويوسف، والشك في الموفق، هل باشر ولاية مكة أم لا؟.

وأما ابن طولون، ومحمد بن أبي الساج: فلم أر ما يدل على مباشرتهما.

ثم ولى مكة في خلافة المعتضد: ابن أبي أحمد الموفق بن المتوكل.

وفي خلافة أولاده: المكتفي، والمقتدر، والقاهر.

وفي خلافة الراضي: ابن المقتدر.

وفي خلافة المتقى: ابن المقتدر.

وفى خلافة المستكفى: ابن المكتفى.

وفى خلافة المطيع بن المقتدر جماعة، وما عرفت منهم إلا عج بن حاج، ومؤنس بن المظفر، وابن ملاحظ، وابن مخلب، أو ابن محارب – على الشك منى – ومحمد بن طغج الأخشيد صاحب مصر، وابنيه أبا القاسم، أونجور، ومعنى أونجور: محمود، وأبا الحسن عليا، والقاضى أبا جعفر محمد بن عبد العزيز العباسى وولايته فى زمن ولاية الإخشيد مكة.

مقدمة المصنف ...... مقدمة المصنف .....

وما عرفت أن أحدًا من هؤلاء باشر ولاية مكة غير عبج بن حباج، وابن ملاحظ، وابن ملاحظ، وابن ملاحظ،

ثم ولى مكة بالتغلب: جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بسن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى. هكذا نسبه ابن حزم فى الجمهرة. وذكر أنه غَلَب على مكة أيام الإخشيدية. وأظن ذلك بعد موت كافور الإخشيدى وقبل استيلاء القائد جوهر خادم المعز العبيدى على مصر. وا لله أعلم.

وولى مكة بعد جعفر هذا: ابنه عيسى. ودامت ولايته على مكة إلى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة على ما ذكر بعض مشايخنا.

وذكر أن أبا الفتوح الحسن بن جعفر ولى مكة فى هذا التاريخ. وا لله أعلم.

وولاية أبى الفتوح بمكة مشهورة، ودامت ولايته عليها فيما علمت إلى أن مات فى سنة ثلاثين وأربعمائة، إلا أن صاحب مصر الحاكم العبيدى عزله.

وولى مكة عوضه ابن عم له يقال له ابو الطيب؛ لأن أبا الفتوح خرج عن طاعة الحاكم، وبويع في الحرمين بالخلافة، ويلقب بالراشد، وسار في ألف عبد إلى الرملة لأن آل الجراح حملوه على ذلك، ثم تخلوا عنه لاستمالة الحاكم لهم عنه بأموال عظيمة، وشفعوا له عند الحاكم وأعادوه إلى ولاية مكة.

وكان ذلك من أبى الفتوح في سنة إحدى وأربعمائة.

وقيل: في سنة اثنتين وأربعمائة.

ووليها بعده: شكر بن أبى الفتوح، ودامت ولايته - فيما علمت - إلى أن مات سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، وآل أمر مكة بعد شكر إلى عبدٍ له، على ما ذكر ابن حزم في الجمهرة.

وفى المرآة: ما يقتضى أنه ولى مكة بعد شكر: بنو أبى الطيب الحسنيون، ثم على بن محمد الصليحى صاحب اليمن، ثم محمد بن جعفر بن أبى هاشم عن الصليحى، ومحمد ابن جعفر هذا أحد أمراء مكة المعروفين بالهواشم، وهو أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن موسى بن عبدا لله بن موسى بن عبدا لله بن موسى بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى.

وكان تأمير الصليحي له في سنة ست وخمسين وأربعمائة.

٣٢٨ ..... العقد الثمين

ودامت ولاية ابن أبى هاشم ثلاثين سنة، إلا أن بنى سليمان الحسينيين قصدوه مع حمزة بن وهاس ففر إلى ينبع؛ لأنه لم يكن له بهم طاقة. وذلك بعد سير الصليحى من مكة.

وكان سيره بعد يوم عاشوراء، أو في ربيع الأول من سنة ست وخمسين وأربعمائة.

وكان ملك الصليحي بمكة في سادس ذى الحجة سنة خمس وخمسين، وهـرب ابـن أبى هاشم في سنة أربع وثمانين وأربعمائة إلى بغداد لما وصـل إلى مكـة التركمـان، وهـو أول من أعاد الخطبة العباسية بمكة بعد قطعها من الحرمين نحو مائة سنة.

وولى مكة بعده: ابنه قاسم، ثم أصبهيذ بن سارمتكين.

ثم عاد قاسم المذكور لولايتها في شوال سنة سبع وثمانين وأربعمائة، بعد أن هزم أصبهيذ.

واستمر قاسم حتى مات فيما علمت، وكان موته في سنة ثمَّان عشرة وخمسمائة.

وولى بعده: ابنه فليتة، ويقال: أبو فليتة، واستمر فيما علمت حتى مات سنة سبع وعشرين وخمسمائة.

وولى بعده: هاشم ابنه، واستمر فيما علمت إلى سنة تسع وأربعين ولحمسمائة. وقيل: إلى سنة إحدى ولحمسين.

وولى بعده: قاسم ابنه إلى وقت الموسم من سنة ست وخمسين.

ثم ولى عوضه: عمه عيسى بن فليتة.

ثم ولى قاسم مكة فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين، ثم قتل بعد أيام يسيرة وعــاد عمه عيسى إلى ولايتها.

واستمر فيما علمت حتى مات سنة سبعين وخمسمائة، إلا أن أحــاه مــالك بـن قتيبـة استولى على مكة نحو نصف يوم.

وخرج من مكة مالك بعد قتال حرى بين عسكره وعسكر أخيه، وذلك يوم عاشوراء من سنة ست وستين وخمسمائة.

وولیها بعد عیسی: ابنه داود، ثم أخوه مكثر بن عیسی فی نصف رجب سنة إحـدی وسبعین وخمسمائة. مقدمة المصنف .....

ثم وليها في هذه السنة: الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة ثلاثة أيام بعد الحج من هذه السنة. ثم رأى في نفسه العجز عن القيام بذلك، فــرأى أمـير الحـاج طاشـتكين داود بن عيسى. وكان الأخوان بعد ذلك يتداولان إمرة مكة يليها كل منهما زمنّا، ثـم انفرد بها مكثر نحو عشر سنين متوالية. وبه انقضت ولاية الهواشم.

ووليها - في ولاية أحدهما - سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، صاحب مصر والشام في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

وولى مكة بعد مكثر: أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى ابن حسين بن سليمان بن على بن عبدا لله بن محمد بن موسى بن عبدا لله بن موسى بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى الينبعى فى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وقيل: فى سنة ثمان وتسعين، وقيل: سنة تسع وتسعين.

واستمر حتى مات في سنة سبع عشرة وستمائة، وقيل: سنة ثمان عشرة.

وامتدت ولايته إلى ينبع وإلى حلى، وحارب صاحب المدينة، وغلب كل منهما الآخر حينا.

وولى مكة فى ولاية قتادة أقباش الناصرى العباسى، و لم يباشر ولايتها، وإنما عقـــد لــه مولاه الولاية على الحرمين، وإمرة الحجاج.

وولى مكة بعد قتادة: ابنـه حسـين بـن قتـادة، ودامـت ولايتـه إلى سـنة تسـع عشـرة وستمائة، وقيل: إلى سنة عشرين.

ووليها بعده: الملك المسعودي، واسمه يوسف، ويلقب: أقسيس بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب اليمن، بعد أن حارب حسن بن قتادة بالمسعى، وانهزم حسن.

ونهب عسكر الملك المسعودى مكة إلى العصر، ودامت ولايته عليها حتى مات فى سنة ست وعشرين وستمائة. ووليها نيابة عنه: نور الدين عمر بن على بن رسول الـذى صار سلطانًا باليمن بعده، والأمير حسام الدين ياقوت بن عبدا لله المسعودى.

ووليها بعد المسعودي: والده الكامل صاحب مصر، ودامت ولايته إلى شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وستمائة.

ثم وليها الملك المنصور نور الدين – المذكور – بعد أن بويع بالسلطنة ببلاد اليمن؛ لأنه أنفذ حيثًا إليها فيهم راجح بن قتادة، فهرب منها طغتكين متوليها من قبل الكامل.

ثم استولى عليها مع حيش أمده به الكامل في شهر رمضان سنة تسع وعشرين، وسمى ابن محفوظ المكى أمير مكة الكامل في هذا التاريخ شجاع الدين الدغدكي وهو تصحيف، إنما هو طغتكين. والله أعلم.

وقيل: إن فخر الدين بن الشيخ على، كان على مكة لما وصلها جيش المنصور فى سنة تسع وعشرين.

ثم وليها حيش المنصور مع راجح بغير قتال في صفر سنة ثلاثين.

ثم وليها في آخرها عسكر الكامل، وأقام بها أمير من جهة الكامل يقال له ابن محلي.

ثم وليها: عسكر المنصور مع راجح في سنة إحدى وثلاثين.

ثم وليها في سنة اثنتين وثلاثين: عسكر الكامل، وكان ألف فارس.

وقيل: سبعمائة. وقيل: خمسمائة، وخمسة من الأمراء يقدمهم الأمير حفريـل ودامـت ولاية الكامل عليها إلى أن استولى عليها المنصور في سنة خمس وثلاثين وستمائة، وكان قد سار إليها بنفسه في ألف فارس فيما قيل.

ودامت ولايته عليها إلى سنة سبع وثلاثين، وترك بها مائة وخمسين فارسًا، قـدم عليهم ابن الوليد وابن التغرى.

ثم وليها: الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر؛ لأنه أنفذ إليها مع الشريف شيحة صاحب المدينة جيشًا فيه ألف فارس، فاستولى على مكة بغير قتال في سنة سبع وثلاثين.

ثم وليها: عسكر المنصور بعد مفارقة شيحة، ومن معه بمكة وفيهم النصرى، وراجح ابن قتادة. وذلك في سنة سبع وثلاثين، أو ثمان وثلاثين وستمائة.

تم وليها: عسكر الصالح في سنة ثمان وثلاثين، وممن وليها له الأمير فخر الدين أحمــد ابن التركماني.

ثم وليها المنصور في سنة تسع وثلاثين وستمائة، وسافر إليها بنفسه، ودامت ولايته عليها حتى مات، وأمر عليها في هذه السنة مملوكه الأمير فحر الدين الشلاح، وابن فيروز، وجعل الشريف أبا سعد بن على بن قتادة بالوادى مساعدًا لعسكره.

واستمر الشلاح على ولاية مكة إلى سنة ست وأربعين وستمائة، على ما ذكر بعـض مؤرخى اليمن في عصرنا. مقدمة المصنف .................

ووجدت بخط الميورقي: أن ابن المسيب قدم مكة لعــزل الشــلاح فـي منتصـف ربيــع الأول سنة خمس وأربعين، وا لله أعلم بالصواب.

وولى مكة بعد ابن المسيب أبو سعد بن على - السابق - بعد قبضه على ابن المسيب في ذي القعدة.

وقيل: في شوال سنة سبع وأربعين وستمائة، واستمر إلى أن قتل سنة إحدى وخمسين في شعبان. وقيل: في رمضان منها.

ثم وليها بعده – أحد قتلته –: جماز بن حسن بن قتادة، واستمر إلى آخر يـوم مـن الحج سنة إحدى وخمسين.

ثم وليها بعده راجح بن قتادة، واستمر إلى ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين.

ثم وليها بعده: ابنه غانم بن راجح، واستمر إلى شوال منها.

ثم وليها بعده: إدريس بن قتادة، وأبو نمى محمد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة بعد قتال مات فيه ثلاثة نفر.

ثم وليها: المبارز على بن الحسين بن برطاس، وكان المظفر صاحب اليمن قد أنفذه إلى مكة في مائتي فارس، فقاتل إدريس وأبا نمي، وظهر عليهما في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين.

ثم وليها: إدريس وأبو نمى في المحرم سنة ثلاث وخمسين وستمائة بعـد قتـالهم لابـن برطاس، وكان أسر ففدا نفسه وفارق مكة بمن معه.

وفى سنة أربع وخمسين وستمائة: انفرد أبو نمى بالإمرة بها، ثم عاد إدريس لمشاركته فى ولايتها.

ثم وليها: أولاد حسن بن قتادة بست أيام من سنة ست وخمسين، ثم أخرجهم منها أبو نمى. ودامت ولاية إدريس، وأبو نمى إلى سنة سبع وستين.

ثم انفرد بها أبو نمي قليلاً ثم عاد إدريس إلى ولايتها واستمر إلى ربيع الأول سنة تسع وستين.

ثم انفرد إدريس بولايتها أربعين يومًا.

ثم قتل في هذه السنة بخليص في حرب كان بينه وبين أبى نمى، وانفرد أبو نمى بولايتها إلى سنة سبعين.

ثم وليها في صفر: جماز بن شيحة صاحب المدينة، وغانم بن إدريس بن حسن بن قتادة صاحب ينبع، ثم عاد أبو نمي إلى ولايتها بعد أربعين يومًا، واستمر إلى سنة سبع وثمانين وستمائة.

ثم عاد جماز بن شيحة إلى ولاية مكة، وأقام بها إلى آخر السنة. وذلك مدة يسيرة. ثم وليها أبو نمى، واستمر إلى أوائل صفر سنة إحدى وسبعمائة، وفي رابعه مات.

وكان وليها في حال ولاية أبي نمى وإدريس أمير يقال له: شمس الدين مروان نائب الأمير عز الدين أمير خازندار بأمر من الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر فى سنة سبع وستين وستمائة، بسؤال من إدريس وأبى نمى للظاهر فى ذلك، ثم أخرج مروان من مكة فى سنة ثمان وستين.

ووليها - قبل موت أبي نمي بيومين -: ابناه حميضة، ورميثة، واستمر إلى أن قبض عليهما في موسم سنة إحدى وسبعمائة.

ووليها بعدهما: أخواهما أبو الغيث، وعطيفة – ابنا أبي نمى.

وقيل: وليها بعدهما أبو الغيث، ومحمد بن إدريس بن قتادة.

ثم وليها: حميضة، ورميثة في سنة ثلاث وسبعمائة.

وقيل: في سنة أربع وسبعمائة، بولاية من الناصر محمد بـن قـلاوون صـاحب مصـر، واستمر إلى موسم سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

ثم وليها: أخوهما أبو الغيث، بولاية من الناصر المذكور، وجهز معــه جيشًا كثيفًا، واستمر شهرين وجمعة.

ثم وليها: حميضة بعد قتال كان بينه وبين أبى الغيث، ثــم ظفر بـه فـى حـرب آخـر فقتله، واستمر حميضة إلى أن هرب إلى الحلف والخليف فى شعبان سنة خمس عشرة.

ووليها بعده: أخوه رميثة بولاية من الناصر المذكور، واستمر إلى أن قبض عليه بعد انقضاء الحج من سنة ثمان عشرة وسبعمائة، إلا أن حميضة استولى على مكة فى أوائل هذه السنة، أو بعد الحج من التى قبلها بموافقة رميثة على ما قيل.

ووليها: عطيفة بن أبي نمى في أوائل سنة تسع عشرة وسبعمائة، بولاية من الناصر المذكور، وجهز معه عسكرًا، واستمر في الولاية إلى أوائل سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، إلا أن رميثة شاركه في ولاية مكة في بعض سنى عشر الثلاثين.

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف

ثم وليها: رميثة بمفرده في ربيع الآخر أو جمادى الأولى، من سنة إحـدى وثلاثـين، واستمر إلى سنة أربع وثلاثين.

ثم وليها: عطيفة شريكا لرميثة.

ثم انفرد رميثة بإمرتها ليلة رحيل الحاج من السنة المذكورة.

ثم وليها: عطيفة شريكا لرميثة في الموسم من سنة خمس وثلاثين، واستمر إلى أثناء سنة ست وثلاثين.

ثم سافر فأقام عطيفة بمكة، ورميثة بالحديد بوادى مر، فقصد رميثة مكة ودخلها، وحرج منها غير ظافر، وذلك في رمضان من السنة المذكورة. وفي سنة سبع وثلاثين اصطلحا وتشاركا في الإمرة.

ثم انفرد فيها: رميشة، واستمر متوليًا إلى أن ترك ولايتها في سنة أربع وأربعين وسبعمائة لولديه عجلان، وثقبة، وأبى ذلك ولاة الأمر بمصر، وكتبوا له بالولاية، فاستمر رميثة إلى سنة ست وأربعين وسبعمائة.

ثم وليها فيها: ابنه عجلان في حياة أبيه. وفيها مات أبوه، واستمر عجـــلان إلى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.

ثم وليها معه أخوه ثقبة، ثم صارا يتداولان ولايتها كل منهما وقتًا.

ثم ولياها معًا باتفاقهما على ذلك في أيام الموسم من سنة ثمان وخمسين وسبعمائة.

ثم وليها بعدهما: أخوهما سند بن رميثة، وابن عمهما محمد بن عطيفة في أثناء سنة ستين وسبعمائة، بولاية من الناصر حسن بن محمد بن قلاوون صاحب مصر، وجهز من مصر عسكرًا لتأييدهما. واستمر على ولايتهما حتى انقضى الحج من سنة إحدى وستين وسبعمائة.

ثم وليها - عوض ابن عطيفة شريكا لسند -: أحوه ثقبة بن رميثة؛ لأن الترك الذيسن قدموا في موسم هذه السنة إلى مكة للإقامة بها عوض الأولين حرحوا من مكة على وجه مؤلم بسبب ما نالهم من بنى حسن من القتل والنهب.

وكان ابن عطيفة تخطى عن نصرة الترك فلم يستطع المقام بمكة بعد حروجهم منها، فخرج منها خائفًا يترقب.

ووحدت بخط بعض الناس من أصحابنا ما يقتضى: أنه أقام بمكة بعد الـترك. ولعلـه أقام قليلاً ثم رحل.

٣٣٤ .... العقد الثمين

ثم ولى عجلان إمرة مكة عوض سند، شريكًا لثقبة.

وكان بمصر حين ولايته لذلك، فما وصل إلى وادى مر إلا وثقبة عليل مدنف، فلما مات ثقبة فى شوال سنة اثنتين وستين وسبعمائة ولى عجلان عوضه: ابنه أحمد بن عجلان، وجعل له ربع الحاصل، ثم زاده بعد ذلك ربعًا آخر، ثم ترك عجلان الإمرة لابنه: أحمد، على أمور اشترطها، منها: دوام الدعاء مدة له حياته، فوفى له بذلك ابنه.

واستمر منفردًا بالإمرة حتى أشرك معه فيها ابنه محمد بن أحمد بن عجلان في سنة ثمانين وسبعمائة بولاية من صاحب مصر، ولم يظهر لذلك أثر لصغر ابنه واستبداده هو بالأمور، واستمرا شريكين في الإمرة، حتى مات الأب في العشرين من شعبان سنة ثمان وشبعمائة.

ثم انفرد شريكين في الإمرة، حتى مات الأب في العشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.

ثم انفرد بها الولد مائة يوم، ثم قتل في مستهل الحجة من السنة المذكورة لما حضر لخدمة المحمل المصرى.

فوليها عوضه: عنان بن معامس بن رميثة، واستولى على مكة بعد قتال وقع بينه وبين بعض جماعة الأمير المقتول، واستولى على حدة أيضًا، ثم انتزعت منه في أوائل سنة تسع وثمانين، وأشرك معه في الإمرة: ابنى عميه أحمد بن ثقبة، وعقيل بن مبارك بن رميثة، ثم على بن مبارك ليستظهر بهم على أعدائه. فما وحد بذلك راحة.

ونمى الخبر إلى السلطان الملك الظاهر برقوق بمصر فعزله، وولى على بـن عجـلان بـن رميثة.

وتحارب عنان وجماعته مع آل عجلان، ومن معهم بأذاحر في سلخ شعبان سنة تسع وثمانين، فكان الظفر لعنان وأصحابه.

ثم استولى على مكة: على بن عجلان فى موسم هذه السنة بعد مفارقة عنان وأصحابه لمكة، ونزلوا بعد الموسم فى الوادى، وكان له أمر بجدة. ثم فارقهم عنان، وتوجه إلى مصر، فأقام بها مدة مطلقًا ومعتقلا.

ثم ولى بعد إطلاقه: نصف إمرتها شريكا لعلى بن عجلان، ووصل مكة فى نصف شعبان من سنة اثنتين وتسعين. ودخـل مكـة بموافقـة مـع علـى بـن عجـلان وجماعتـه. واستمرا على الولاية إلى الرابع والعشرين من صفر سنة أربع وتسعين وسبعمائة.

مقدمة المصنف

ثم استبد بها على وأصحابه بعد أن هم بعضهم بالفتك بعنان بالمسعى فنجى، ثم دخلها بعد أن أخليت له من جماعتهم لما عزم إلى التوجه إلى مصر مطلوبًا، وتوجه بعده: على بن عجلان واجتمعا بمصر عند الملك الظاهر، فعزل عنان.

وأقام بمصر حتى مات في ربيع الأول سنة خمس وثمانمائة بالفالج.

وولى مكة: على بمفرده، ووصل إلى مكة في موسم سنة أربع وتسعين وسبعمائة، وقبض في آخر يوم منها على جماعة من وجوه الأشراف والقواد، ثم خودع فيهم فأطلقهم، ثم شوشوا عليه كثيرًا، فقصد التجار ينبع لقلة الأمن بمكة وجدة.

وآخر أمره أنه قتل ففاز بالشهادة في تاسع شوال سنة سبع وسبعمائة.

ثم وليها عوضه: أخوه السيد حسن بن عجلان. وكان حين ولايته بمصر، فدخل مكة في رابع عشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وسبعمائة. فوجد المحاورين والحاج بولايته راحة ونفعًا؛ لأنه لمصالحهم يرعى.

واستمر منفردًا بالإمرة إلى أن أشرك معه فيها: ابنه السيد بركات في سنة تسع وثمانمائة بولاية من الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق صاحب مصر.

ثم سعى لابنه السيد أحمد في نصف الإمرة الذي كان بيده، فأجيب لسؤاله وولى هو نيابة السلطنة ببلاد الحجاز. وذلك في ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثمانمائة.

وولى هو في إمرة المدينة النبوية: عجلان بن نعير بن منصور بن جماز بن شيحة لحسني.

وكان يقدم في الخطبة بالمدينة على أميرها عجلان، ثم قطعت خطبته منها لما زال عجلان عن ولايتها في العشر الأخير من ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وثمانمائة.

وفى شوال من هذه السنة عزل السيد حسن وابناه عن ولايتهم، وأسرَّ السلطان بمصر ذلك. ثم رضى عليهم وأعادهم إلى ولايتهم فى ثانى عشر ذى القعدة من السنة المذكورة. وبعث إليهم بالعهد والميثاق والتشاريف مع حادمه الخاص فيروز الساقى، فلبسوا ذلك وقرأ العهد بولايتهم فى أول ذى الحجة من السنة المذكورة. وأحمد الله بذلك فتنة عظيمة كادت أن تقع بين المذكورين، وبين أمير الحاج المصرى بيسق.

واستمروا على ولايتهم إلى أوائل سنة ثمَّان عشرة وثمانمائة، ثم عزلوا عن ذلك.

ووليه: السيد رميثة بن محمد بن عجلان بن رميثة في هذا التاريخ. ودخـل مكـة فـي

العقد الثمين مستهل ذى الحجة سنة ثمان عشرة. وفيه قرئ توقيعه ودعى له على المنبر فى الخطبة فى سابع ذى الحجة. ثم عزل عن ذلك فى ثامن عشر رمضان سنة تسع عشرة وثمانمائة.

وولى عمه السيد حسن: إمرة مكة - عوضة - ودخلها لابسًا لخلعة الولاية بها بكرة يوم الأربعاء سادس عشرين شوال، بعد حرب كان بين عسكر حسن، وابن أحيه فى اليوم الذى قبله، استظهر فيه عسكر السيد حسن على من قاتلهم وفارقوا مكة.

واستمر الشريف حسن في إمرة مكة حتى عزل منها بالشريف على بن عنان بن مغامس بن رميثة بن أبى نمى. وجهز معه مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر برسباى – نصره الله – عسكرًا قويًا من القاهرة، فاستولوا على مكة بغير قتال في سادس جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة، ثم على حدة.

وتوجه قبل ذلك الشريف حسن لصوب اليمن، ثم أتى إلى مكة بأمان من مولانا السلطان، ودخلها مكرمًا لابسًا لخلعة الولاية في أول ذى الحجة سنة ثمان وعشرين. وتوجه إلى القاهرة فأكرمه كثيرًا مولانا السلطان وقرره في إمرة مكة. وكان ذلك في العشرين من جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة وهو عليل.

واستمر كذلك حتى توفى فى السادس عشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بالقاهرة بعد أن تجهز للسفر إلى مكة. واستدعى مولانا السلطان – نصره الله – السيد بركات بن حسن بن عجلان، فوصل إلى الحضرة الشريفة فى الثالث والعشرين من رمضان، وفوضت إليه إمرة مكة فى السادس والعشرين من رمضان من السنة المذكورة.

واستقر أخوه السيد إبراهيم نائبًا عنه، وخلع عليهما تشريفتين، وتوجها إلى مكة المشرفة في عاشر شوال من السنة المذكورة، فوصلا إليها في أوائــل العشــر الوسـط مــن ذى القعدة منها، وقرئ عهد الشريف بركات بالولاية ولبس الخلعة بذلك.

وقد ذكرنا من حال ولاة مكة أكثر من هذا في أصله، وبسطنا ذلك أكثر في العقد الثمين، ومختصره عجالة القرى. فمن أراد ذلك فليراجعهما، يرى فيهما من هذا المعنى وفي غيره أحبارًا مستعذبة وفوائد مستغربة. ونحمد الله على ما من به من ذلك من الإرشاد. ونسأله في ذلك السداد.

## الباب الثامن والثلاثون

## في ذكر شيء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام(١)

لا ريب فى كثرة الأخبار فى هذا المعنى، وأكثر ذلك خفى علينا لعدم العناية بتدوينه فى كل وقت، وقد سبق مما علمناه أمور كثيرة فى مواضع من هذا الكتاب، ويأتى إن شاء الله تعالى شىء من ذلك بعد هذا الباب.

والمقصود ذكره في هذا الباب: أحبار تتعلق بالحجاج، لها تعلق بمكة أو باديتها. وحج جماعة من الخلفاء والملوك في حال ولايتهم، ومن خطب له بمكة من الملوك وغيرهم في خلافة بني العباس، وما جرى بسبب الخطبة بمكة بين ملوك مصر والعراق. وما أسقط من المكوسات المتعلقة بمكة.

فمن الأحبار المقصود ذكرها هنا: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه، حج بالناس سنة اثنتي عشرة من الهجرة.

ومنها: أن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه حج بالناس فى جميع خلافتـه إلا السنة الأولى منها.

وهنها: أن ذا النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه حج بالناس فى جميع خلافته إلا فى السنة الأولى والأخيرة.

وهنها: أن فى سنة أربعين من الهجرة: وقف النباس بعرفة فى اليبوم الثبامن من ذى الحجة، وضحوا فى اليوم التاسع. وليس كل إنسان اتفق له ذلك طائفة كانوا مع المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

ومنها: أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما: حج بالناس سنتين.

وهنها: أن عبدا لله بن الزبير رضى الله عنهما حج بالناس فى جميع خلافته إلا السنة الأخيرة منها، وهى سنة اثنتين وسبعين لحصر الحجاج بن يوسف الثقفى له فيها، وحج بالناس سنة ثلاث وستين، فيكون حجه بالناس تسعًا، بتقديم التاء.

ومنها: أن عبدالملك بن مروان حج بالناس سنتين.

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢١٣/٢ - ٢٥٩).

۳۳۸ .... العقد الثمين

ومنها: أن الوليد بن عبد الملك حج بالناس سنتين على ما قيل.

ومنها: أن سليمان بن عبدالملك، حج بالناس مرة. وكذلك أحوه هشام بن عبدالملك.

وهنها: أن فى سنة تسع وعشرين ومائة: وافى بعرفة أبو حمزة الخارجى على غفلة من الناس فخافوا منه، فسأله عامل مكة فى المسألة، فوقع الاتفاق على: أنهم جميعًا آمنون حتى ينقضى الحج، ثم استولى – بغير قتال – أبو حمزة على مكة بعد الحج لفرار عاملها عنها.

وهنها: أن أبا جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين حج بالناس أربع سنين، ورام الحج في سنة ثمان وخمسين فما ناله لموته ببئر ميمون ظاهر مكة.

ومنها: أن المهدى بن المنصور العباسي حج بالناس سنة ستين ومائة.

وقيل: إنه حج بالناس سنة أربع وستين أيضًا.

وفى حجته الأولى: أنفق فى الحرمين أموالاً عظيمة، يقال: إنها ثلاثون ألف ألف درهم وصل بها من العراق، وثلاثمائة ألف دينار وصلت إليه من مصر، ومائتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن، ومائة ألف ثوب وخمسون ألف ثوب.

ومنها: أن الرشيد هارون بن المهدى العباسى حج بالناس تسع حجج – بتقديم التاء – و لم يحج بعده خليفة من العراق، إلا أن الذهبى ذكر فى العبر فى أخبار سنة اثنتى عشرة ومائتين: أن المأمون بن هارون الرشيد حج فى هذه السنة و لم أر ذلك لغيره. والله أعلم. وفرق الرشيد فى حجاته أموالاً كثيرة جدًّا فى الحرمين.

وهنها: أن في سنة تسع وتسعين ومائة، وقف الناس بعرفة بلا إمام وصلوا بلا خطبة لفرار أمير مكة عنها، متخوفًا من حسين الأفطس العلوى، وكان وصوله إلى مكة في آخر يوم عرفة، وبها وقف ليلاً.

وهنها: أن في سنة مائتين من الهجرة نهب الحاج بستان ابن عامر، وأحمدت كسوة الكعبة، ثم استنقذها الجلودي مع كثير من الأموال المنهوبة، وبستان ابن عامر هو: بطن نخلة، على ما ذكر أبو الفتح بن سيد الناس عند ذكر سرية عبدا لله بن جحش رضى الله عنه إلى نخلة.

ومنها: أن في سنة إحدى وخمسين ومائتين: لم يقف الناس بعرفة لا ليــلاً ولا نهــارًا، إلا أن إسماعيل بن يوسف العلوى وافي الموقف بعرفة في يومها. مقدمة المصنف

وقتل: من الحجاج نحو ألف ومائة وسلب الناس وهرب الناس إلى مكة.

ومنها: أن في سنة خمس وتسعين ومائتين: وقع بمنى قتال بين الأجناد، وبين عج بن حاج أمير مكة لطلبهم حائزة بيعة المقتدر، فقتل منهم جماعة، وفر الناس إلى بستان ابن عام.

وهنها: أن في سنة سبع عشرة وثلاثمائة: وافي مكة أبو طاهر القرمطي، فأسرف في قتل الحاج وأسرهم مع هتكه لحرمة الكعبة.

وذلك أنه قتل في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرحال والنساء، وهم متعلقون بالكعبة وردم بهم زمزم، وفرش بهم المسجد، وما يليه.

وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل حراسان، والمغاربة وغيرهم زهاء ثلاثين ألفًا، وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك، وقد بطل الحج من العراق بسبب القرمطى ثلاث سنين متوالية من هذه السنة، وبطل بعدها سنين كثيرة في عشر الثلاثين، وفي عشر الأربعين. وأوضحنا هذه السنين في أصل هذا الكتاب، وليس كل البطالة فيها لأجل القرمطي.

وهنها: أن فى سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، أو فى التى قبلها حرى قتال بين أصحاب ابن طغج والعراقيين بسبب الخطبة بمكة، وحرى مثل ذلك فى سنة اثنتين وأربعين، وفى سنة ثلاث وأربعين.

ومنها: - أعنى سنة ثلاث - خطب بمكة والحجاز لمعــز الدولـة، ولولـده عـز الديـن بختيار وبعدهم لابن طغج.

وذكر بعضهم أن في هذه السنة: منع أصحاب معنز الدولة أصحاب الإحشيد من الصلاة بمنى والخطبة، وأن أصحاب الإحشيد منعوا أصحاب معز الدولة الدحول إلى مكة والطواف. انتهى بالمعنى.

ومنها: أن كافور الإحشيدى صاحب مصر، كان يدعى له على المنابر بمكة والحجاز جمع.

وهنها: أن في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة: خطب بـالحرمين واليمـن لصـاحب مصـر المعز العبيدي، وقطعت خطبة بني العباس. وفيها فرق قائد من جهته أمـوالاً عظيمـة في الحرمين.

ومنها: أن في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة خطب بمكة للقرامطة الهجرتين مع المطيع

العباسي. وقطعت خطبة المعز من مكة، وخطب له بالمدينة، وخطب للمطيع بظاهرها، ثم خطب للمعز بالحرمين في الموسم سنة ثلاث وستين.

ومنها: أن في سنة خمس وستين خطب بالحرمين لصاحب مصر العزيز بن المعز العبيدى، وضيق حيشه بالحصار فيها على أهل مكة، ودامت الخطبة لـه ولولـده ولولـد ولده ولولد ولد ولده، نحو مائة سنة، كما سيأتي مبينًا إن شاء الله تعالى.

وهنها: أن في سنة ست وستين وثلاثمائة: حجت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان، حجًا يضرب به المثل في التجمل وأفعلا البر؛ لأنه كان معها على ما قيل: أربعمائة كجاوة، فلم يدر في أيها هي لتساويها في الحسن والزينة، ونثرت على الكعبة لما رأتها - وقيل: لما دخلتها - عشرة ألف دينار، وأغنت المجاورين بالحرمين.

ومنها: أن في سنة أربع عشرة وأربعمائة، حصل في الحجاج قتل ونهب بمكة وبظاهرها، وسبب ذلك: أن بعض الملحدة تجرأ على الحجر الأسود فضربه ثلاث ضربات بدبوس، فقتل وقطع وأحرق، وقتل ممن اتهم بمعاونته جماعة، وكثر النهب في المغاربة والمصريين وغيرهم. وهذه الحادثة أبسط من هذا في أصله وذكرها الذهبي في سنة ثلاث عشرة، ونقل ذلك عن غيره، والله أعلم.

وهنها: أن في سنة خمس وخمسين وأربعمائة: حج على بن محمد الصليحي، صاحب اليمن، وملك فيها مكة، وفعل فيها أفعالاً حميدة، من العدل والإحسان ومنع المفسدين، فأمن الناس أمنًا لم يعهدوه، ورخصت الأسعار لأمره بجلب الأقوات، وكثر البناء عليه.

ومنها: أن في سنة اثنتين وستين وأربعمائة: أعيدت الخطبة العباسية بمكة وخطب بها للقائم عبدا لله العباسي، ثم للسلطان البارسلان السلجوقي.

وذكر ابن كثير ما يقتضى: أن الخطبة العباسية: أعيدت بمكة في سنة سبع وخمسين. وذكر بعض مشايخنا: ما يقتضى أن ذلك وقع في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

ومنها: أن في سنة سبع وستين أعيدت الخطبة بمكة لصاحب مصر المستنصر العبيدي، ثم خطب للمقتدر العباسي بمكة في ذي الحجة سنة ثمان وستين.

ثم أعيدت الخطبة لصاحب مصر في سنة سبعين. ثم أعيدت الخطبة للمقتدر في سنة اثنتين وسبعين.

ومنها: أنه خطب بمكة للسلطان محمود بن السلطان ملكشاه السلحوقي في سنة خمس وتمانين وأربعمائة.

ومنها: أنه خطب في الحرمين لأخيه السلطان سنجر بن السلطان ملكشاه السلجوقي.

وهنها: أن في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة: نُهب الحجاج العراقيون، وهم يطوفون ويصلون في المسجد الحرام، لوحشة كانت بين أمير الحاج العراقي في نظر الخادم وأمير مكة هاشم بن فليتة.

وهنها: أن السلطان نور الدين محمد بن زنكى صاحب دمشق وغيرها حج فى سنة ست وخمسين وخمسمائة. ثم خطب له بمكة بعد استيلاء المعظم توران شاه بن أيوب، أخى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على اليمن. واستيلاؤه عليه، كان فى سنة ثمان وستين وخمسمائة.

وقيل: في سنة تسع وستين وخمسمائة.

وهنها: أن في سنة سبع وخمسين وخمسمائة: نهب أهل مكة للحجاج العراقيين نحو ألف جمل؛ لفتنة كانت بين الفريقين، قتل فيها جماعة منهما. وعاد جماعة من الحجاج قبل تمام حجهم.

وهنها: أن في سنة إحدى وستين وخمسمائة: أعفى الحجاج من تسليم المكس كرامة لعمران بن محمد بن الذريع اليامي الهمداني صاحب عدن لوصول تابوته إلى مكة من عدن، وإنما حمل إلى مكة لشغفه في حياته بالحج، فأحضر في مشاعره وصلى عليه خلف المقام، ودفن بالمعلاة.

وهنها: أن الحجاج مكثوا بعرفة إلى الصباح، خوفًا من فتنة كانت بين عيسى بن فليتة – أمير مكة – وأخيه مالك بن فليتة، وذلك في سنة خمس وستين وخمسمائة. وبات الحجاج العراقيون بعرفة أيضًا في سنة سبعين وخمسمائة. وهذا لأنهم إنما وصلوا إلى عرفة في يومها.

وهنها: أن في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة: لم يوف أكثر الحجاج العراقي المناسك؛ لأنهم ما باتوا بمزدلفة وما نزلوا بمني، ونزلوا الأبطح في يوم النحر. وسبب ذلك فتنة عظيمة كانت بين طاشتكين أمير الحاج العراقي وبين مكثر بن عيسى بن فليتة أمير مكة، ظفر فيه طاشتكين، وأمر بهدم القلعة التي كانت بمكة، لمكثر على أبى قبيس ونهبت أموال كثيرة.

وهنها: أن في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة: أبطل السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب المكس المأخوذ من الحجاج في البحر إلى مكة على طريق عبدان.

٣٤٢ ......

وكان ذلك معلومًا لأمير مكة، فعوضه السلطان صلاح الدين عن ذلك ألفى دينار، وألف أردب قمح وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن. وقيل: إنه عوضه عن ذلك مبلغ ثمانية آلاف أردب قمح يحمل إليه كل عام إلى ساحل جدة. والله أعلم. انتهى.

وكان يخطب بمكة للسلطان صلاح الدين المذكور بعد مكثر بن عيسى بن فليتة أمير مكة، وما علمت ابتداء وقت الخطبة له بمكة. والله أعلم.

ومنها: أن جماعة من الحجاج. وهم أربعة وثلاثون نفر ماتوا في الكعبة المعظمـة من الزحام في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

وهنها: أن في يوم عرفة من سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، تحارب بعض الحجاج الشاميين والعراقيين في عرفة، فغلب العراقيون الشاميين، وقتلوا منهم جماعة ونهبوهم.

ومنها: أن في سنة ثمان وستمائة حصل في الحجاج العراقيين قتـل ونهـب فـاحش، حتى قيل: إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألفا ألف دينار.

حكى ذلك أبو شامة، وكانت هذه البلية بمكة ومني. وهي بمني أعظم.

وذكر ابن محفوظ: أنه كان بين العراقيين وأهل مكة فتنة بمنى في سنة سبع وستمائة. ولم أر ما يدل لذلك. والله أعلم.

ومنها: أن صاحب دمشق المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب: حج فى سنة إحدى عشرة وستمائة وتصدق فيها بالحرمين صدقة كبيرة.

ومنها: أنه كان يخطب بمكة لوالده الملك السلطان العادل أبى بكر بن أيوب أخى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام.

وهنها: أن في سنة سبع عشرة وستمائة: منع صاحب مكة حسن بن قتادة الحجاج العراقيين من دخول مكة، ثم أذن لهم في ذلك بعد قتل أصحابه لأمير الحاج العراقي أقباش الناصري مملوك الخليفة الناصر لدين الله لاتهامه بأنه يريد أن يولى راجح بن قتادة أخا حسن مكة عوضه.

وكان حسن متوليًا لها بعد أبيهما قتادة. وفيها مات قتادة ونُصب رأس أقباش بالمسعى عند دار العباس، ثم دفن مع حسده بالمعلاة.

وهنها: أن جماعة من الحجاج ماتوا بالمسعى من الزحام في سنة سبع عشرة وستمائة. وهنها: أن المسعود صاحب اليمن: حج من اليمن في سنة تسع عشرة وستمائة وبدا مقدمة المصنف ......

منه ما لا يحمد، من رميه حمام مكة بالبندق فوق زمزم، ومن منعه اطلاع علم الخليفة الناصر العباسي حبل الرحمة بعرفة. وقيل: إنه أذن في ذلك اليوم قبيل الغروب وغير ذلك من الأمور المنسوبة إليه.

وذكر ابن الأثير ما يقتضي: أنه حج سنة ثمان عشرة. والله أعلم.

وسبق في الباب قبله أنه ولى مكة، وكان حال الناس بها حسنًا في ولايته لهيبته، وإليه ينسب الدرهم المسعودي المتعامل به بمكة.

وهنها: أنه كان يخطب بها لوالده الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب مصر. ولعل ذلك بعد ملك ولده المسعود لمكة. والله أعلم.

ومنها: أن الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول صاحب اليمـن: خطب له بمكة في سنة تسع وعشرين وستمائة.

وفيها: ولى مكة بعد مبايعته بالسلطنة في بلاد اليمن في هذه السنة.

وحج الملك المنصور المذكور في سنة إحدى وثلاثين وستمائة على النجب حجًا هينًا. وحج أيضًا في سنة تسع وثلاثين وستمائة. وصام رمضان في هذه السنة بمكة.

وهنها: أن في سنة سبع وثلاثين وستمائة: خطب بمكة لصاحب مصر الصالح أيـوب ابن الكامل.

وممن خطب له بمكة من بنى أيوب: صاحب مصر الأشرف موسى بن الناصر يوسف ابن المسعود أقسيس بن الكامل في سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

وفيها: خطب معه لأتابكه المعز أيبك النركماني الصالحي.

وفيه: تسلطن المعز المذكور في شعبان.

وممن خطب له يمكة من ملوك مصر: الظاهر بيبرس الصالحي، ومن بعده من ملوك مصر، إلى تاريخه، إلا المنصور عبدالعزيز بن الظاهر برقوق لكونه لم يصل له نجاب وأشك في الخطبة بمكة لابني الظاهر بيبرس والعادل كتبغا، والمنصور لاجين. وأكبر ظني أنه خطب لهم. والله أعلم.

وكان للناصر محمد بن قلاوون من نفوذ الكلمة بمكة واستبداده بأمر الولاية فيها ما لم يكن لمن قبله من ملوك النزك بمصر. واستبد من بعده من ملوك مصر بالولاية بمكة. ك ٣٤ ......العقد الثمين

وهنها: أن في سنة تسع وثلاثين وستمائة: أسقط السلطان الملك المنصور صاحب اليمن عن مكة سائر المكوسات والجنايات والمظالم. وكتب بذلك مربعة وجعلت قبالة الحجر الأسود، ودامت هذه المربعة إلى أن قلعها ابن المسيب لما ولى مكة في سنة ست وأربعين وستمائة، وأعاد الجنايات والمكوسات بمكة.

وهنها: على ما وحدت بخط الميورقى: لم يحج سنة خمس وخمسين وستمائة من الآفاق ركب، سوى حجاج الحجاز. انتهى.

وهنها: أن الملك المظفر يوسف بن المنصور صاحب اليمن: حج في سنة تسع وخمسين وستمائة، وغسل الكعبة بنفسه وطيبها، وما كساها بعد انقضاء الخلافة من بغداد ملك قبله. وقام أيضًا بمصالح الحرم وأهله، وأوسع في الصدقة حين حج.

ومن أفعاله الجميلة بمكة: أنه نثر على الكعبة الذهب والفضة. وكان يخطب لـه بمكة في غالب سلطنته. وخطب من بعده لملوك اليمن من ذريته بعد الخطبة لصاحب مصر.

وهنها: على ما قال الميورقى: لم ترفع راية لملك من الملوك سنة ستين وستمائة. كسنة خمس وخمسين وستمائة. انتهى منقولا من خطه. وأراد بذلك: وقت الوقوف بعرفة.

وهنها: أن الحجاج العراقيين توجهوا إلى مكة في سنة ست وستين وستمائة. وما علمت لهم بتوجه لهم قبل ذلك من بغداد بعد غلبة التتار عليها.

ومنها: أن الملك الظاهر بيبرس الصالحي، صاحب مصر: حج سنة سبع وستين وستمائة، وغسل الكعبة وأمر بتسبيلها في كل سنة وأحسن كثيرًا إلى أميرى مكة بسبب ذلك وعظمت صدقته في الحرمين.

وهنها: أن العراقيين حجوا من بغداد في سنة تسع وستين وستمائة، ولم يحج فيها من مصر أحد وحج من العراق ركب كبير في سنة ثمان وثمانين وستمائة.

وهنها: أن الحجاج ازد هموا في خروجهم إلى العمرة من باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة. فمات في الزحمة منهم جمع كبير يبلغون ثمانين نفرًا على ما قيل. وذلك بعد الحج من سنة سبع وسبعين وسبعمائة.

وهنها: أن في سنة ثلاث وثمانين وستمائة: صد الحجاج عن دخول مكة، ثم دخلوها هجمًا في يوم التروية، بعد ثقبهم السور وإحراقهم لباب المعلاة، وفرار أبي نمسي أمير مكة منها، وهو: الصاد لهم، لوحشة كانت بينه وبين أمير الحاج المصرى، ثم اصطلحا. وقيل: في سبب هذه الفتنة غير ذلك. والله أعلم. ومنها: أن الحاج وأهل مكة تقاتلوا في المسجد الحرام، فقتل من الفريقين على ما قيل: فوق أربعين نفرًا، وشهر فيها في المسجد الحرام من السيوف: نحو عشرة آلاف، وانتهبت الأموال، وتثبت أبو نمى في الأحذ، ولو قصد الجميع لتم له ذلك. ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه الشيخ تاج الدين بن الفركاح. وذلك في سنة تسع وثمانين وستمائة.

وهنها: أن الخليفة بمصر، الملقب: بالحاكم أحمد العباسى: حج فى سنة سبع وتسعين وستمائة. وهو أول خليفة عباسى حج من مصر، وثانى خليفة عباسى بعد المستعصم، ونسبته تتصل بالمسترشد، فإنه: أحمد بن أبى على بن على بن أبى بكر المسترشد، وأعطاه لاحين المنصورى صاحب مصر سبعمائة ألف درهم لأجل حجه.

وهنها: أن صاحبي مكة حميضة ورميثة ابني أبي نمي: أسقطا بعض المكوس في سنة أربع وسبعمائة، وفي التي قبلها.

وهنها: أن الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر: حج في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ومعه نحو أربعين أميرًا، وستة آلاف مملوك على الهجن، ومائة فرس. وحج أيضًا في سنة تسع عشرة وسبعمائة، وفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.

وكان معه لما حج فى سنة تسع عشرة وسبعمائة: نحو خمسين أميرًا، وأكثر فيهـــا مــن فعل المعروف فى الحرمين.

وفيها: غسل الكعبة بيده.

وكان معه لما حج في سنة اثنتين وثلاثين: نحو سبعين أميرًا وتصدق فيها بعد حجه.

ويقال: إن خطبته قطعت من مكة، وخطب عوضه بها لأبى سعيد بن خربندا ملك العراقيين، بأمر حميضة بن أبى نمى، بعد أن رجع من العراق فىي آخر سنة ست عشرة وسبعمائة، أو فى التى بعدها. والله أعلم.

وهنها: أن الحجاج في سنة عشرين وسبعمائة: صلوا خمس صلوات بمني، أولها: الظهر من يوم التروية، وآخرها: الصبح من يوم عرفة. وساروا إليها بعد طلوع الشمس، وأحيوا هذه السنة بعد تركها. وفعل مثل ذلك: الشاميون في سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

وهنها: أن في سنة عشرين وسبعمائة: شهد الموقف بعرفة عالم عظيم من جميع البلاد. وكان مع العراقيين محمل عليه حلى من الجوهر واللؤلؤ والذهب، ما قوم بمائتي ألف دينار وخمسين ألف دينار من الذهب المصرى.

٣٤٦ .....

ذكر ذلك: الحافظ علم الدين البرزالي.

ومنها: أن ملك التكرور موسى: حج في سنة أربع وعشرين وسبعمائة في أزيـد مـن خمسة عشر ألف تكروريًا.

ومنها: أن العراقيين: حجوا في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، ومعهم تابوت جوبان نائب السلطنة بالعراقيين - الذي أجرى عين بازان إلى مكة - وأحضر تابوته: الموقف بعرفة وطيف به حول الكعبة ليلاً.

ومنها: أن في يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحج سنة ثلاثين وسبعمائة: قتـل أمـير الحاج المصريين: ألدمر وابنه حليل وغيرهما، ونهبت للناس أموالاً كثيرة.

وذكر النويري في تاريخه: أن الخبر بهذه الحادثة وقع بمصر في يوم وقوعها بمكة.

ومنها: أن في سنة ثلاثين وسبعمائة: حج العراقيون بفيل بعث به ملكهم أبو سعيد ابن خربندا. فحضروا به المواقف كلها ومضوا به إلى المدينة. فمات بالفرش الصغير بقرب المدينة بعد أن لم يستطع التقدم إليها خطوة.

ومنها: أن صاحب اليمن، الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر: حج في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، فأطلع علمه جبل عرفات. وكان بنو حسن في حدمته حتى انقضى الحج.

وحج الملك المجاهد أيضًا: في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وقبض عليه المصريون بمنى في النفر الأول بعد حرب كان بينهم وبين بعض عسكره، وتوقف هو عن الحرب رعاية لحرمة الزمان والمكان، وسلم إليهم نفسه بأمان. فساروا به إلى مصر، فأكرمه متوليها الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، ورده إلى بلاده. ثم رد من الدهنا من وادى ينبع، واعتقل بالكرك ببلاد الشام، ثم أطلق وتوجه إلى مصر، وتوجه منها على طريق عيذاب إلى اليمن. فوصل في آخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

وهنها: أن الحجاج وأهل مكة تحاربوا كثيرًا بعرفة في يومها من سنة تــلاث وأربعـين وسبعمائة، فقتل من الترك نحو ستة عشر، ومن بني حسن ناس قليل، ولم يتعرض للحاج بنهب، وسافر الحاج أجمع في النفر الأول، وسلك أهل مكة في نفرهم بعد عرفة طريــق البئر المعروفة بالمظلمة.

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف

وهنها: أن الحجاج العراقيين كانوا كثيرًا في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وكان لهم أحد عشر سنة لم يحجوا من العراق، ولم يحجوا أيضًا سنة خمس وخمسين وسبعمائة. وحجوا بعد ذلك خمس سنين متوالية. وكانوا كثيرين جدًّا في سنة سبع وخمسين.

وتصدق فيها بعض الحجاج من العجم على أهل الحرمين بذهب كثير.

وفى سنة ثمان وخمسين: كان مع الحجاج العراقيين محملان، واحد من بغداد وواحــد من شيراز.

وهنها: أن في آخر جمادى الآخرة، أو في رجب من سنة ستين وسبعمائة: أسقط المكس المأخوذ من المأكولات بمكة بعد وصول العسكر المجهز من مصر إلى مكة لتأييد أميرها مسند بن رميثة، ومحمد بن عطيفة. ودام هذا الحال إلى رحيل الحاج من سنة إحدى وستين وسبعمائة.

وهنها: أن فى سنة ست وستين وسبعمائة: أسقط المكس المأخوذ بمكة فى المأكولات جميعًا، وعوض صاحب مكة عن ذلك، بمائة وستين ألف درهم من بيت المال، وألف أردب قمح.

ومنها: أن في أثناء عشر السبعين - بتقديم السين - وسبعمائة: خطب بمكة للسلطان شيخ أويس بن الشيخ حسن الكبير صاحب بغداد وغيرها، بعد أن وصلت منه قناديل حسنة للكعبة وهدية طائلة إلى أمير مكة عجلان، وهو الآمر لخطيب مكة بالخطبة له.

ثم تركت الخطبة لصاحب العراق. وما عرفت وقت ابتداء تركها.

وهنها: أن الحجاج المصريين: قلوا كثيرًا حـدًّا فـى ثمـان وسبعين وسبعمائة لرحـوع حزيلهم من عقبة أيلة إلى مصر، بسبب قيام النزك بها على صاحب مصر الملك الأشرف شعبان بن حسين. وكان قد توجه فيها للحج فى أبهة عظيمة.

وكان من خبره: أنه رجع إلى مصر واختفى بها؛ لأن الذين تركهم بها قاموا عليه بمصر وسلطنوا ولده عليًّا ولقبوه بالمنصور. وظفر به بعد ذلك فأذهبت روحه، وفاز بالشهادة في ثامن ذي القعدة منها.

وهنها: أن في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة: حج بالناس من اليمن في البر - مع محمل جهزه صاحب اليمن - الملك الأشرف إسماعيل بن الملك الأفضل العباس بن المحاهد. وجهز الملك الأشرف أيضًا محملا إلى مكة في سنة ثمانمائة، وحج الناس معه

٣٤٨ .... العقد الثمين

أيضًا، وأصاب بعضهم شدة من العطش بقرب مكة، ومات بها جماعة ولم يصل بعدها إلى مكة محمل من اليمن.

وكان محمل اليمن منقطعًا عن مكة فيما علمت نحو ثمانين سنة قبل سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.

ومنها: أن في يوم التروية من سنة سبع وتسعين وسبعمائة: حصل في المسجد الحرام حفلة، بسبب منافرة حصلت من بعض أهل مكة والحجاج، فثارت الفتنة فنهبت أموال كثيرة للحجاج وقتل بعضهم، وتعرض الحرامية للحجاج، فنهبوهم في طريق عرفة عند مأزميها وغير ذلك، ونفر الحاج أجمع في النفر الأول.

وفيها: وصل مع الحجاج الحلبين: محمل على صفة المحامل، ولم يعهد ذلك إلا فى سنة سبع وثمانين وسبعمائة، ولم يعهد ذلك قبلها.

وفيها: حج العراقيون في غاية القلة بمحمل على العادة بعد انقطاعهم مدة يسيرة.

ومنها: أن في سنة ثلاث وثمانمائة: لم يحج أحد من الشام على طريقتهم المعتادة لما أصاب أهل دمشق من القتل والعذاب، والأسر، وإحراق دمشق. والفاعل لذلك: أصحاب تيمورلنك صاحب الشرق.

ودام انقطاع الحجاج الشاميين من هذه الطريق سنتين، ثم حجوا منها بمحمل على العادة في سنة ست وثمانمائة وفي سنة سبع.

وانقطعوا عن الحج منها في سنة ثمان وثمانمائة. ثم حجوا منها بمحمل على العادة فــى سنة تسع وثمانمائة، واستمر ذلك إلى تاريخه.

وهنها: أن الحجاج العراقيين: حجوا من بغداد بمحمل على العادة في سنة سبع وثمانمائة بعد انقطاعهم عن الحج منها تسع سنين - بتقديم التاء - متوالية.

والذي جهزهم في هذه السنة متوليها من قبل تيمورلنك.

وفى شعبان منها: مات تيمورلنك.

وحج العراقيون من هذه الطريق بعد هـذه السنة خمس سنين متوالية بمحمل على العادة، ثم انقطعوا منها ثلاث سنين متوالية.

أولها: سنة ثلاث عشرة وتمانمائة بموت سلطان بغداد: أحمد بن أويس، في هذه السنة مقتولاً، وهو الذي جهز الحجاج من بغداد في بعض السنين السابقة بعد سنة سبع

والذى جهزهم فى هذه السنين: متولى بغداد من قبل قرا يوسف التركماني. وهـو المنتزع الملك من أحمد بن أويس.

وهنها: أن الحجاج المصريين غير قليل منهم: تخلفوا عن زيارة رسول الله ﷺ، لمبادرة أميرهم بيسق بالمسير إلى مصر، متخوفًا من أن يلحقه أحد من أمراء الشام بين عقبة أيلة ومصر، فإنه كان قبض بمكة على أمير الركب الشامى في موسم هذه السنة، وهمى سنة عشر وثمانمائة.

وفيه: نفر الحاج أجمع في النفر الأول.

وهنها: أن في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة: حصل في الحجماج المصريين قتل ونهب، وتعدى النهب إلى غيرهم، ومعظم النهب وقع في حال توجه الناس إلى عرفة. وفي ليلة النحر بمني: عقرت جمال كثيرة وعند مأزمي عرفة، والفاعل لذلك: جماعة من غوغاء العرب.

والذى حرأهم على ذلك: أن صاحب مكة السيد حسن بن عجلان رحمه الله تعالى، لم يحج فى هذه السنة. وإنما لم يحج فيها: لوحشة كانت بينه وبين أمير الركب المصرى بيسق، فإنه أعلن للناس فى الينبوع: أن صاحب مكة معزول، وأنه يريد محاربته.

ثم إن صاحب مصر: الناصر فرج، منعه من حرب صاحب مكة. وأعاده وأعاد بنيه إلى ولايتهم. ولولا أمر صاحب مكة بالكف عن إذاء الحاج لكان أكثرهم رفاتًا، وأموالهم أشتاتًا.

وهذه الحادثة أبسط من هذا بكثير في أصله.

وهنها: أن هذه السنة: أقام الحاج بعرفة يومـين لاحتىلاف وقـع فـى أول ذى الحجـة وأوقفت المحامل بعرفة على العادة. ونفروا بها وقت النفر المعتـاد إلى قـرب العلمـين، ثـم ردت إلى مواضعها.

وهذا الوقوف فى اليوم الأول، وفيه وصلوا عرفة، وهو يوم التروية على مقتضى رؤية أهل مكة لذى الحجة.

ومنها: أن الحجاج لم ينفروا من منى في سنة ثلاث عشرة: إلا وقت الزوال من اليوم

وفي هذه السنة: حج صاحب كلوه، وأحسن إلى أعيان الحرم وغيرهم، وزار المدينة النبوية.

وهنها: أن في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادي الآخرة سنة خمس عشرة وثمانمائة: خطب بمكة للإمام المستعين بالله أبي الفضل العباس بن المتوكل محمد بن المعتضد أبي بكر بن المستكفي سليمان بن الحاكم أحمد - المقدم ذكر حده - لما أقيم في مقام السلطنة بالديار المصرية والشامية، بعد قتل الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق صاحب مصر، ودعى له على زمزم في ليلة الخميس الحادي والعشرين من الشهر المذكور، عوض صاحب مصر.

ودام الدعاء له عوض السلطان بمصر إلى أن وصل الخبر بـأن الملـك المؤيـد أبـا النصـر شيخ: بويع بالسلطنة بالديار المصرية في مستهل شعبان من سنة خمـس عشرة وثمانمائة، فدعى للملك المؤيد في الخطبة وعلى زمزم في شوال من السنة المذكورة.

ودعى قبله للمستعين: دعاء مختصر بالصلاح. ثم قطع الدعاء للمستعين بعد سنة، ثم أعيد بعد أربعين يومًا، ثم قطع بعد نحو خمسة أشهر.

ومنها: أن في يوم الجمعة حامس ذى الحجة سنة سبع عشرة وثمانمائة: حصل بين أمير الحاج المصريين حقمق المؤيدى ومن انضم إليه، وبين القواد العمرة: قتال في المسجد الحرام، وحارجه بالمسفلة، واستظهر النزك على القواد، وأدخل أمير الحاج خيله إلى المسجد الحرام، وجعلها بالجانب الشرقي قريبًا من منزله، وأوقدت فيه مشاعله، وأوقدت أيضًا مشاعل المقامات، ودام الحال على ذلك إلى الصباح.

وفى ضحوة يوم السبت: سكنت الفتنة واطمأن الناس.

وسبب هذه الفتنة: أن أمير الحاج المصرى، أدَّب غلامًا للقواد على حمله السلاح بمكة، لنهى الأمير عن ذلك. فطلب مواليه أن يطلقه من السحن فأبى. فكان من الفتنة ما ذكرناه. فلما أطلقه: سكنت الفتنة.

ومات بسببها جماعة من الفريقين. وكثر بسببها انتهاك حرمة المسجد الحرام لما حصل فيه من القتال والدم، وروث الخيل، وسمرت أبوابه إلا باب بنى شيبة والدريبة، والمحاهدية.

ومنها: أن في هذه السنة أيضًا حصل حلاف في هلال ذي الحجة، هل أولـ الاثنـين

تقدمة المصنف ......ت

أو الثلاثاء؟ فحصل الاتفاق على أن الناس يخرجون إلى عرفة فى بكرة يوم الثلاثاء تاسع ذى الحجة، على مقتضى قول من قال: إنه رئى بالاثنين، وأن يقيموا بها ليلة الأربعاء، ويوم الأربعاء، ففعل معظم الناس ذلك، ودفعوا من عرفة بعد الغروب ليلة الخميس إلى المزدلفة، وباتوا بها إلى قرب الفجر، ثم رحلوا إلى منى بعد رحيل المحامل.

والمعهود أنها لا ترحل إلا بعد الفحر، وكذا غالب الناس، ففاتهم الفضيلة. وما تعرض لهم في سيرهم من عرفة إلى منى أحد بسوء مما علمناه لعناية أمير الحاج لحراستهم، وتعرض الحرامية للحجاج المكين وغيرهم عند مأزمي عرفة في توجههم إليها. وحصل للحجاج هؤلاء قتل ونهب وعقر في جمالهم، وحصل بمنى نهب كثير في ليلة الأربعاء وليلة الخميس.

وهنها: أن في سنة ثمان عشرة وثمانمائة: أقام الحجاج بمنسى غالب يـوم الترويـة وليلـة التاسع، ثـم مضوا من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، وأحيوا هذه السـنة بعـد إماتتهـا دهرًا طويلاً.

وهنها: أن في سنة أربع وعشرين وثمانمائية: مات كثير من الحجاج بمنى في ليلة التاسع، ومضوا منها إلى عرفات بعد طلوع الشمس صحبة محمل مصر والشام. والفاعل لذلك: أكثرهم من حجاج مصر والشام، وأحيوا هذه السنة، أثابهم الله.

ومما ينبغى إحياؤه من السنن بمنى: الخطبة بها في أيام الحج، فا لله يثيب الساعى في ذلك.

وهنها: أنه لم يخطب بمكة ولا في غيرها لملك أصغر سنًا من الملك المظفر أحمد بن الملك المؤيد شيخ؛ لأنه بويع له بالسلطنة بمصر والشام، وله من العمر سنة وتمانية أشهر وسبعة أيام – بتقديم السين – على ما وجدت في تاريخ بعض أصحابنا.

وكانت البيعة له: في ثامن المحرم، سنة أربع وعشرين وثمانمائة، بعد موت أبيه.

واستمر حتى خلع في السابع والعشرين من شعبان، من السنة المذكورة بدمشق.

ومنها: أن الملك الظاهر أب الفتح ططر، لم يخطب له بمكة وهو حي، إلا جمعة واحدة؛ لأنه خطب له بمكة في يوم الجمعة ثاني ذي الحجة أو ثالثه، سنة أربع وعشرين وثمانمائة. ومات في الرابع من ذي الحجة، من السنة المذكورة.

واستمرت الخطبة له بمكة حتى وصل الخبر بموته في أثناء شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانمائة، ولم يتفق ذلك لغيره.

٣٥٢ ..... العقد الثمين

وخطب بعد ذلك بمكة لولده الملك الصالح محمد.

وفي موسم سنة أربع وعشرين وثمانمائة، أبطل الملك الظاهر ططر بعض المكوسات المأحوذة بمكة في الخضر وغير ذلك من المأكولات وغيرها.

وألزم به أمير مكة الشريف حسن بن عجلان، فوافق على ذلك، وكتب ذلك في أساطين المسجد الحرام، قبالة باب بني شيبة وغيره.

وهنها: أن مولانا السلطان الملك الأشرف برسباى - نصره الله وأيده - انفرد بالخطبة بمكة أشهرًا، ولم يخطب معه لصاحب اليمن ولا لغيره من الملوك، وكانت العادة حارية بالخطبة بعده لصاحب اليمن، فترك ذكر صاحب اليمن في الخطبة بمكة في أيام الموسم، في سنة ست وعشرين وثمانمائة إلى جمادي الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة.

وفى سابعه: أعيدت الخطبة بمكة لصاحب اليمن المشار إليه، وهو الملك الناصر أحمـــد ابن الملك الأشرف إسماعيل صاحب اليمن.

وأول ما خطب لمولانا السلطان الملك الأشرف برسباى بمكة فى الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وثمانمائة.

وكانت مبايعته بالسلطنة في ثامن ربيع الآخر من السنة المذكورة بعد خلع الصالح محمد بن الظاهر ططر.

وكان الصالح ولى بعد أبيه، وله من العمر عشر سنين فيما قيل، وهو والمظفر حيان، وابتدأ مولانا السلطان الملك الأشرف – نصر الله دولته الشريفة – بشيء حسن، وهو: أنه منع من تقبيل الناس له الأرض بين يديه، تدينًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، ولم يتفق ذلك لغيره من ملوك مصر.

وامتاز أيضًا – نصره الله – بغزوه الفرنج في بلادها بنواحي قبرص وغيرها، وأظفره الله بهم؛ لأن عسكر المنصور أسروا كثيرًا من الفرنج، وغنموا من أموالهم طائلًا، ووصلوا بذلك إلى مصر في شوال سنة ثمان وعشرين وثمانمائة. وهابه الفرنج كثيرًا، ورغبوا أن يكون لهم من السوء بحيرًا، وبعثوا إليه بالهدية ليسعفهم بالأمنية.

ومن مزاياه على ملوك مصر – بعد الناصر حسن بن محمد بن قلاوون –: أنه أرسل إلى مكة المشرفة عدة عساكر برًا وبحرًا، واستولوا عليها، ولم يقاومهم أحد من بنى حسن ولا غيرهم. وساروا من مكة حتى قاربوا بلاد حلى، فلم يتعرض لقتالهم أحد من الناس هيبة له. وعادوا إلى مكة المشرفة سالمين. وذلك سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.

وفي ربيع الآخر منها: وصل طائفة من عسكره المنصور من مصر إلى مكة.

وفي سادس جمادي الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة: كان وصول طائفة من عسكره المنصور إلى مكة. فاستولوا عليها كما سبق ذكره في آخر الباب قبله.

وفي شوال سنة ثمان وعشرين وثمانمائة: وصل طائفة من عسكره المنصور في موكبين عظيمين إلى مرسى زبيد باليمن، على ليلـة منهـا وفـي أحدهمـا هديـة لصـاحب اليمـن، فقوبل الرسول بالكرامة.

ومنها: أن في سنة تسع وعشرين وثمانمائة: تخوف الناس في أيام الموسم حصول فتنبة بمكة، وفي أيام الحج. وسلم الله وله الحمد.

وسبب ذلك: أنه قدم إلى مكـة جماعـة من الأمـراء المقدمـين وغـيرهـم مـن المماليك السلطانية الأشرفية في أوائل العشر الأخير من ذي القعدة.

وكان الشريف حسن بن عجلان غائبًا عن مكة بناحية الخريفسين فسي جهـة اليمن، واستدعوه إلى مكة فلـم يحضـر لتخوفـه، وحضـر إليهـم ولـده الشـريف بركـات وأكرموه.

ولما أيسوا من حضور الشريف حسن استدعوا سرًّا إلى مكة الشريف رميثة بن محمــــد ابن عجلان، وأطمعوه ولاية مكة. وذلك في يوم عرفة أو يوم التروية، فلم يستطع الوصول إليهم؛ لأنه كان مقيمًا عند عمه، ولعظم هيبة الأمراء جماعتهم لم يتظاهر الحرامية بنهب في طرقات الحج بمكة.

وخرج الأمراء والترك والحجاج من مكـة إلى منـى فـى يـوم الترويـة، وبـاتوا بهــا إلى الفجر من اليوم التاسع أو قربه وساروا إلى عرفة فأقـاموا بهـا إلى الغـروب، ودفعـوا إلى مزدلفة، فلم يستطع أحد من الحرامية التعرض للحاج بسوء فمي مأزمي عرفية ولا غيره لعناية الأمراء وجماعتهم بحراسة الحاج، وانقضت أيام الحج وأحوال النــاس مـن الحجــاج وغيرهم مستقيم.

وكان الأمراء يرجعون في مصالح الحاج والرعية بمكة إلى رأى مولانا المقــر الأشــرف الكريم الزيني عبدالباسط ناظر الجيوش المنصورة بالمماليك الشريفة – أعلى الله قــــدره وبلغه وطره – لحسن تدبيره وجودة رأيه.

وكان مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي صاحب مصـر والشـام - نصـره الله: قد فوض إليه أمر مكة، وعمل المصلحة فيها، لكفايته وعظم رتبته، فمشت الأحوال ٢٥٤ .....العقد الثمين

بمكة على السداد – بلغه الله المراد – وبدت منه على عادته بمكة صدقات مبرورة وأفعال مشكورة. وهذه حجته الثانية.

وحج قبلها في سنة سبع عشرة وثمانمائة – تقبل الله منه العمل، وبلغه الأمــل وفســح له في الأجل.

وهذا آخر ما قصدنا ذكره من الحوادث في هذا الباب.

ونسأل الله تعالى أن يجزل لنا على ذلك الثواب. ولولا مراعتنا للاحتصار في ذكرها، لطال شرح أمرها.

\* \* \*

## الباب التاسع والثلاثون

فى ذكر شىء من أمطار مكة وسيولها، فى الجاهلية والإسلام، وشىء من أخبار الصواعق بمكة، وذكر شىء من أخبار الرخص والغلاء والوباء بمكة (١).

أما: أمطار مكة، وسيولها، في الجاهلية، والإسلام. فذكر الأزرقي شيئًا من ذلك:

منها: في الجاهلية: سيلان.

أحدهما: كان عظيمًا، ويعرف بسيل فارة، على عهد خزاعة.

والآخر: كسى ما بين الجبلين، ولم يبين زمنه.

ومنها: سيول في الإسلام، وهي السيل المعروف: بأم نهشل، وهو الذي ذهب بالمقام من موضعه إلى أسفل مكة.

والسيل المعروف: بسيل الحجاف في يوم التروية سنة ثمانين من الهجرة، ذهب بناس من الحجاج وبمتاعهم، وخرب دورًا كبيرة شارعة على الوادى، فهلك فيها أناس كثيرة. وسيلان عظيمان:

أحدهما: يعرف بالمخبل؛ لأنه أصاب الناس بعده شبه الخبــل، وكانــا فــى ســنة أربــع وثمانين ومائة.

وسيلان عظيمان كانا في حلافة المأمون:

أحدهما: يعرف: بسيل ابن حنظلة، في سنة اثنين ومائتين.

والآخر: في شوال سنة ثمان ومائتين.

وكل هذه السيول دخلت المسجد الحرام، وحالها أبسط من هذا في أصله.

وفى تاريخ الأزرقي من سيول مكة في الجاهلية والإسلام سوى ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) أنظر: (شفاء الغرام ٢٦٠/٢ - ٢٧٧).

٣٥٦ ..... العقد الثمين

ومن سيولها في الإسلام مما كان قبل الأزرقي، و لم يذكره: سيل عظيم كان في سـنة ثمان وثمانين من الهجرة.

ذكره ابن جرير الطبرى.

وسيل يعرف: بأبى شاكر مسلمة بن هشام بن عبدالملك؛ لأنه جاء في سنة عشرين ومائة، عقيب حجه بالناس. وحج أبو شاكر في التي قبلها.

وسيل اللبيرى في آخر المحرم سنة ستين ومائة.

ذكر هذين السيلين: الفاكهي.

وذكر سيولاً أخر ثلاثة، تحتمل أن تكون في زمن الأزرقي، وأن يكون بعده واحد في سنة ثلاث وخمسين ومائتين. وواحد في سنة ثلاث وستين ومائتين. وواحد في سنة ثلاث وستين ومائتين.

وكلها دخلت المسجد الحرام وأثرت فيه. وأوضحنا من خبرها في أصله أكثر من هذا.

ومن أمطار مكة وسيولها بعد الأزرقى: أمطار كشيرة. سال بها وادى مكة أسيالاً عظيمة، وكثر فى بعضها ماء زمزم، حتى لم يبق بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة أذرع أو نحوها، وعذبت حدًّا، حتى كانت أعذب مياه مكة إذ ذاك. وذلك فى سنة تسع وسبعين ومائتين، وسنة ثمانين ومائتين.

ذكر ذلك: إسحاق الخزاعي راوى تاريخ الأزرقي، وأدخله فيه.

وهنها: ما ذكره المسعودى؛ لأنه قال فى أخبار سنة سبع وتسعين ومائتين: ورد الخبر إلى مدينة السلام: بأن أركان البيت الحرام الأربع غرقت حتى حرى الغرق فى الطوَّاف، وفاض بئر زمزم. وذلك لم يعهد فيما سلف من الزمان. انتهى.

وهنها: مطر في جمادي الأولى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، أقام سبعة أيام. فسقطت الدور وتضرر الناس به كثيرًا.

وهنها: مطر في سنة تسع وأربعين وخمسمائة، سال منه وادى إبراهيم، ونـزل بَـرَدٌ بِعدر البيض وزن مائة درهم.

وهنها: مطر في سنة تسم وستين وخمسمائة، جاء سيل كثير، ودخل السيل من بـاب بني شيبة، ودخل دار الإمارة عنده. ولم ير مثله في دخوله من هذه الجهة. مقدمة المصنف .....

وهنها: في سنة تسعين وخمسمائة: أمطار كثيرة وسيول، سال منها وادى إبراهيم خمس مرات.

وهنها: في ثامن صفر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة: سيل دخل الكعبة، وأخذ أحــد فرضتي باب إبراهيم، وحمل المنبر ودرجة الكعبة.

ورأيت بخط بعضهم: ما يقتضى أن هذا السيل دخل الكعبة، فبلغ قريبًا من الـذراع، وحمل فرضتى باب إبراهيم وسار بهما، وهذا لا يفهم مما ذكرناه أولا.

وهنها: في منتصف ذي القعدة سنة عشرين وستمائة: سيل عظيم قارب دخول الكعبة ولم يدخلها.

ومنها: سيل كبير في سنة إحدى وخمسين وستمائة.

وهنها: سيل دخل الكعبة، ومات منه عالم عظيم، بعضهم حملهم وبعضهم طاحت الدور عليهم. ذكره الميورقي بمعنى هذا.

وذكر: أنه كان سنة تسع وستين وستمائة، في ليلة منتصف شعبان.

ومنها: سيل عظيم بلا مطر في سنة ثلاثين وسبعمائة بعد الحج.

ومنها: في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة: أمطار وصواعق.

منها: صاعقة على أبى قبيس فقتلت رجلا، وصاعقة بالخيف فقتلت رجلا، وأخرى بالجعرانة، فقتلت رجلاً.

وهنها: في ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى سنة نمان وثلاثين وسبعمائة: مطر عظيم، وسيل هائل دخل الكعبة، وعلا الماء فوق عتبتها شبرين، وعبر في ببعض قناديل المطاف منه فوقها، فأطفأها، وقلع من أبواب الحرم أماكن، وطاف بها الماء، وطاف بالمنابر كل واحد إلى جهة. وفعل أمورًا أخر عجيبة. وخبره: أبسط من هذا في أصله، ويعرف: بسيل القناديل.

ولم يأت بعده سيل يشبهه فيما علمت، إلا سيل اتفق في ليلة الخميس عاشر جمادي الأولى سنة اثنتين وثمانمائة؛ لأنه دخل الكعبة وعلا فوق عتبتها ذراعًا أو أكثر على ما قيل. ورمى بدرجة الكعبة إلى باب إبراهيم، وهدم عمودين في المسجد، ودور للناس كثيرة. ومات تحت الهدم وفي الغرف منه نحو ستين نفرًا على ما قيل. فلا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم.

ومن العجيب: اتفاق هذين السيلين باعتبار الليلة والشهر بأن كليهما في ليلة الخميس عاشر جمادي الأولى. فسبحان الفعال لما يريد.

وهنها: في آخر ذي الحجة سنة خمس وعشرين وتمانمائة سحرًا: سيل هائل دخل المسجد الحرام من عدة أبواب، وقارب باب الكعبة المعظمة، وعام فيه بعض المنابر. وألقى في المسجد الحرام من الأوساخ شيئًا عظيمًا، جمع: فصار أكوامًا كبيرة، وأحرب في سور باب المعلاة، حانبًا كبيرًا بين البابين اللذين في هذا السور.

وهنها: سيل كان في ليلة ثالث جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة: دخل المسجد الحرام، وقارب الحجر الأسود، وأخرب جانبًا من سور باب الماجن، وموضع الباب في هذا السور.

وقد حفى علينا أشياء في هذا المعنى لعدم ظفرنا بتأليف في ذلكِ.

وأما أحبار الرحص والغلاء والوباء بمكة: فقد ذكرنا في أصله أشياء كثيرة مـن ذلـك لا يوحد مثلها مجموعًا في كتاب. ونشير هنا لشيء من ذلك.

فمن أخبار الرخاء: أن القمح المصرى بيع الأردب منه بثمانية عشر درهمًا كاملية وذلك في سنة خمس وعشرين وسبعمائة بساحل جدة، على ما ذكر ابن العديسة فيما نقله عنه المؤرخ شمس الدين الجزرى الدمشقى.

ومن ذلك: أن الغرارة المكية من الحنطة – المعروفة: باللقيمية – بيعت بأربعين درهما كاملية. وهذا أرخص شيء سمعناه في سعر اللقيمية. وما عرفت متى كان ذلك. وأرخص ما بيعت به الذرة: الغرارة ثلاثة وثلاثين درهما كاملية وثلث درهم، وربما بيعت بثلاثين درهم كاملية فيما بلغني. والأول شاهدناه. وبيع المن السمن: باثني عشر درهما كاملية، وهو اثنى عشر أوقية، كل أوقية رطلان مصريان، ونصف رطل.

والعسل: كل مَنّ بدرهمين كاملين وهو ثلاثة أرطال مصرية.

واللحم: كل مَنَّ بأربعة مسعودية، وهو سبعة أرطال مصرية، إلا ثلث. ومن أحبار الغلاء بمكة: أن الخبر بمكة بيع ثلاث أواق بدرهم، واللحم بأربعة دراهم الرطل، وكل شربة ماء بثلاثة دراهم. وذلك في سنة إحدى وخمسين ومائتين.

ومن ذلك: أن الخبر بلغ عشرة أرطال بدينار مغربي. ثـم تعـذر وجـوده وأشرف الحجاج والناس على الهلاك. وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة.

مقدمة المصنف .....مقدمة المصنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف

ومن ذلك: أن الناس أكلوا الدم والجلود بمكة لغلاء شديد كان بها في سنة تسع وستين وخمسمائة. ومات كثير من الناس بسببه.

ومنها: أن بعض الناس بمكة أكلوا لحم بعض الحمير الميتة على ما قيل، لغلاء شديد حدًا بمكة. وذلك في سنة ست وستين وسبعمائة. وتعرف هذه السنة عند المكيين بسنة أم حرب؛ لأن المواشى عمها الجرب فيها. وأدخلت المسجد الحرام وقت الاستسقاء فيه. وجعلت في صوب مقام المالكية، وما يسر الله لهم سقيا، ولكن وفق مدير المملكة بمصر الأمير يلبغا الخاصكي، فجهز إلى مكة من القمح الطيب برًا وبحرًا ما أنعشهم به. فالله تعالى يثيبه ويثيب من نبه على ذلك.

ومن ذلك: غلاء في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة: بلغت الغيرارة الحنطة خمسمائة درهم كاملية، واختبز الناس القطاني وحب الثمام وأكلوهما.

وهذا أعظم غلاء شاهدناه بمكة.

ومن ذلك: أن الغرارة الحنطة بيعت بعشرين أفرنتيا ذهبًا قبيل الموسم من ســنة خمـس عشرة وثمانمائة وبإثره.

ومن ذلك: غلاء فى النصف الثانى من سنة اثنتين وعشرين وثمانمائــة، بلغــت الغـرارة عشرين أفلوريا وأزيد، والذرة قريبًا من ذلك.

وعم الغلاء سائر المأكولات وفحش في السمن كثيرًا؛ لأن المن منه بلغ سبعة أفرنتية ونصف، في آخر ذي القعدة.

وفى ذى القعدة من سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة: عظم الغلاء حـدًّا فـى السـمن بلـغ المن أحد عشر أفلوريا وأزيد. و لم يعلم مثل ذلك.

ومن أخبار الوباء: أنه وقع الوباء على رأسُ سنة ستمائة من الهجرة.

ومن ذلك: أن فى سنة إحدى وسبعين وستمائة: كان الفناء عظيما بمكة بلغت الموتى فى بعض الأيام اثنتين وعشرين جنازة، وفى بعض خمسين. وعد أهل مكة ما بين العمرتين من أول رجب إلى السابع والعشرين منه: ألف جنازة.

ذكر هذه الحادثة بهذا اللفظ غير قليل. فبالمعنى الميورقي. وكذا الأولى.

ومن ذلك: وباء في سنة تسع وأربعين وستمائة. وكان عاما في الغلاء، وأعظم ما كان بديار مصر.

ومن ذلك: أن في بعض الأيام على ما قيل: في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة: بلغ الموتى بمكة أربعين نفرًا.

ومنها: في سنة سبع وعشرين وثمانمائة وباء عظيم عام، لعـل الموتـي فيـه ممـن يعـرف باسمه أو مكانه يزيدون على ألفين أو يقاربون ذلك. وكان كثيرًا ما يجتمع من الجنائز عقيب صلاة الصبح أو العصر سبع أو أكثر. وكان يموت في كثير من الأيام بضع وعشرين في كل يوم أو أكثر غير الموتى الذي يؤتى به من بادية مكة إليها.

وقد اتضح بما ذكرناه من أحبار الرحص والغلاء والوباء أمور كثيرة.

#### الباب الأربعون

فى ذكر الأصنام التى كانت بمكة وحولها، وشىء من خبرها، وذكر شىء من خبر أسواق مكة فى الجاهلية والإسلام، وذكر شىء ثما قيل من الشعر فى الشوق إلى مكة الشريفة، وذكر معالمها المنيفة (١).

أما الأصنام المشار إليها: فإن منها الصنم المعروف: بهبل، وكان من أعظم أصنام قريش.

وهنها: أساف ونائلة، وهما رجل وأمرأة من حرهم مسخا حجرين؛ لأن الرجل فجر بالمرأة في الكعبة. وقيل: بل قبلها.

ثم كسرهما النبي ﷺ يوم فتح مكة مع ما كسر من الأصنام في هذا اليوم.

ومنها: الخلصة بأسفل مكة ونهيك. ويقال له: محاذر الريح على الصفا، ومطعم الطير على المروة.

وكان الذي نصب هذه الأصنام الثلاثة: عمرو بن لحي.

وكان جملة ما بمكة من الأصنام حول الكعبة في يوم الفتح ثلاثمائة وستون صنما، على ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ونص حديثه، قال: «دخل رسول الله ﷺ مكة، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما، منها ما قد شد بالرصاص، وطاف على راحلته، وهو يقول: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١] ويشير إليها. فما من صنم أشار إلى وجهه إلا وقع على وجهه، حتى وقعت كلها». هذا نص حديثه في تاريخ الأزرقي، ومنه: لخصنا باختصار ما ذكرناه من خبر الأصنام.

وفيه: عن ابن إسحاق «لما صلى النبي ﷺ الظهر يوم الفتح، أمر بالأصنام التي حول الكعبة كلها فجمعت، ثم حرقت».

ومنها: العزى، وكانت ثلاث شجرات بنخلة، وكان أهـل الجاهليـة إذا فرغـوا مـن

<sup>(</sup>١) انظر: (شفاء الغرام ٢٧٨ – ٢٨٥).

٣٦٣ .....العقد الثمين

حجهم وطوافهم بالكعبة، لم يحلوا حتمى يأتوا العزى، فيطوفون بها ويحلون عندها، ويعكفون عندها يومًا.

ثم أزال حالد بن الوليد رضى الله عنه العزى، بأمر النبى على بعد فتح مكة. وذلك: لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان.

وخبر العزى، وما ذكرناه من الأصنام: أبسط من هذا في أصله، مع كون ذلك مختصرًا من تاريخ الأزرقي وغيره.

#### \* \* \*

### وأما أسواق مكة في الجاهلية

فذكر الأزرقي فيها حبرًا طويلا. ذكرنا طرفا منه في أصله. ونشير هنا إلى ما نبين بــه المقصود منه بلفظه في البعض، وبمعناه في البعض.

وذلك: أن أهل الجاهلية كانوا يصبحون بعكاظ يوم هلال ذى القعدة، ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضى عشرين يومًا من ذى القعدة، فإذا رأوا هـلال ذى الحجة: ذهبوا من مجنة، إلى ذى المجاز، فلبثوا به ثمان ليال، ثم يذهبون إلى عرفة.

وكانوا لا يتبايعون في عرفة ولا أيام منى، فلما أن جاء الله بالإسلام: أحل الله عنز وحل ذلك لهم بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبَّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وفي قراءة أبي بن كعب «في مواسم الحج» يعنى: منى وعرفة، وعكاظ، ومجنة، وذي المجاز، فهذه مواسم الحج. ثم قال: وكانت هذه الأسواق بعكاظ ومجنة وذي المجاز: قائمة في الإسلام حتى كان حديثًا من الدهر.

فأما عكاظ: فإنها تركت عام حج الحرورى بمكة مع أبى حمزة المختار بن عوف الأزدى الأباطى فى سنة تسع وعشرين ومائة، وحاف الناس أن ينتهبوا، وحافوا الفتنة، فتركت حتى الآن.

ثم تركت مجنة وذو المحاز بعد ذلك، واستغنوا بالأسواق بمكة ومنى وعرفة.

قال أبو الوليد الأزرقي: وعكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء في عمل الطائف على بريد منها، وهي سوق لقيس غيلان، وثقيف، وأرضها: لنضر.

ومجنة: سوق بأسفل مكة على بريد منها، وهي سوق لكنانة، وأرضها من أرض كنانة، وهي التي يقول فيها بلال رضى الله عنه:

ألا ليت شعرى هـل أبيتن ليلـة بـواد وحــولى إذخــر وجليــل وهــل أردَنْ يومًــا ميـــاه مجنـــة وهــل يبـدون لى شامـة وطفيـــل وشامة وطفيل: حبلان مشرفان على مجنة.

وذو الجحاز: سوق لهذيل عن يمين الموقف من عرفة، قريب من كبكب على فرسخ من عرفة. انتهى.

وقد حولف الأزرقي فيما ذكره في محنة وشامة، وطفيل من أوجه.

منها: أن في كتاب الفاكهي عن ابن إسحاق: وكانت مجنة بمر الظهران إلى حبل يقال له: الأصغر. ومر الظهران: لا يقال له: أسفل مكة. انتهي.

ومنها: أن القاضى عياض – رحمه الله – قال فى المشارق: طفيـل وشـامة، حبـلان على نحو من ثلاثين ميلاً. انتهى.

وكلام الأزرقي يقتضي: أن مجنة على بريد من مكة، فيكون الجبلان كذلك من مكة على مقتضى قوله. وذلك يخالف ما قاله القاضى. والله أعلم.

ومنها: أن الخطابي قال في شامة وطفيل: كنت أحسبهما جبلين حتى أثبت لى أنهما عينان. انتهى.

وكلام الأزرقى: يقتضى أنهما جبلان.

ومنها: أن الأزرقي قال: شامة - بالميم - وقيل فيها شابة - بالبياء - ذكره ابن الأثير، ورجحه الرضى الصنعاني اللغوى.

وبحنة – بفتح الميم وكسرها، والفتح أكثر – على ما ذكر المحب الطبرى. وألفيت فى القرى ما صورته: ومحنة: موضع بأعلى مكة – إلى آخر كلامه – وقولـه: بأعلى مكة: مشكل لمخالفته ما ذكره الناس. والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

### وأما ما قيل من الشعر في التشوق إلى مكة الشريفة

وذكر معالمها المنيفة، فكثير جدًا، وقد ذكرنا منه طرفا في أصلـه. ونشـير هنــاً لشـيء من ذلك.

فمنه ما أنشدناه المسندان: محمد بن محمد بن داود الصالحي في كتابه، وأم الحسن

٤ ٣٦ ......العقد الثمين

بنت المفتى أبى العباس أحمد بن قاسم مشافهة: أن الإمام فخر الدين عثمان بن محمد ابن عثمان الأفريقي. أنشدهما إذنا، قال: أنشدنا أبو بكر بن محمد بن عبدا لله بن رشيد البغدادي من قصيدة طويلة لنفسه، قال فيها:

> على عرفات قىد وقفنا بموقىف ومنها:

فظل حجيج الله لليل واقفًا فقيد أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم وسيروا إليه واذكروا الله عنده وفيه جمعنا مغربًا بعشائنا وبتنا به منه التقطنا جمارنا ومنه أفضنا حيث ما الناس قبلنا ونحو منى ملنا بها كان عيدنا فمن منكم با لله عيد عيدنا وفيها رمينا للعقاب جمارنا

وبالخيف أعطانا الإله أماننا وردت إلى البيت الحرام وفودنا وطفنا طوافًا للإفاضة حوله ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة ونلنا أمان الله عند دخوله

و منها:

وبالحجر الميمون لذنا فإنه نقبله مسن حبنا الإلهنا على لثمة للشعث والغبر رحمة وذاك لنا يوم القيامة شاهد ونستلم الركن اليماني طاعة وملتزم فيه التزمنا لذنبنا الدعا وكم موقف فيه يجاب لنا الدعا

به الذنب مغفور وفيه محوناه

ال انفروا فالكل منكم قبلناه إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه فسرنا ومن بعد العشا نزلناه ترى عابد جمع بجمع جمعناه وربًا ذكرناه على ما هداناه أفاضوا وغفران الإله طلبناه ونلنا بها ما القلب كان تمناه فعيد منى رب البرية أعلى

وأذهب عنا كل ما نحن خفناه رجعنا لها كالطير حن لمأواه ولذنا به بعد الجمار وزرناه كأنا دخلنا الخلد حين دخلناه كنا أخبر القرآن فيما قرأناه

لرب السما في الأرض للخلق يمناه فكم لثمة حال الطواف لثمناه فكم أغبر قد رحمناه وفيه لنا عهد قديم عهدناه ونستغفر المولى إذا ما لمسناه عهودًا وعفو الله فيه لزمناه دعونا به والقصد فيه نويناه

وفي زمزم ماء طهور وردنماه وصلى بأركان المقام حجيجنا لما نحن ننويه إذا ما شربناه وفيه الشفا فيه بلوغ مرادنا فإن تمام الحج تكميل مسعاه وبين الصفا والمروة الحاج قد سعى

وأنشدني محمد وفاطمة المذكوران أولا إذنًا، قالا: أنشدنا الإمام فخر الدين المالكي إحازة، قال: أنشدنا الإمام أبو اليمن بن عساكر الدمشقى، نزيل مكة لنفسه بقراءتي عليه بمسجد الخيف من مني:

شوقي إليكم بحمل ومفضل وجد يثبطنسي وعهد أول فيظل يغريني إذا ما يعدل فأقول قد عز العزاة تبدل عنها وحسن تصبري هل يحمل مثل المعرف أو محل تحلل فيها من الله العوارف تجزل عمر الزمان بها أغر محجل الأشواق حياها السحاب المسبل يا حيرتي بين الحجون إلى الصف أهوى ديساركم ولي بربوعها ويزيدني فيها العدول صبابة ويقول لي لو قد تبدلت الهوي بالله قل لي كيف يحسن سلوتي هل في البلاد محلة معروفة أم في الزمان كليلة النفر التي أم مثل أيام تقضيت في منبي في جنب بحتمع الرفاق ومنزع

وأنشدني الإمام الأديب بدر الدين أحمد بن محمد بن الصاحب المصرى الأثاري إذنًا لنفسه:

بمكة قد طابت محاورتي فيا إلهى فاجعلها مدى العمر سرمدا فأنت الذي أحللتني ساحة الهوى

وعودت قلبيي عادة فتعودا

والأشعار في التشوق إلى هذه المشاعر الشريفة كثيرة. ونسأل الله أن يجعل أعيننا بدوام مشاهدتها قريرة.

وقد انتهى العرض الذي أردنا جمعه في هذا الكتاب. ونسأل الله أن يجزل لنا فيـه الثواب، بمحمد سيد المرسلين، وآله وصحبه الأكرمين.

### [السيرة النبوية]

ولنذكر فيه ما أشرنا إليه من السيرة النبوية:

فنقول: بعد حمد الله الذي لا يخيب من سأله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير نبي أرسله.

فهذا ما وعدت بذكره في كتابي والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، من سيرة نبينا محمد المصطفى، زاده الله شرفًا.

وذلك: فيما لخصته واختصرته من السيرة الصغرى للحافظ علاء الدين مغلطاى المصرى رحمه الله وأكده بلفظه.

وقد أخبرنى بكتابه المذكور: شيخنا القاضى الإطام زين الدين أبيو بكر بن الحسين الشافعى سماعًا وأجازه عن الحافظ علاء الدين مغلطاى سماعًا كذلك، وإنما عولت على كتابه دون غيره من الكتب المصنفة في هذا المعنى على كثرتها: لأن كتابه أكثرها فوائد، وفيه من الفوائد النفيسة ما لا يوحد ففي كثير من اللكتب المبسوطة فبي هذا المعنى، وأضفت إلى ما ذكرته من كتابه فوائد لم يذكرها، وأكثر ذلك مما ذكره شيخنا الحافظ زين الدين العراقي - سقى الله ثراه - في كتابه الذي نظمه في السيرة النبوية. وهو ألف بيت بدا في كتاب مغلطاي في كثرة الفوائد.

وقد رويت ذلك عن شيخنا العراقي إجازة. وكل ما أوردته من كتابه وغيره أجيزه بقولى: قلت في ابتدائه، وأجيز آخره بقولى: انتهى. وسميت تأليفي هذا والجواهر السنية في السيرة النبوية».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين إضافة ليست في الأصل.

# نكر أسمائه ونسبه وشىء من حاله من حين ولادته وإلى وفاته وغير ذلك من حال عمله

للمصطفى: ﷺ أسماء كثيرة تقرب من الثلاثمائة على ما قالى ابسن دحية، وانتهى بها بعض المتصوفة إلى ألف(١).

وأشهرها: محمد، وأحمد، وبهما سماه الله فني القرآن العظيم، الماحي، الحاشر، العاقب، يكني: أبا القاسم، وأبا إبراهيم.

ابن: عبدا لله بن عبد المطلب، واسمه: شبیبة الحمد، وقبیل: عباهو بسن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغیرة بن قصی، واسمه: زید، وقال الشافعی: یزید – فیما حکاه الحاکم أبو أحمد بن كلاب – واسمه حكیم، وقیل: عروة بن مرة بسن كعب بس لؤى بن غالب بن فهر. وهو جماع قریش فی قول الكلبی، وغیره،

ابن: مالك بن النضر، واسمه قيس، وهموز: قريش في قوّل ابن إسحاق.

ابن: كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه: عمرو. وقال ابن إسحاق: عامر بـن إليـاس، واسمه: حبيب بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، إلى هنا مجمع عليه، وما فـوق ذلك: مختلف فيه(٢).

وأشهره: ابن أدد ويقال: أد بن أدد بن مقوم، بن ناجور، بن تبيرح، بن يغرب، بن يشجب، وقيل: يشجب بن يعرب، بن يشجب، بن نابت، بن إسماعيل، وتفسيره: مطبع

<sup>(</sup>۱) راجع أسماؤه في في: (الوفا ۹۹، وصحيح البخارى، كتاب المناقب باب ۱۷ ما جاء من أسماء رسول الله في صحيح مسلم، كتاب الفطائل باب أسماء رسول الله في سنن الـترمذى كتاب الأدب باب ما جاء في أسماء الرسول الله في ٥/٥٣، سنن الدارمي، كتاب الرقاق بـاب في الأدب باب ما جاء في أسماء الرسول الله في ٥/٥٣، ١٥٣٥، دلائل النبوة للبيهقي ١٥٢٥، ١٥٣، ١٥٣٥، دلائل النبوة للبيهقي ١٥٢، ١٥٣، ١٥٣، ١٥٣، دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٦، تفسير ابن كثير ٥/٢٨، ٣٨١، ٤٢٥، ١٥٣٥، إمتاع الأسماع ١/٠٣، تنقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزى ٩، طبقات ابن سعد ١/٥٥، تاريخ الخميس ١/٦٠). (٢) صح عن رسول الله في أنه انتسب إلى عدنان و لم يتجاوزه، بل روى من طريق ابن عباس أنه لما بلغ عدنان، قال: «كذب النسابون». مرتين أو ثلاثا. انظر: (سيرة ابن هشام ١/١، ٢، دلائل النبوة للبيهقي ١/٢٧٢، الروض الأنف النبوة للبيهقي ١/٢٧٢، الروض الأنف

العقد الثمين

ا لله الذبيح، ويلقب: أعراق الثرى، بـن إبراهيـم خليـل الرحمـن، ويكنـي: أبـا الضيفـان، وتفسيره: أب راحم، بن تارح، وهو: آزر، بن ناحور بن ساروح، بن راعوا، ويقال: أرغوا، ومعناه: قاسم بن فالح، ويقال: فالع بن عيبر، ويقال عابر، وهو: هود عليه السلام، بن شالح، ومعناه: الرسول، ويقال: الوكيل، بن إرفخشد، ويقال: الفخشيد، ويقال: الفخشد، ومعناه: مصباح مضيء، بن سام، بن نوح، واسمه: عبدالغفار بن لامك، ويقال: لمكان بن متوشلخ بن حنوخ، ويقال: أخنـخ، ويقـال: أخنـوخ، ويقـال: أهنخ، وهو: إدريس عليه السلام بن يرد، ويقال: يارد، ويقال: الزايد، ومعناه: الضابط، ابن مهليل، ويقال: مهلابيل، ومعناه: الممدح، بن قينن، ويقال: قينان. ومعناه: المستولى، ابن يانش، ومعناه: الصادق، بن شيث، ويقال: شاث، ومعناه: هبة الله، ويقال: عطية ا لله، بن آدم أبي البشر، ويقال: أبو محمد لمحمد ابنه عليهما السلام.

أمه عليه السلام: آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ويقال: عبد مناف بن كلاب وزهرة: أمه. فيما قاله ابن قتيبة. والجوهري. وفي ذلك نظر (١).

ولد ﷺ بمكة في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، ويقال: بالشعب، ويقال بالروم، ويقال: بعسفان.

قلت: قال السهيلي: ولد بالشعب، وقيل: بالدار التي عند الصفا، وكانت بعد لحمــد ابن يوسف أخى الحجاج، ثم بنتها زبيدة مسجدًا حين حجت. انتهى.

والدار التي عند الصف! هيي دار الخيزران، ودار ابن يوسف بسوق الليل، وهي الموضع المعروف بمولده عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله السهيلي في ولادته بالدار التي عند باب الصفا غريب. والله أعلم. انتهي (٢).

يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيـل: لثمـان، وقيـل: لعشـر، وقيـل: لثنتـي عشر. وحكى فيه ابن الجزار الإجماع. وفيه نظر. وقيل: لثمان عشرة. وقيل: لسبع عشرة. وقيل: لثمان بقين منه. وقيل: في أوله حين طلع الفجر يوم أرسل الله الأبابيل – وهي: الجماعات. واحدها: أبول. وقيل: لا واحد لها - على أهـل الفيـل. وقيـل: عـام الفيل.

وحكى ابن الجزار فيه الإجماع. وفيه نظر. وقيـل بعـد الفيـل بشـهر، وقيـل: بـأربعين

<sup>(</sup>١) انظر: (سيرة ابن هشام ١٤٤/١، إمتاع الأسماع ٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تاريخ الخميس ١٩٨/١، إمتاع الأسماع ٣١/١، الوفا ٨٦، دلائل النبوة للبيهقسي ٧٢/١، سيرة ابن هشام ١٧١/١).

مقدمة المصنف

يومًا، وقيل: بشهرين وستة أيام، وقيل: بخمسين يومًا، وقيل: بخمسة وخمسين يومًا، وقيل: بعشر سنين، وقيل: بثلاثين عامًا، وقيل: بأربعين عامًا، وقيل بسبعين، وقيل: لثنتى عشرة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين، من غزوة أصحاب الفيل، وقيل: ولد يوم عاشوراء، وقيل: في صفر، وقيل: في ربيع الآخر(١).

لم تحد لحمله ثقلاً ولاحمًا. وفي حديث شداد عكسه.

وجمع بأن: الثقل في ابتداء العلوق، والخفة عند استمرار الحمل، ليكون في ذلك خارجًا عن المعتاد، مختونًا، مسرورًا، مقبوضة أصابع يده، مشيرًا بالسبابة كالمسبح بها(٢).

وقيل: إن جده ختنه ﷺ يوم سابعه. وقيل: جبريل، وختم حين وضعه بالخاتم. ذكـره ابن عابد. وسماه الله محمدًا، قالته أمه. وقيل: إن جده سماه في سابعه<sup>(٣)</sup>.

واختلف في مدة الحمل به ﷺ. فقيل: تسعة أشهر، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية. وقيل: شانية. وقيل: ألمانية. وقيل: المانية وقيل: سبعة، وقيل: ستة (٤٠).

وتوفى أبوه وهو ﷺ حمل. وقيل: بعد ولادته بشهرين، وقيل: بأكثر من ذلك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اتفق أن ولادته على يوم الاثنين لحديث أبي قتادة أن رحلاً سأل رسول على عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه». أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث ١٩٧. انظر: (تاريخ الخميس ١٩٢/، ١٩٧، الوفا ٨٦، ٨٧، دلائل النبوة ٧٤/، سيرة ابن هشام ١٧١/).

<sup>(</sup>۲) اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ولد مختونا مسرورًا، وروى فى ذلك حديث لا يصح، ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه علي، فإن كثيرًا من الناس يولد مختونًا. القول الثانى: أنه علي شق قلبه الملائكة عند ظره حليمة.

القول الثالث: أن حده عبد المطلب حتنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. ومعنى مختونًا: أى مقطوع الختان، ومسرورًا أى مقطوع السُّرَّة من بطن أمه.

انظر: البداية والنهاية ٢/٥٢، إمتاع الأسماع ٣٢/١، تــاريخ الخميس ٢٠٤/١، ٢٠٥، دلائــل النبوة للبيهقى ١١٤/١، تاريخ ابن عساكر ٢٨٢/١ (تهذيبه)، طبقات ابن سعد ١٠٣/١، بحمــع الزوائد ٨٢٢٤، ميزان الاعتدال ١٧٢/٢، الخصائص الكبرى للسيوطى ١٣٢/١، الوفا ٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (طبقات ابن سعد ١٠٣/١، صفة الصفوة ٣/١٥، البداية والنهاية ٢٦٥/٢، الروض الأنف ١٨٤/١، سيرة ابن هشام ١٤٧/١، إمتاع الأسماع ٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) كذا في تاريخ الخميس ١٨٦/١ نقلا عن المواهب اللدنية. راجع أيضًا: (إمتاع الأسماع ٣٢/١).

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الخميس ١٨٦/١: «في أسد الغابة لابن الأثير: توفي أبــوه عبـدا لله وأمــه حــامل بــه.=

٠ ٣٧ ...... العقد الثمين

وأرضعته على: ثويية عتيقة عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح (١) وأرضعته الله أيضًا: حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية (٢). وصحح ابن حبان وغيره: حديثًا دل على إسلامها بلبان ابنها عبدا لله أخى أنيسة، وحذامة (٣). وهي الشيماء القادمة عليه عليه السلام

وقيل: بل كانت أمه ﷺ حليمة أولاً عند الحارث بن عبد العزى.

واختلف فی إسلامه: روی خالد بن معدان رأن نفراً من الصحابة رضی الله عنهم، قالوا: یا رسول الله، اخبرنا عن نفسك؟ فقال على: نعم. أنا دعوة أبی إبراهیم، بشر بی عیسی ابن مریم، ورات أمی حین وضعتنی خرج منها نور أضاءت له قصور الشام و ذكر ابن حبان: أن ذلك كان فی المنام. وفیه نظر – واستُرضِعت فی بنی سعد بن بكر، فبینا أنا مع أخ لی خلف بیوتنا نرعی بهما لنا: أتانی رجلال علیهما ثیاب بیض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذانی فشقا بطنی، فاستخرجا قلبی، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا بطنی وقلبی بذلك الثلج، ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزننهم، ثم قال: دعه، فلو وزنته بأمته لوزنها».

<sup>-</sup> وفى المواهب اللدنية: ولها من حملها شهران، وقيل: قبل ولادته بشهرين. كذا فنى سيرة مغلطاى. وقيل: توفى وهو فنى المهد. قاله الدولابي. وعن أبي، وعن خيثمة: وهو ابن شهرين، وقيل ابن سبعة أشهر، وقيل: وهو ابن ثمانية وعشرين شهرًا. وكذا في سيرة اليعمري. والراحم المشهور هو الأولى». انظر أيضًا: (إنتاع الأسماع ٢/١٦، ٣٣، الوفا ٨٥، ٦٦، وقال ابن الجوزى: وقد قبل إن عبدا لله توفى بعد ولادة رسول الله، ولا يصح.

<sup>(</sup>۱) قال أهل السير: أرضعت رسول الله على أمه آمنة ثلاثية أيام، وقيل سبعة، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية حارية أبى لهب أيامًا قبل قدوم حليمة من قبيلتها، ثم أرضعته حليمة. وروى أنها أرضعت النبي على ألمان نسوة غير آمنة ثويبة، وحليمة وحولة بنت المنذر - ذكرها أبو الفتح اليعمرى - وأم أيمن - ذكرها أبو الفتح عن بعضهم والمعروف أنها من الخواص - وامرأة سعدية غير حليمة - ذكرها ابن القيم في الهدى - وثلاثة نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة: إحداهن: عاتكة بنت هلال بن فالح، وهي أم هاشم بن عبد مناف بن قصى، والثانية: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالح، وهي أم هاشم بن عبد مناف. والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال.

<sup>(</sup>٢) انظر: (تاريخ الخميس ٢٦/١، الوفا ١٠٤، إمتاع الأسماع ٣٣/١، سيرة ابن هشام ١٧٣/١، دلائل النبوة ١/١٣١).

<sup>(</sup>٣) هكذاً في الأصل. وفي سيرة ابن هشام «حذامة بكسر الخناء». وفي إمتاع الأسماع: «حذافة». انظر: (سيرة ابن هشام ١/٤٤)، إمتاع الأسماع: (٣٣/١).

مقدمة المُصنف ......مقدمة المُصنف .....

وذكر أبو نعيم: أن ذلك كان وعمره الله عشر سنين. وختم بخاتم النبوة بــين كتفيـه. وكان ينم مسكًا، مثل زر الحجلة (١). ذكره البخارى.

وفى مسلم: جمع عليه خيلان<sup>(٢)</sup>، كأنها الثـآليل السـود عنـد بعـض طرفيـه. ويـروى غضروف: وفى كتفه الأيسر. وفى كتاب أبى نعيم: الأيمن. وفى مسـلم أيضًـا: كبيضـة حمامة. وفى صفة الخاتم: اختلاف كبير. ذكره مغلطاى.

وماتت أمه ﷺ، وهو ابن أربع. وقيل: ست. وقيل: سبع وقيل: غير ذلك. قلت: حزم شيخنا العراقي: بأن أمه ﷺ توفيت وله ست سنين ومائة يـوم. وهـذا القبول لم يذكره مغلطاى. وحكى شيخنا القول بوفاتها: وله ﷺ أربع سنين. و لم يحك غير ذلك.

وذكر شيخنا أيضًا: ما يقتضى: أن أباه توفى، وهو ﷺ حمل على الصحيح. والله اعلم. وهذا لا يفهم مما ذكره مغلطاى. انتهى. وكانت وفاتها: بالأبواء (٣). وقيل: بشعب أبى دب بالحجون (٤). وكانت أم أيمن بركة: دايته وحاضنته ﷺ بعد موت أمه.

ومات حده عبد المطلب كافله، وله ثمان سنين. وقيل: غير ذلك. فكفله أبو طالب، واسمه: عبد مناف. وقيل: اسمه كنيته، فيما ذكره الحاكم. وفيه نظر. بوصية أبيه عبد المطلب، ولكونه شقيق عبدا لله (ه).

فلما بلغ ﷺ، اثنتي عشرة سنة. وقيل: تسعًا. وقيل اثنتي عشرة سنة وشهرًا وعشرة أيام. وقيل: لعشر خلون من ريبيع الأول سنة ثلاث عشرة من الفيل: خرج مع عمه أبى طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا، واسمه: حرجيس. فعرفه بصفته. فقال: وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين (٦).

<sup>(</sup>١) زر الحجلة: بالحاء المهملة والجيم. قال النووى: هو رواحد الحجال، وهو بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب. قيل: المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضها. وأشار إليه الترمذى وأنكره عليه العلماء.

<sup>(</sup>٢) الخيلان: جمع خال، وهو الشامة على الجسد.

<sup>(</sup>٣) الأبواء بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة، قريبة من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي للدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. انظر: معجم البلدان (أبواء).

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد: وهنا غلط ليس قبرها بمكة، إنما قبرها بالأبواء. انظر: (طبقسات ابسن سعد ٧٤/١، دلائل النبوة ١٨٩/١، الوفا ١١٤،١١، تاريخ الخميس ٢٢٩/١، إمتاع الأسماع ٣٤/١، سيرة ابن هشام ١٥٥/١، تهذيب الأسماء واللغات ٢٤/١، تلقيح فهوم أهل الأثر ١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: (طبقات ابن سعد ۱۸۸/۱، سيرَة ابس هشام ٢٥٦/١، البداية والنهاية ٢٨٢/٣، إمتـاع الأسماع ٢/١، دلائل النبوة ٢٠/٢ – ٢٢، الوفا ١١٦، تاريخ الخميس ٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: (تاريخ الحميس ٢/٣٩١، إمتاع الأسماع ١/٥٥، الوفا ١١٧،١١٧).

٣٧٢ .....

فقيل له: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم به من العقبة، لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ ساجدًا، ولا يسجدان إلا لنبى. وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده خوفًا عليه من اليهود (١).

وخرج الترمذى وحسنه، والحاكم وصححه: أن فى هذه السفرة: أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله على فلا النبى الروم يقصدون قتله على فلا فلا النبى خارج فى هذا الشهر. فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس. فقال: أرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه. هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه.

ورده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا. وفيه: وهمان. الأول: بـايعوه على أى شيء. والثانى: أبو بكر رضى الله عنه لم يكن حاضرًا، ولا كان فى حال من يملك، ولا ملك بلالا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثين عامًا.

ولما بلغ ﷺ عشرين سنة. وقيل: أربع عشرة. حضر مع عمومته حـرب الفجـار<sup>(۲)</sup>. ورمى فيه بأسهم.

وحضر حلف الفضول. وهو حلف عقدته قریش علی نصر کل مظلوم بمکة (۳). وکان یرعی غنم أهله بأجیاد علی قراریط (٤).

ثم خرج ﷺ ثانيًا مع ميسرة - غلام خديجة ابنة خويلد بن أسد - في تحارة لها. وكانت رضى الله عنها استأجرته على أربع بكرات. ويقال استأجرت معه رجلاً آخر من قريش حتى بلغ سوق بصرى. وقيل: سوق حباشة بتهامة. وله ﷺ إذ ذاك خمس وعشرون سنة لأربع عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة، فنزل ﷺ تحت ظل شحرة، فقال

الدلائل ١/٥٥، والبيهقي في الدلائل ٢٥/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر حبر بحيرا في: (صفة الصفوة ٢٧/١، سيرة ابن هشام ١٦٥/١، تــاريخ الطــبرى ٢٧٧/٢، البداية والنهاية ٢٨٢/٢، عيون الأثر لابن سيد الناس ٢٠/١، دلائل النبوة لأبى نعيم ٢٥، تــاريخ الخميس ٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (البداية والنهاية لابن كثير ٢٩٠/٢، الوفا ١٣٢، الروض الأنف ٢٠٩/١، تاريخ الخميس ٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (سيرة ابن هشام ١٢٢/١، الوفا ١٣٣، البداية والنهاية ٢٩١/٢، تاريخ الخميس ٢٦١). (٤) روى البخارى في كتاب الإحارة (٣٢/١): عن النبي الله قال: ما بعث نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». وأخرجه ابن ماجة فى سننه ٢١٤٩، وابن سعد في الطبقات ٢/٥٠، وابن كثير في البداية ٢٩٥/٢، وأبو نعيم في

مقدمة المصنف .....

نسطور الراهب: ما نـزل تحت هـذه الشـحرة إلا نبى، واستشكل. وفي رواية: بعـد عيسي (١).

وكان ميسرة رضى الله عنه يرى في الهاجرة ملكين يظلانه من الشمس.

وتزوجها بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يومًا في عقب صفر وكان سنه ست وعشرين. وقيل: ثلاثين.

وقال ابن جريج: وله سبع وثلاثون سنة. وقال البرقي: تسع وعشرون، قد راهق الثلاثين.

و حدیجة رضی الله عنها یومئذ ابنة أربعین سنة. وقیل: خمس وأربعین. وقیل: ثلاثین. وقیل: ثلاثین. وقیل: ثلاثین. وقیل: ثمان وعشرین. وأصدَقها ﷺ اثنی عشر أوقیة ونشا. وقیل: عشرین بكرة (۲). ولما بلغ النبی ﷺ خمسًا وثلاثین سنة بنت قریش الكعبة (۳).

وفى تاريخ يعقوب: كان بناؤه فسى سنة خمس وعشرين من الفيل. ووضع عليه الصلاة والسلام: الركن اليماني بيده يوم الاثنين.

فلما بلغ عليه السلام أربعين سنة. وقيل: وأربعين يومًا. وقيل: وعشرة أيام. وقيل: وشهرين، يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. وقيل: لسبع. وقيل: لأربح وعشرين ليلة.

وقال ابن عبدالبر: يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل. وقيل: في أول ربيع. وفي تاريخ النسائي: على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة وضعفه.

وعن مكحول: بعد ثنتين وأربعين: جاءه حبريل بغار حراء. قالت عائشة رضى الله عنها: «أول ما بدئ به عليه السلام من الوحى: الرؤيا الصادقة.

وقال الواقدى، وابن أبى عاصم، والدولابي في تاريخه: نزل عليه القـرآن، وهـو ابـن ثلاث وأربعين.

<sup>(</sup>۱) انظر: (طبقات ابن سعد ۱۰۱، ۱۰۱، دلائل النبوة ۶/۱، تاریخ ابن عساکر ۲۷۶/۱، الوف! ۱۲۰، إمتاع الأسماع ۳٦/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: (سيرة ابن هشام ١٧١/١، عيون الأثر ٤٧/١، طبقات ابن سعد ١٣٣/١، البداية والنهاية (٢) انظر: (سيرة ابن هشام ١١٣/١، إمتساع الأسمساع ١٧/١، الوفسا ١٤٢، تساريخ الخميسس ٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (سيرة ابن هشام ١٨٢/١، إمتاع الأسماع ٣٨/١، الوفا ١٤٣).

٣٧٤ ..... العقد الثمين

وفى كتاب العتيقى: ابن خمس وأربعين، لتسع وعشرين من رجب. قاله الحسين، وجمع: بأن ذلك حين حمى الوحى وتتابع. وقيل: إسرافيل عليه السلام وكل به الله ثلاث سنين قبل جبريل عليه السلام (١٠).

وأنكر ذلك الواقدى، وصححه الحاكم. فقال: «أبشر يا محمد، وأنا جبريل أرسلت إليك، وأنت رسول هذه الأمة. ثم أخرج لى قطعة نمط، فقال: اقرأ. قلت: والله ما قرأت شيئًا قط. فقال: ﴿ اقْرَأُ باسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَيْ عَلَمٌ ﴾ [العلق: ١ - ٥] ثم قال: انزل عن الجبل. فنزلت معه إلى قرار الأرض، فأجلسني على درنوك وعليه ثوبان أخضران، ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فتوضأ منها جبريل عليه السلام، ثم أمر النبي الله فتوضأ كذلك. ثم قام وصلى بالنبي الله فتوضأ منها كما صلى به جبريل عليه السلام إلى خديجة رضى الله عنها. فأمرها فتوضأت وصلى بها كما صلى به جبريل عليه السلام».

وكان ذلك أول فرض الصلاة ركعتين، ثم إن الله تعالى أقرها في السفر ركعتين كذلك وأتمها في الحضر.

وقال مقاتل: كانت الصلاة أول فرضها ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي.

وذكر أبو نعيم «أن حبريل وميكائيل عليهما السلام: شقا صدره وغسلاه، ثم قالا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمٍ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ الْقَلَمِ عَلَّمَ الْمُ عَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾..

وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أول شىء رأى النبسى ﷺ من النبوة أنه قيل: لـه استتر – وهو غلام – فما رؤيت عورته ﷺ بعد».

وكان أول من آمن با لله وصدق: حديجة رضى الله عنها.

تم فتر الوحى فترة حتى شق عليه ﷺ وأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى(٢).

وكان أول ذكر آمن بعدها: أبو بكر رضى الله عنه، وقيل: على رضى الله عنه، تــم زيد بن حارثة رضى الله عنه، ثم أسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: (سيرة ابـن هشـام ٢١٦/١، البدايـة والنهايـة ٣/٣، إمتـاع الأسمـاع ٣٩/١، الوفـا ١٤٧، دلائل النبوة للبيهقي ٢/٣٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: (صفة الصفوة ۱/۰۸، البداية والنهاية ۱۷/۳، تفسير الطبرى ۲۳۲/۳، إمتاع الأسماع
 ۱/۰٤، الوفا ۱۰۷).

مقدمة المصنف .....

وذكر مغلطاى: إسلام جماعة من حلة الصحابة رضى الله عنهم. ثم قال: ودخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء.

ثم إن الله أمر رسوله بأن يصدع بما جاء به، وكان ذلك بعد ثلاث سنين من النبوة. فبينا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى نفر يصلون فى شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد يومئذ بلحى بعير، فشجه فكان أول دم هريق فى الإسلام.

فلما نادى النبى ﷺ قومه بالإسلام لم تبعد منه قومه و لم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها.

قال العتيقى: وكان ذلك في سنة أربع، فلما فعل أجمعوا على ﷺ خلافه وعداوتـــه إلا من عصم الله.

وحدب عليه أبو طالب فخف الأمر وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضًا، وتآمرت قريش على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله بعمه أبى طالب، وبنى هاشم، غير أبى لهب وبنى المطلب. فرماه الوليد بن المغيرة: بالسحر، وتبعه قومه على ذلك. فنزل فيه: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ الآيات [المدثر: ١]. وفى النفر الذين تابعوه على قوله: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١].

ثم إن قريشًا اشتد عليهم الأمر، فكذبوه وآذوه، ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وأغروا به سفهاؤهم، حتى أخذ رجل منهم يومًا بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونه، وهو يبكى ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: ربى الله؟(١).

ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب عمه رضى الله عنه، وكان أعز فتى فى قريش، وأشــد شكيمة، فعزَّ به رسول الله ﷺ وكف عنه قريش قليلاً.

قال العتيقى: وكان إسلامه رضى الله عنه ستة ست، وسألوه إن كتت تطلب مالا جمعنا لك مالاً تكون به أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد الشرف فينا فنحن نسوِّدك علينا، وإن كنت تريد الشرف فينا قد غلب عليك بذلنا أموالنا فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك.

فقال لهم عليه السلام: ما بى ما تقولون، ولكن الله بعثنى رسولا، وأنزل على كتابه، وأمرنى أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا، فبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم، فإن تقلبوا

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الحميس ٢٩/١، إمتاع الأسماع ٣/١، الروض الأنف ٨٤/١).

٣٧٦ ...... العقد الثمين

منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر لأمــر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم.

واشترى أبو بكر رضى الله عنه بلالا رضى الله عنه فأعتقه، وكان يعذبُ في الله.

وقتلت أم عمار بن ياسر: سمية رضى الله عنها في الله، فهي أول قتيل في الإسلام.

وقيل: أول قتيل الحارث بن أبي هالة بن حديجة فيما ذكر العسكري.

ثم أذن النبي ﷺ لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة في رجب سنة خمس من النبوة، وعدتهم: اثنى عشر رجلاً وأربع نسوة. وقيل: أحد عشر وامرأتان.

وقال الحاكم: بعد موت أبي طالب.

وفى كتساب الاقتصار على صحيح الأخبار: كانوا عشرة رجال وأربع نسوة، وأميرهم: عثمان بن مظعون رضى الله عنه، وأنكر ذلك الزهرى فقال: لم يكن لهم أمير غير ملكها النجاشي، واسمه: أصحمة بن بحرى. وقيل: مكحول بن صصة، فخرج المسلمون وهي أول هجرة في الإسلام.

فلما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وأمرهم أرسلوا فيهم إلى النجاشي عمرو بن العاص، وعبدا لله بن أبي ربيعة ليردهم إلى قومهم، فأبي ذلك وردهما حائبين وكان حين ذلك مشركًا، ثم أسلم سنة سبع، وتوفى في رجب سنة تسع، وصلى عليه النبي على، ورفع إليه سريره حتى رآه. وقيل: لأنه كان عند الكفار الذين لا يصلون عليه، فلذلك صلى عليه.

وأسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة رضى الله عنهما بثلاثة أيام، فيما قاله أبو نعيم بدعوة النبي على: «اللهم أيد الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب».

وفى كتاب الحاكم: «اللهم أيد الإسلام بعمر الخطاب» لم يذكر أبا جهـل وكـان رجلاً لا يرام ماوراء ظهره، فامتنع به وبحمزة الصحابة رضى الله عنهم.

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر رضى الله عنه.

فلما رأت قريش عزة النبي على وعزة أصحابه في الحبشة وفشو الإسلام في القبائل: احتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدوا فيه على بني هاشم وبني المطلب: أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوا منهم شيئًا، ولا يبتاعوا منهم. وكتبوه في

مقدمة المصنف .....

صحيفة بخط منصور بن عكرمة. وقيل: بغيض بن عامر، فشلت يده. وعلقـوا الصحيفة فى حوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع، فانحاز الهاشميون غـير أبـى لهـب، والمطلبيـون إلى أبى طالب، فدخلوا معه فى شعبه، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا.

وقال ابن سعد: سنتين حتى جهدوا، وكانوا لا يصل إليهم شيء إلا سرًّا.

ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة، وعدتهم: ثلاثـة وثمـانون رجـلاً إن كـان عمار بن ياسر فيهم، وثماني عشرة امرأة.

ثم قام رجال فى نقض الصحيفة فأطلع الله عز وجل نبيه على: أن الأرضة أكلت ما فيها من القطيعة والظلم، فلم يدع إلا اسم الله فقط. فلما أنزلت لتمزق، وحدت كما قال ﷺ. وذلك فى السنة العاشرة.

ولما أتت عليه على التصف من شوال من السنة العاشرة. وقال ابسن الجزار: قبل هجرته بثلاث سنين.

وماتت حديجة رضى الله عنها بعد ذلك بثلاثة أيام. وقيل: بخمسة في رمضان. وقيل: ماتت قبل الهجرة بخمس، وقيل: بأربع سنين. وقيل: بعد الإسراء. فكان عليه السلام يسمى ذلك العام: عام الحزن، فيما ذكره صاعد.

وبعد أيام تزوج ﷺ سودة بنت زمعة سنة عشر. وقيل: بعد موت خديجة رضى الله عنها. عنها بسنة. وقال ابن عقيل: تزوجها بعد عائشة رضى الله عنها.

ثم خرج الله إلى الطائف بعد موت خديجة رضى الله عنها بثلاثة أشهر، فى ليال بقين من شوال سنة عشر، ومعه زيد بن حارثة رضى الله عنه، فأقام به شهرًا يدعوهم إلى الله تعالى فلم يجيبوه، وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة، حتى إن رحليه الله تندميان وزيد رضى الله عنه يقيه بنفسه، حتى لقد شج فى رأسه، ثم رجع فى حوار المطعم بن عدى، و لم يستجب له إنسان.

فلما نزل ﷺ نخلة، وهو موضع على ليلة من مكة صرف إليه سبعة من جنِّ نصيبين، فاستمعوا له، وهو يقرأ سورة الجن.

وقيل: كان قدوم الجن بعد خمسين سنة وثلاثة أشهر من مولده ﷺ.

فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانيـة عشـر شهرًا، وهو نائم في بيته، أتاه حـبريل وميكـائيل عليهمـا السـلام، فقـالا: انطلـق إلى مـا ٣٧٨ .....

كنت تسأل. وذلك أنه كان يسأل: أن يرى الجنة والنار. فانطلق به إلى ما بين المقام وزمزم، فأتى بالمعراج، فعرجا به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات.

وقيل: كان المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: ستة. وكــان بعــد النبــوة بخمســة أعوام. وقيل بعام ونصف عام.

وقال عياض: بعد مبعثه بخمسة عشر شهرًا.

وقال الحربي: ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة.

وقيل: لسبع عشرة خلت من ربيع الأول.

وقال ابن قتيبة: بعد سنة ونصف من رجوعه من الطائف.

وقال الواقدى: ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بستة أشهر.

وقال ابن فارس: فلما أتت عليه ﷺ إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر: أسرى به من زمزم إلى القدس.

وفى البخارى «بينا أنا نائم فى الحطيم - وربما قال: فى الحجر. ومنهم من قال: بسين النائم واليقظان - إذا أتانى آت فشق ما بين هذه إلى هـ ته - يعنى: من تغرة تحره إلى مراقه - فاستخرج قلبى، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانًا، فغسل قلبى، ثم حشى، ثم أحيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، وهو البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه. فانطلق بى جبريل إلى السماء - وذكر الأنبياء الذين رآهم فى بيت المقدس والسماء. وذكر الجنة والنار وسدرة المنتهى والأنهار الأربعة، والآنية الثلاثة: الماء، والخمر، واللبن، وفرض الصلوات(١)».

واختلف في المعراج والإسراء: هيل كانيا في ليلة واحدة، أم لا؟ وهيل كانيا أو أحدهما: يقطة أو مناما؟ وهيل كان المعراج مرة أو مرات؟.

والصحيح: أن االإسراء، كان في اليقظة بجسده ﷺ، وأنه مــرات متعــددة، وأنــه رأى ربه عز وحل بعين رأسه ﷺ. ولما أصبح أخبر قريشًا بالإسراء فكذبوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخارى في صحيحه كتاب المناقب، باب المعراج حديث ٣٨٨٧، وكتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإعيان حديث ٢٦٥، والبيهقي في الدلائل ٢٧٣/٢ - ٣٧٧٧.

مقدمة المصنف ......

وارتد جماعة ممن كان أسلم وسألوه أمارة. فأخبرهم بقدوم العير يوم الأربعاء.

فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت الشمس أن تغرب، فدعا الله، فحبس الشمس حتى قدموا، كما وصف.

قال ابن إسحاق: ولم تحبس الشمس إلا له ذلك اليوم، وليوشع بن النون.

قال الواقدى: مكث ﷺ ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيًا، ثم أعلن فى الرابعة، فدعى الناس إلى الإسلام عشر سنين، يوافى الموسم كل عام يتبع الحاج إلى منازلهم بعكاظ، ومجنة، وذى المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه، حتى يبلغ رسالات ربه، فلم يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه، إلى أن أراد الله عز وجل إظهار دينه، ساقه الله عز وجل إلى هذا الحى من الأنصار – وهو لقب إسلامى لنصرتهم النبى ﷺ، وإنما كانوا يسمون: أولاد قيلة، والأوس، والخزرج – فأسلم اثنان، أسعد بن زرارة، وذكوان بن عبد قيس.

فلما كان من العام المقبل فى رجب: أسلم منهم ستة. وقيل: ثمانية. فقال لهم النبى الله: ثمنعون ظهرى حتى أبلغ رسالة ربى. فقالوا: يا رسول الله: إنما كانت بعاث عام الأول يوم من أيامنا، اقتتلنا به، فإن تقدم، ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم العلم المقبل.

فكان أول مسحد قرئ فيه القرآن بالمدينة: مسحد بني زريق.

فلما كان العام المقبل لقيه اثنى عشر رجلاً، وفى الإكليل: أحـد عشـر. وهـى العقبة الأولى، فأسلموا وبايعوا على بيعـة النسـاء وغـير ذلـك. ولم يفـرض يومتـذ القتـال، ثـم انصرفوا إلى المدينة. فأظهر الله الإسلام. وكان أسـعد بـن زرارة رضـى الله عنـه يجتمع بالمدينة بمن أسلم.

وكتبت الأوس والخزرج إلى النبى ﷺ: ابعث إلينا من يقرئنا القرآن، فبعث ﷺ إليهم مصعب بن عمير.

وقال ابن إسحاق: أرسله معهم، وكان يسمى المُقرئ. وهو أول من سمى به.

ثم قدم عليهم عبدا لله، ويقال: عامر بن أم مكتوم.

ثم قدم على النبى ﷺ فى العام المقبل فى ذى الحجة أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلاً. وقال ابن سعد: يزيدون رجلاً أو رجلين وامرأتان. وقال ابن إسحاق: ثلاثـة وسبعون وامرأتان.

• ٣٨ ...... العقد الثمين

وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفسًا في نفر من قومهم وهم خمسمائة. فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور رضى الله عنه ويقال: أبو الهيثم رضى الله عنه، ويقال: أسعد بن زرارة، على: أنهم يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعلى حرب الأحمر والأسود.

فكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

وفي الإكليل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [التوبة: ١١١]. ونقب عليهم اثنى عشر منهم.

ثم إن النبي ﷺ أذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة عند إخوانهم الأنصار. وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج.

ثم ذكر مغلطاى هجرة جماعة من جلة الصحابة رضى الله عنهم إلى المدينة، ثم قال: حتى لم يبق معه، عليه السلام، بمكة إلا على بن أبى طالب، والصديق رضى الله عنهما. كذا قاله ابن إسحاق وغيره. وفيه نظر لما يأتى بعد.

فلما رأت ذلك قريش اجتمعوا ومعهم إبليس في صورة شيخ بحدى في دار الندوة، يتشاورون فيما يصنعون في أمره، عليه السلام، حين خافوه، فأجمعوا على قتله. فأتاه جبريل. فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك. فأمر عليا رضى الله عنه فنام مكانه، وغطى ببرد أخضر. فكان أول من شرى نفسه، ثم خرج على عليهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يره منهم أحد، ونثر رسول الله على رءوسهم كلهم ترابًا كان في يده.

وأذن الله تعالى لنبيه على في الهجرة، وأمره جبريل، عليه السلام، أن يستصحب أبا بكر رضى الله عنه واستأجر عبدالله بن الأريقط دليلاً وهو على شركه، وعامر بن فهيرة حادمًا، وذلك بعد العقبة بشهرين وليال.

وقال الحاكم: بثلاثة أشهر أو قريبًا منها. وكان مدة مقامه على بمكة من حين النبوة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سنة. وفي ذلك يقول صرمة:

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيًا وقال عروة: عشرًا. وقال ابن عباس خمسة عشر سنة. وفى رواية عنه: ثلاث عشرة سنة. قال الخوارزمى: ينقص يومًا واحدًا. مقدمة المصنف .....

ولم يعلم بخروجه عليه السلام إلا على وآل أبى بكر رضى عنهم. فدخل غارًا بشور حبل بأسفل مكة، فأقام فيه ثلاثا. وقيل: بضعه عشر يومًا. فأمر الله العنكبوت فنسجت على بابه، والراة فنبتت، وحمامتين وحشيتين فعششتا على بابه. قال السهيلى: وحمام الحرم من نسلهما.

ثم حرج منه ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من ربيع الأول على ناقته الجدعاء. قالت أسماء رضى الله عنهما: فمكثنا ثلاث ليال لا ندرى أين وجه النبي على حتى أنشد رجل من الجن شعرًا سمعه الناس وما يرونه:

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسلوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد فغادره رهنا لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم مورد

وكان النبي الله على الله نزل بقديد على أم معبد عاتكة بنت خالد، فمسح ضرع شاة بحهودة وشرب من لبنها وسقى أصحابه، واستمرت تلك البركة فيها. ولما مر بها قريش سألوها عنه ووصفوه. فقالت: ما أدرى ما تقولون قد ضافنى حالب الحائل. فقالوا: ذاك الذي نريد.

وفى الإكليل قصة أخرى شبيهة بقصة أم معبد. قال الحاكم: فلا أدرى أهمى همى أم غيرها؟.

فلما راحوا من قدید تعرض لهما سراقة بـن مـالك بـن جعشـم المدلجـي، فدعـا علیـه النبي ﷺ فساحت قوائم فرسه، فطلب الأمان فأطلق ورد من وراءه.

وأقام على رضى الله عنه بعد مخرجه الله ثلاثة أيام، ثم أدركهم بقباء، وقـد نـزل الله على كلثوم بن الهدم – وقيل: سعد بن حيثمة – يوم الاتنـين سـابع، وقيـل: ثـامن عشـر ربيع. وكان مدة مقامه هناك مع النبى الله أو ليلتين.

وأمر ﷺ بالتاريخ، فكتب من حين الهجرة. قبال ابن الجزار: ويعرف بعيام الأول. وقيل: إن عمر رضى الله عنه أول من أرخ وجعله من المحرم، وقيل: يعلمي بن أمية: إذ كان باليمن. وقيل: بل أرخ بوفاته ﷺ.

وكان نزوله ﷺ بقباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول وهو الرابع مـن برمـاه،

٣٨٢ .....

والعاشر من أيلول سنة تسعمائة وثلاثة وثلاثين لذى القرنين ويقال: لاثنتى عشرة ليلة خلت منه حين اشتد الضحى، ويقال: لهلال ربيع. ويقال فى أوله. فأقام بها أربع عشر ليلة، ويقال: خمسًا، ويقال: أربعًا، ويقال: ثلاثًا، فيما ذكره الدولابي، ويقال: اثنتين وعشرين ليلة. وأسس به مسجدًا، وهو أول مسجد أسس فى الإسلام.

وفى كتاب ابن البرقى: قدمها ليلا، ثم خرج ﷺ من قباء يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع فى قول ابن الكلبى. وقال ابن الجوزى: لليلتين خلتا منه. وفيهما نظر.

فجمع في بنى سالم بن عوف ببطن الوادى. ثم قدم المدينة. فبركت ناقته على على باب مسجده ثلاث مرات، وهو يومئذ مربد لسهل وسهيل ابنى عمرو، يتيمين في حجر أسعد بن زراة. ويقال معاذ بن عفراء، فاشتراه على بعشرة دنانير.

ونزل برحله ﷺ على أبى أيوب لكونه من أخوال عبد المطلب فأقام ﷺ عنده سبعة أشهر، وقيل: إلى صفر من السنة الثانية. وقال الدولابي: شهرًا.

فكان أول كلمة سمعت منه عليه الصلاة والسلام: «أفشو السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»(١).

وحرج عبدالله بن أبى بكر رضى الله عنهما معهم بعيال أبيه. وكان الله يصلى حيث أدركته الصلاة حتى بنى المسجد باللبن، وسقفه بالجريد، وجعل عمده خشب النخل، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره، وبابًا يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه.

وكان ﷺ يخطب إلى جذع في المسجد. فلما اتخذ ﷺ المنبر ثلاث درجات بينه وبين الحائط ممر الشاة: حار عند ذلك الجذع كالبقرة أو الناقة: فنزل ﷺ واحتضنه حتى سكن، وقال: «لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الأطعمة حديث رقم ۱۸۵٤، ۱۸۵۵، ۲۶۸۰، ۲۰۱۰، ۲۲۸۸، وابن ماحة في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، حديث رقم ۱۳۳٤، ۱۳۳۱، ۲۲۵۲، ۳۲۵۲، وأحمـــد ابن حنبل في المسند ۲۸۰۹.

<sup>(</sup>٢) حديث حنين الجزع أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في=

مَقدمة المصنف .....

وكانت المدينة أوباً أرض الله بالحمى، فأصاب أصحابه رضى الله عنهم منها بـلاء وسقم، فدعى بنقل ذلك الوباء إلى مهيعة، وهي الجحفة.

وبعد مقدمه بخمسة أشهر، وقال أبو عمر: بثمانية: آخي الله بين المهاجرين والأنصار، وكانوا تسعين رجلاً من كل طائفة أربعون. وقيل: مائة على الحق والمواساة والتوارث. وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر: ﴿وَأُونُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُم مُونُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ [الأحزاب: ٦].

وكتب كتابًا بين المهاجرين وادع فيه يهود، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم.

وبنى بعائشة رضى الله عنها على رَأْس تسعة أشهر. وقيـل: ثمانيعة عشـر شـهرًا فـى شوال.

وأرى عبد الله بن زيد بن تعلبَة بسن عبـد ربـه الأذان. وقيـل: كـان ذلـك فـى السّنة الثانية.

وبعد شهر من مقادمه ﷺ المدينة زيد في صلاة الخضر، لاثني عشــر حملــت مــن ربيــع الأول.

قال الدولابي: يوم الثلاثاء. وقال السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه. وكانت الصلاة قبل الإسراء: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها. قال الدولابي: وروى عن عائشة وأكثر الفقهاء: أن الصلاة نزلت بتمامها.

### [سرية حمزة إلى سيف البعر](١)

وعلى رأس سبعة أشهر عقد ﷺ لعمه حمزة رضى الله عنه فى شهر رمضان لوواء أبيض، وأمره على ثلاثين رجلاً من المهاجرين. وقيل: ومن الأنصار. وقيل: فى ربيع الأول سنة اثنتين. وقيل: بعد انصرافه ﷺ من الأبواء. وقيل: بعد ربيع الآخر يعترض عيرًا

=الإسلام، والبيهقي، في الدلائل ٢/٥٥، ٣٢١/٣، والترمذي في سننه، كتباب صلاة الجمعية، باب ما حاء في الخطبة على المنبر ٣٧٩/٣، وابن جزيمة في صحيحه ٧٧٦، والخطيب في تاريخه ١/١٣١/٤، ١٣١/٤، والإمام أحمد في المسند ٤/٣،٣١.

(۱) ما بين المعقوفتين إضافة ليسبت في الأصل انظر: (تــاريخ الطــبرى ٤٠٤/٢، سيرة ابـن هشــام ٢/٥٥/، طبقات ابن سعد ٤/٢، تاريخ الخميس ٢/٦٥١، إمتاع الأسماع ٢٦٦١، المنتظم ٨٠٠٣، البداية والنهاية ٢٣٤/٣). ٣٨٤ ......

لقريش، فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، فلما تصافوا حجز بينهم نجدي بن عمرو الجهني.

# [سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ]<sup>(١)</sup>

ثم سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ فى شوال، وتعرف: بودان، فى ستين رجلاً تلقى أبا سفيان، وكان على المشركين. وقيل: مكرز بن حفص. وقيل: عكرمة ابن أبى جهل. ورمى فيها سعد بن أبى وقاص بسهم، فكان أول سهم رمى فى الإسلام.

وأما ابن إسحاق: فيزعم أن هذه أول راية عقدت. قال: وإنما أشكل أمرهما؛ لأن النبي على شيعهما جميعًا.

وذكر أبو عمر: أن أول راية عقدت لعبدا لله بن جحش.

## [سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخوار](٢)

ثم سرية ابن أبى وقاص إلى الخرار: واد بالحجاز نصب فى الجحفة فى ذى القعدة فى عشرين رجلاً. وقال أبو عمر: كانت بعد بدر. وقال ابن حزم نحوه. وقال: كانوا ثمانية يعترض عيرًا لقريش، فخرجوا على أقدامهم فصبحوها صبح خامسة، فوجدوا العير قدمرت بالأمس.

## [غزوة الأبواء]<sup>(٣)</sup>

ثم غزوة الأبواء: حبل بين مكة والمدينة. ويقال لها: ودان، في صفر سنة اثنتين يعترض عيرًا لقريش، فغاب خمسة عشر يومًا، ولم يلق ﷺ كيدًا. ووادع ﷺ بني ضمرة.

### [غزوة بواط]<sup>(٤)</sup>

ثم غزوة بواط: حبل لجهينة من ناحية رضوى بينه وبين المدينـة أربعـة بـرد فـى ربيـع

<sup>(</sup>۱) انظر: (تاریخ الطبری ٤٠٤/۲، سیرة ابن هشام ٥٥/٢، طبقات ابن سعد ٤/٢، تاریخ الخمیس ٢٥٧/١، إمتاع الأسماع ٦٦/١، المنتظم ٨٠/٣، البداية والنهاية ٣٣٤/٣، الوفا ).

<sup>(</sup>۲) انظر: (تـاريخ الطـبرى ۲/۳،۲، سـيرة ابـن هشـام ۲/۰۰، طبقـات ابـن سـعد ٤/٢، تــاريخ الخميس ٢٥٨/١، إمتاع الأسماع ٢٢٢، المنتظم ٨١/٣، البداية والنهاية ٢٣٤/٣، الوفا).

<sup>(</sup>٣) انظر: (تاريخ الطبرى ٤٠٧/٢)، سيرة ابن هشام ١٩٨١ه، طبقات ابن سعد ١٥/٢، تاريخ

الخميس ٢٦٣/١، إمتاع الأسماع ٢٧/١، المنتظم ٨٩/٣، البداية والنهاية ٣٤٦/٣، الوفا ٢٩٧). (٤) انظر: (تــاريخ الطــبرى ٤٠٧/٣، ســيرة ابـن هشــام ٢٤٦/٣، طبقــات ابـن ســعد ٥/٢، تــاريخ

المصر. (كاريخ المصارى ١٩٠١) في المراه المنتظم ١٩٨٣، البداية والنهاية ٢٤٦/٣، الوفا ٢٩٧).

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف .....

الأول. وقيل: الآخر، في مائتين يعترض عيرًا فيها أمية بن خلف، فرجع و لم يلق كيدًا.

### [غزوة بدر الأولى<sup>(١)</sup>]

ثم غزا شخ فى ربيع الأول يطلب كرز بن جابر الفهرى لإغارته على سرح المدينة، حتى بلغ صفوان من ناحية بدر فلم يلحقه. وتسمى: بدر الأولى. وذكرها ابن إسحاق بعد العشيرة بليال. قال ابن حزم: بعشرة أيام.

### [غزوة ذات العشيرة (٢)]

ثم غزا ﷺ ذات العشيرة، موضعًا لبنى مدلج بناحية ينبع فى جمادى الآخرة. وقيـل: الأولى، فى خمسين ومائة. وقيل: مائتى رجل، ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونها يعترض عيرًا لقريش ففاتته بأيام، ووادع ﷺ بنى مدلج. ورجع ولم يلق كيدًا.

## [سرية عبدا لله بن جحش إلى نخلة]<sup>(٣)</sup>

ثم سرية أمير المؤمنين المخدع في الله، عبدا لله بن جحش رضى الله عنه، إلى نخلة على ليلة من مكة في رجب في اثنى عشر مهاجرًا. ويقال: ثمانين يترصد قريشًا، فمرت به عيرهم تحمل زبيبًا وأدمًا من الطائف فيها عمرو بن الحضرمي، فتشاور المسلمون، وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر، وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكة. فأجمعوا على قتلهم، فقتلوا عمرًا واستأسروا أسيرين، وهرب من هرب. واستاقوا العير، فكانت أول غنيمة في الإسلام. فقسمها ابن جحش، وعزل الخمس وذلك قبل أن تفرض. ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها. فقال النبي الله: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام». فأخر أمر الأسيرين والغنيمة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائمها.

وتكلمت قريش: بأن محمدًا سفك الدم، وأخذ المال في الشهر الحرام، فأنزل الله

<sup>(</sup>۱) انظر: (تاریخ الطبری ٤٠٧/٢) سیرة ابن هشام ٢٠١/١ وسماها غزوة صفوان، طبقات ابن سعد ٢/٢ وسماها غزوة طلب كرز بن حابر الفهری، تاریخ الخمیس ٣٦٥/١، إمتاع الأسماع ٢٨/١، المنتظم ٣٩٨، دلائل النبوة للبیهقی ٨/٣، الوفا ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين إضافة ليست في الأصل.

انظر: (تاريخ الطبرى ٤٠٨/٢)، سيرة ابن هشام ٩٨/١، طبقات ابن سعد ٦/٢، تاريخ الخميس ٣٦/٢، إمتاع الأسماع ٦٨/١، المنتظم ٩٠/٣، البداية والنهاية ٣٢٤٦، الوفا ٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (تاريخ الطبرى ٢٠١/٢، سيرة ابن هشام ٢٠١/١، طبقات ابن سعد ٧/٢، تاريخ الخميس ٦٠١/١، إمتاع الأسماع ١٩١/٦، المنتظم ٩١/٣، البداية والنهاية ٢٤٨/٣، الوفا).

٣٨٦ .....

تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُعْنَدَةُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَدَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَسْلِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُعْنَدَةُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَدَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَسْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فلما كان يوم الثلاثاء، الظهر، نصف شعبان: حولست القبلة إلى الكعبة. وقيـل يـوم الاثنين بعد رجب. وفرض صيام رمضان. وزكاة الفطر قبل العيد بيومين.

وقال ابن سعد: قبل فرض زكاة الأموال. وقيل: إن الزكاة فرضت فيها. وقيـل: قبـل الهجرة.

### [غزوة بدر الكبرى]<sup>(١)</sup>

ثم غزا الكبرى: وتسمى: العظمى، وتسمى: الثانية، وتسمى: بدر القتال. يتلقى عيرًا لقريش فيها أبو سفيان بن حرب، يوم السبت لثنتى عشرة خلت من رمضان. ويقال: لثلاث خلون منه ومعه الأنصار. ولم يكن قبل ذلك خرجت معه وعدتهم ثلاثمائة وخمسين، وثمانية لم يحضروها، إنما ضرب بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها.

ويقال: كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. ويقال: وتسعة عشر. ويقال: وخمسة عشر. ويقال: وثمانية عشر. ويقال: وأربعة عشر. ويقال: وستة عشر. معهم ثلاثة أفراس.

وكان المشركون ألفًا. ويقال: تسعمائة وخمسين رجلاً، معهم مائــة فـرس وسبعمائة بعير.

وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان. وقيل: يـوم الاثنـين. وقيـل: لإحدى عشرة بقيت أو لتسع عشرة خلت. ويقال: لاثنتى عشرة خلت ويقــال: لثــلاث خلون منه.

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً. ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وقتل من المشركين سبعون، وأسر سبعون، وانهزم الباقون. وغنم ﷺ متاعهم.

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ الطبرى ٢٠١/٢)، سيرة ابن هشام ٢٠٦/١، طبقات ابن سعد ٨/٢، تاريخ الخميس ٣٦/١، إمتاع الأسماع ٧٢/١، المنتظم ٣٦/٣، البداية والنهاية ٣٥٢، الكامل لابسن الأثير ٢٤/١، دلائل النبوة ٣٥٣، الوفا ٢٩٨، السيرة النبوية الصحيحة ٣٥٤).

مقدمة المصنف ......مقدمة المصنف يستنب المستنب المستنب

وأرسل زيد بن حارثة رضى الله عنه بشيرًا. فوصل المدينة يـوم الأحـد ضحى، وقـد نفضوا أيديهم من تراب رقية ابنته عليه.

وفودي بالأسرى بأربعة آلاف فما دونها.

#### سرية عمير<sup>(١)</sup>

ثم سرية عمير بن عدى الخطمى لخمس ليال بقين من رمضان إلى عصماء بنت مروان، زوج يزيد بن زيد الخطمى. وكانت تعيب الإسلام، وتؤذيه وتحرض عليه. فجاءها ليلاً، وكان أعمى فبعج بطنها بالسيف. وأحبره في بذلك، وقال: لا تنتطح فيها عنزان.

وفي أول شوال صلى صلاة الفطر.

#### غزوة بني سليم<sup>(۲)</sup>

وفى أوله أيضًا، ويقال: بعد بدر بتسعة أيام. ويقال: فى نصف المحرم سنة ثـلاث. ويقال: لست حلون من جمادى الأولى من السنة المذكورة: حرج الله يريـد بنى سليم، فبلغ ماء يقال له: الكدر. ويعرف: بغزوة قرقرة. ويقال: قرارة الكدر. ويقال: نجـران. فأقام عليه ثلاثا. ويقال: عشرًا، فلم يلق أحدًا. ويقال: كانت غيبته خمس عشرة ليلة. وذكرها ابن سعد بعد غزوة السويق.

#### سرية أبي عفك

ثم سرية سالم بن عمير، في شوال إلى أبي عفك اليهودي. وكان شيخًا كبيرًا يقول الشعر، ويحرض على النبي عليه، فقتله.

#### غزوة بني قينقاع<sup>(٣)</sup>

ثم غزوة بنى قينقاع – بطن من يهود المدينة، لهم شجاعة وصبر – وكانوا حلفاء عبدا لله بن أبى، وأول يهود نقضوا العهد وأظهروا البغى والحسد يوم السبت نصف شوال، فحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة. فقذف الله فى قلوبهم

<sup>(</sup>۱) انظر: (طبقات ابن سعد ۲۰/۲، وسماها سرية عمير بن عدى ، تاريخ الخميس ۲۰۱۱، إمتاع الأسماع ۲۰/۱، المنتظم ۲۰۳۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۱۹٦/۱، طبقات ابن سعد ۲٤/۱/۲، تاريخ الطبرى ٤٨٧/٢، ابن سيرة هشام ٤٥/٢، ابن حزم ١٥٣، عيون الأثر ٣٦٣/١، البداية والنهايـة ٣/٤، دلائـل النبـوة ١٧٢/٣، النويرى ٧٩/١٧، السيرة الحلبية ٢٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (تاريخ الطبرى ٤٧٩/٢ - ٤٨٠ ، مغازى الواقدى ١٧٦/١، السيرة النبوية الصحيحة

٣٨٨ ......

الرعب، ونزلوا على حكمه رأن له أموالهم ولهم النساء والذرية فلحقوا بأذرعات، فما كان أقل بقائهم بها. وأخذ من حصنهم سلاحًا، وآلة كثيرة.

قال الحاكم: هذه وبني النضير واحدة، وربما اشتبها على من لا يتأمل.

### غزوة السويق<sup>(١)</sup>

ثم غزوة السويق؛ لأنه كان أكثر زاد المشركين، وغنمه منهم المسلمون يـوم الأحـد لخمس حلون من ذي الحجة.

وقال ابن إسحاق في صفر، يطلب أبا سفيان في ثمانين راكبًا، لحلفه: أن لا يمس النساء والدهن حتى يغزو محمدًا.

فخرج فى مائتى راكب، وقيل: أربعين، حتى أتى العريض – ناحية مـن المدينـة علـى ثلاثة أميال – فحرق نخلاً، وقتل رجلاً من الأنصار وأجيرًا له، ورأى أن يمينه قد حلـت، ففاته ورجع على بعد غيبته خمسة أيام.

ثم سرية [.....]<sup>(۲)</sup>

وفي ذي الحجة صلى صلاة العيد وأمر بالأضحية.

#### سرية كعب بن الأشرف<sup>(٣)</sup>

ثم سرية محمد بن سلمة، وأربعة معه إلى كعب بن الأشرف النضيرى. ويقال: النبهاني الشاعر، لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وكان يؤذى النبي الشاوأت وأصحابه. فقتله الله في داره ليلاً. فأصاب الحارث بن أوس ليلتنذ حراحة، فتفل عليها النبي الله فلم تؤذه بعد. وخافت عند ذلك يهود.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۱۸۱/۱، طبقات ابن سعد ۲۰/۱/۲، تاريخ الطبرى ٤٨٣/٢، الكامل لابن الأثير ٣٦/٢، الاكتفا ٧٧/٢، البداية والنهاية ٣٤٤/٣، ابن سيد الناس ٢٩٦/١، دلائل النبوة ٣١٤/٣، الدرر ١٣٩، ابن حزم ٢٥١، عيون الأثر ٢٥٤/١، النويرى ٧٠/١٧، السيرة الحلبية ٢٧٧/٢، السيرة النبوية الصحيحة ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: (المغازى للواقدى ١٨٤/١، طبقات ابن سعد ٢١/٢/١، تــاريخ الطــبرى ٤٨٧/٢، سيرة ابن هــشام ٢/١٥، الكامل لابن الأثير ٣٨/٣، الاكتفا ٨٢/٨، البداية والنهاية ٤/٥، دلائل النبوة ابن هــشام ١٨٧/٣، الحبر لابن حبيب ٢٨٢، الدرر في اختصــار المغــازى والســير ١٤٢، ابــن حــزم ١٥٤، عيون الأثر ٢/١٥، النويرى ٧٢/١٧).

مقدمة المصنف

#### غزوة غطفان(١)

ثم غزا ﷺ غطفان إلى نحد لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول في أربعمائــة وخمسـين

قال ابن إسحاق: في صفر، وهي غزوة ذات آمر، وسماها الحاكم: غزوة أنمار.

وفيها أراد دعثور بن الحارث المحاربي: الفتك به ﷺ، فمنعه الله منه، ووقع السيف من يده، فأخذه النبي ﷺ، فأسلم دعثور. وقيل: كان ذلك في ذات الرقاع. والله أعلم. ثم رجع النبي ﷺ بعد غيبته إحدى عشرة ليلة، و لم يلق كيدًا.

#### سرية القـــردة(٢)

ثم سرية زيد بن حارثة: في مائة راكب إلى القردة. ويقال: بألف - ماء من مياه نحد، بها مات زيد الخيل لهلال جمادى الآخرة. ذكرها ابن إسحاق قبل قتل ابن الأشرف - يعترض عيرًا لقريش فيها صفوان بن أمية فأصابوها، فبلغ خمسة وعشرين ألف درهم وأسر فرات ابن حيان، فأسلم.

وتزوج ﷺ حفصة بنت عمر رضى الله عنهما في شعبان.

وقال ابن عبيدة: سنة اثنتين.

ويقال: بعد أحد؛ لأن زوجها خنيس بن حذافة شهد أحدًا، ومات في تلك الأيام من خراحه.

> وتزوج ﷺ زينب بنت خزيمة أم المساكين في رمضان قبل أحد بشهر. غزوة أحـــد(٣)

# ثم غزوة أحد: حبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها، به قبر هـارون عليـه الســلام.

ويقال له: ذو عينين، يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۱۹۳/۱، طبقات ابن سـعد ۲۳/۱/۲، تــاريخ الطــبرى ٤٨٧/٢، ســيرة ابن هشام ٢٥/٢، الكامل لابن الأثير ٣٨/٢، الاكتفا ٧٨/٢، دلائل النبوة ٣١٦٧، البداية والنهاية ٢/٤، النويرى ٧٧/١٧، السيرة الحلبية ٢٧٩/٢، عيون الأثر ٣٦٢/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۱۹۷/۱، طبقات ابن سعد ۲/۱/۲، تاريخ الطبرى ۲/۲،۹۲/ الاكتف ٨١/٢، سيرة ابن هشام ٢/٠٥، البداية والنهاية ٤/٥، السيرة النبوية الصحيحة ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (المغازى للواقدى ١٩٩/١، طبقات ابن سعد ٢٥/٢/١، تاريخ الطبرى ٤٩٩/٢، الكــامل ٢/٤٤، البداية والنهاية ٩/٤، الاكتفا ٧/٢، سيرة ابن هشام ٢٠٠٢، دلائل للبيهقــي ٢٠١٣، الأغاني ١٧٩/١٥ – ٢٠٧، السيرة الشامية ٢٧١/٤، والمنتظم، لابـن الجـوزي ١٦١/٣–١٧٢، السيرة النبوية الصحيحة ٣٧٨).

ه ٣٩ .....العقد الثمين

ويقال: لإحدى عشرة ليلة خلت منه. ويقال: للنصف منه.

قال مالك: كانت بعد بدر بسنة.

وعنه: كانت على أحد وثلاثين شهرًا من الهجرة.

وذلك أن قريشًا تجمعت لقتاله ﷺ فى ثلاثه آلاف رجل منهم، فمنهم: سبعمائة دارع، ومائتا فارس، وثلاثة آلاف بعير، وخمس عشرة امرأة. والمسلمون ألف رجل. ويقال: تسعمائة. فانخزل ابن أبى فى ثلاثمائة. ويقال: إن النبى ﷺ أمرهم بالانصراف لكفرهم، بمكان يقال له: الشوط. ويقال: بأُحُدِ عند التصاف.

وقال النبى الله للرماة: «لا تتغيروا من مكانكم» فلما تغيروا هزموا. وقتل من المسلمين سبعون، منهم: حمزة رضى الله عنه بحربة وحشى. وأسر سبعون. ويقال: حمسة وستون. وأصيب الله وشج حبينه وكسرت رباعيته إلى غير ذلك مما أصابه الله ولم يثبت معه الله يومئذ إلا أربعة عشر رحلاً. وقتل الله بيده أبى بن خلف. وصلى الظهر يومئذ قاعدًا. وانقطع سيف عبدا لله بن ححش يومئذ فأعطاه النبى الله عرجونًا فصار في يده سيفًا، ولم يتناول حتى اشتراه بغا التركى. وكذا حرى لعكاشة وسلمة بن أسلمة في بدر.

وقتل من المشركين ثلاثة. ويقال: اثنين وعشرين رجلاً.

وكان ﷺ قد رد جماعة من المسلمين لصغرهم.

وصلى على حمزة والشهداء من غير غسل. وهذا إجماع إلا ما شذ به بعض التابعين. ويقال: بل غسلوا.

وفي الكامل لأبي عدى: أمرهم النبي ﷺ بذلك.

ورجع النبي ﷺ في يومه آخر النهار.

#### غزوة حمراء الأسد(١)

ثم غزا على حمراء الأسد. وهي على ثلاثة أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة لطلب عدوهم بالأمس. ونادى الله أن لا يخرج إلا من شهدا أُحدًا. فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ودخل المدينة يوم الجمعة. وقد غاب خمسًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ٤/١/١، طبقات ابن سعد ٤/١/٢، تاريخ الطبرى ٤٣٤/١، الكامل ٥٧/٢) الأكتفا ٢/٢، البداية والنهاية ٤/٨٤، سيرة ابسن هشام ٤٤/٣، دلائل النبوة ١٢٦/٣، ابمن حزم ١٧٥، عيون الأثر ٢/٢٥، النويسرى ١٢٦/١، السيرة الحلبية ٢٣٣٦/٢ السيرة الحلبية ٤٣٨/٢).

مقدمة المصنف

وحرمت الخمر في شوال، ويقال: سنة أربع.

#### سرية قطن

ثم سرية أبى سلمة عبدا لله بن عبد الأسد، هلال المحرم إلى قطن - جبل بناحية فيد. وقيل: ماء من مياه بنى أسيد بنجد - معه مائة وخمسون رجلاً لطلب طليحة، وسلمة ابنى خويلد الأسديين فلم يجدوهما، ووجدوا إبلاً وشاء ولم يلقوا كيدا.

قال أبو عبيد البكرى: وقتل بها عروة بن مسعود.

#### سرية عـــرنة

ثم سرية عبدا لله بن أنيس وحده إلى سفيان بن خالد الهذلى بعرنة، وهو وادى عرفة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم؛ لأنه بلغه الله أنه يجمع لحربه. فقال له عبدا لله: حئتك لأكون معك. ثم اغتره فقتله، وغاب ثمان عشرة ليلة. وقدم يوم السبت لسبع بقين منه.

#### سرية بــــئر معونة(١)

ثم سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة لبنى عامر بن صعصعة. وقيل: قرب حرة بنسى سليم فى صفر على رأس ستة ثلاثين شهرًا من الهجرة. وقيل: أربعون معه القراء وهم سبعون. وقيل: أربعون. وقيل: ثلاثون، أرسلهم مع أبى براء ملاعب الأسنة ليدعوا أهل بحد إلى الإسلام. فخرج عليهم عامر بن الطفيل بجمع من بنبى عامر ورعل وذكوان وعصية، فقتلوهم من عند آخرهم، إلا كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضمرى، فكان عليه السلام يدعو عليهم فى صلاته حينا.

### غزوة الرجيع

ثم سرية مرثد بن أبى مرثد الغنوى إلى الرجيع - ماء لهذيل بين مكة وعسفان بناحية الحجاز - في صفر. وعدتهم: عشرة. ويقال: ستة.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۲۱/۱، تاريخ الطبرى ۲۰۵۷، سيرة ابن هشام ۱۸۳/۲، الكامل ۲/۲۲، الاكتفا ۲/۲۲، البداية والنهايــة ۲۱/۲، دلائـل النبـوة ۳۸۸۳، النويـرى ۲۰/۱۲، المبداية والنهايــة ۲۰/۲، المبداية والنهايــة عيون الأثر ۲۱/۲، الطبقات الكبرى ۲۹/۱۲، المنتظم، لابن الجوزى ۱۹۸۳ – ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ١/٤٥١، طبقات ابن سعد ٢٩/١/٢، تاريخ الطبرى ٢٣٨/٢، سيرة ابن هشام ٢٩/٢، الكامل ٥٩/٢، الاكتفا ١٣٤/٢، البداية والنهاية ٢٢/٤، دلائل النبوة ٣٢٣/١، صحيح البخارى ٢٧/٤، ابن حزم ١٧٦، عيون الأثر ٢/٢٥، النويرى ١٣٣/١٧، الأغانى ٢٥/٤).

٣٩٢ ..... العقد الثمين

وذلك أن رهطا من عضل والقارة سألوا النبي الله أن يرسل معهم من يعلمهم شرائع الإسلام. فلما كانوا بين عسفان ومكة غدروا بهم فقتلوهم إلا خبيب بن عدى، وزيد ابن الدثنة، فإنهم أسروهما وباعوهما في مكة، فقتلا بها. وصلى خبيب قبل قتله ركعتين. فكان أول من سنهما. وقيل: بل أسامة بن زيد حين أراد المكرى الغدر به.

قلت: روى ابن عبدالبر فى الاستيعاب بسنده إلى الليث بن سعد قال: بلغنى أن زيد ابن حارثة اكترى من رجل بغلاً من الطائف، فاشترط عليه المكرى أن ينزله حيث شاء، قال: فمال به إلى خربة، فقال: أنزل، فإذا فى الخربة قتلى كثيرة، قال: فلما أراد أن يقتله، قال له: دعنى أصلى ركعتين، قال: صل، فقد صلاهما قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا. انتهى.

وفى الخبر: أنه نجا بعد أن قال: يــا أرحــم الراحمـين ثــلاث مــرات. وليـس فيــه ذكــر لأسامة، فتكون القصة لأبيه، ولا يعرف لأسامة في هذا قصة. وا لله أعـلـم.

#### غزوة بني النضيير(١)

ثم غزوة بنى النضير: فى ربيع الأول سنة أربع وجعلها ابن إسحاق بعد بئر معونة، والزهرى بعد بدر بستة أشهر. فحاصرهم خمسة عشر يومًا. وقيل: ستة أيام؛ لأنهم نقضوا عهده وأرادوا قتله. فخرب وحرق، وقذف الله فى قلوبهم الرعب. فأجلاهم إلى خيبر.

#### غزوة بدر الصغرى(٢)

ثم غزوة بدر الموعد، وهى الصغرى هلال ذى القعدة. ويقال: فى شعبان بعد ذات الرقاع. وذلك: أن أبا سفيان قال يوم أحد: الموعد بيننا وبينكم بدر رأس الحول. فقال النبى على: نعم.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ٣٦٣/١، طبقات ابن سعد ٢٠/١، ، سيرة ابن هشام ١٩٠/٢، تاريخ الطبرى ٢/٠٥، الكامل ٢٤/٢، الاكتفا ٢/٢٤، عيون الأثر ٢١/٢، البداية والنهاية ٤/٤٠ النويرى ١٩٠/١٧، السيرة الحلبية ٤٤/٣، السيرة الشامية ٩/٤، دلائه النبوة للبيهة ٣٤٤/٢، ١٧٦/٢، ٣٤٤، دلائه النبوة للبيهة ٣٠٠/١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۱۸٤/۱، طبقات ابن سعد ۲/۲/۱، تـاريخ الطـبرى ۵۹/۲، سيرة ابن هشام ۲/۹، ۱ الكامل ۲/۸۲، الاكتفا ۲/۰۰۱، البداية والنهاية ٤/٨/، أنساب الأشـراف ١٦٣/١، ابن حزم ١٨٤، عيون الأثر ٧٤/٢، السيرة الحلبية ٢٠٠٣، السيرة الشـامية ٤٧٨/٤، دلائل النبوة ٣٨٤٣، السيرة النبوية الصحيحة ٤٠١).

مقدمة المصنف ......

فخرج ومعه ألف وخمسمائة وعشرة أفراس، فأقاموا بها ثمانية أيام، وباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا الردهم درهمين. وخرج أبو سفيان ومعه ألفان حتى إذا انتهى إلى مر الظهران. وقيل: عسفان رجع؛ لأنه كان عام جدب، فأنزل الله تعالى في المؤمنين ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِن اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

### غـزوة ذات الرقاع(١)

ثم غزوة ذات الرقاع وسميت بذلك: لأنهم رقعوا راياتهم. وقيل: شـجرة تعـرف بذات الرقاع. وقيل: بجبل أرضه متلونة.

وفي البخارى: لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق لما نقبت. قال الداودى: لأن صلاة الخوف كانت فيها.

وكانت الغزوة في المحرم يوم السبت لعشر حلون منه. وقيل سنة خمس. وقيـل: في جمادي الأولى سنة أربع.

وذكرها البحارى بعد غزوة حيير مستدلاً بحضور أبى موسى الأشعرى فيها. وفى ذلك نظر، لإجماع أهل السير على خلافه.

ويقال: قبل بدر الموعد. وقيل: في ربيع الأوّل.

وذلك: أن النبي ﷺ بلغه أن أنمار بن تعلبـة قـد جمـع الجمـوع فخـرج فـي أربعمائـة. وقيل: سبعمائة. فوحد أعرابًا هربوا في الجبال ونسوة فأخذهن وغاب خمسة عشر يومًا.

### غزوة دومة الجندل(٢)

ثم غزوة دومة الجندل – مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال، وبعدُها من المدينة: خمس أو ست عشرة ليلة – سميت بدومة بن إسماعيل، لخمس ليال بقين من ربيع الأول،

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۱/۹۹، طبقات ابن سعد ۲۳/۱/۲، سيرة ابن هشام ۲۰۳۲، تــاريخ الطبرى ۱/۵۰، الاكتفــا ۱/۵۰، الكــامل ۲۰۲۲، دلائـل النبــوة للبيهقـــى ۳۹۹۳، أنســـاب الأشراف ۱٬۳۲۱، عيون الأثر ۲/۲۷، البداية والنهاية ۵۳/۲، السيرة الحلبية ۲/۳۵۳، النويــرى ۱/۸۸۱، المنتظم ۲/۳۵۳، ۲۱، ۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۲/۱،٤)، طبقات بن سعد ۲/۱/٤)، تــاريخ الطبرى ۲/۲،۵، البداية والنهاية ۹۲/٤، دلائل النبوة للبيهقى ۳۸۹۳، أنساب الأشراف ۱۶۲/۱، عيـون الأثـر ۲/۷۷، النويرى ۱۲۲/۱، السيرة الحلبيـة ۲/۲۳، السيرة الشـامية ٤٨٤/٤، المنتظـم، لابـن الجـوزى ۳۱۷/۲).

٤ ٣٩ ٤ .....

لما بلغه ﷺ أن بها جمعًا كبيرًا يظلمون الناس فلم يجد بها إلا نعما وشاه، فأصاب منهم، وأقام بها أيامًا، وبث السرايا فرجعوا، ولم يصب منهم أحد.

ووادع ﷺ عيينة بن حصن الفزاري.

وكان دخوله المدينة في العشرين من ربيع الآخر.

وماتت أم عائشة، رضى الله عنها.

وفى ليال بقين من شوال تزوج ﷺ أم سلمة هند ابنة أبى أمية بـن المغيرة. ويقـال: تزوجها سنة اثنتين بعد بدر. ويقال: قبل بدر.

وفى ذى القعدة من هذه السنة تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش. ويقال: تزوجها سنة ثلاث، ويقال: سنة خمس.

قلت: جزم شيخنا العراقي بأنه تزوجها سنة ثلاث مع زينب بنت خزيمة. والله أعلم. انتهى.

ونزلت آية الحجاب.

وفي هذه السنة: أمر زيد بن ثابت بتعليم كتاب اليهود، ورجم اليهودي واليهودية.

وفي جمادي الآخرة: حسف القمر وصلى ﷺ صلاة الخسوف وزلزلت المدينة. وسابق بين الخيل. وقيل في سنة ست وجعل بينهما سبقا ومحللا.

## غزوة المريسيع(١)

ثم غزوة المريسيع، ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة نحو ثمانية برد. ويقال لها: غزوة بنى المصطلق، وهم بنو جذيمة بن سعد بطن من خزاعة يـوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس.

وقال البخاري: كانت سنة ست.

وقال عقبة: كانت سنة أربع. وكان الحارث بن أبى ضرار، وكان معه را بشر كثير، ومعهم ثلاثون فرسًا، وأم سلمة وعكاشة، وتكلم أهل الإفك، وأسر من الكفار جمع عظيم.

<sup>(</sup>١) انظر: (المغازى للواقدى ٤٠٤/١)، طبقات ابن سعد ٢/١/٥٤، سيرة ابن هشام ٢/٩/٢، تاريخ الطبرى ٩٣/٢، الكامل ٨١/٢، الاكتفا ٢/٧/٢، البداية والنهاية ١٥٦/٤، السيرة النبوية النبوية الصحيحة ٤٠٤).

قدمة المصنف ....... ٢٩٥

وتزوج جويرية بنت الحارث رئيسهم حين جاءته تستعينه في كتابتها، فأعتق النـاس ما بأيديهم من الأسرى بمكان جويرية. وكانت غيبته على ثمانين وعشرون يومًا.

#### غزوة الخندق(١)

ثم غزوة الخندق. وتسمى الأحزاب: في ذي القعدة.

وقال ابن عقبة: في شوال سنة أربع.

وقال ابن إسحاق: في شوال سنة خمس.

وذكرها البخاري قبل غزوة ذات الرقاع.

وكان المشركون عشرة آلاف عليهم الحارث بن عوف النضرى، والمسلمون ثلاثة الاف.

وحفر النبي ﷺ الخندق في ستة أيام بمشورة سلمان.

وتداعوا إلى البراز وأقاموا على ذلك بضع عشرة ليلة، فمشى نعيم بن مسعود الأشجعي إلى الكفار - وهو مخف إسلامه - فثبط قوما عن قوم، وأوقع بينهم شرًّا لقول النبي الله الحرب خدعة».

وأرسل الله تعالى ريحًا هزمهم بها. وأقام الله بالخندق خمسة عشر يومًا، وقيل: أربعًا وعشرين يومًا. وفرغ منه لسبع ليال بقين من ذى القعدة. وقال: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا» ودخل المدينة يوم الأربعاء.

#### غـــزوة بنى قريظة(٢)

ولما انصرف ووضع السلاح جاءه جبريل عليه السلام الظهر. فقــال: إن الملائكـة مــا وضعت السلاح بعد، إن الله تعالى يأمرك أن تسـير إلى بنــى قريظـة، فـإنـى عــامد إليهــم

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ٢/٠/٤، طبقات ابن سعد ٤٧/١/٢، سيرة ابن هشام ٢١٤/٢، إمتاع الأسماع ٢١٧/١، الاكتفا ٢/٥٨، تاريخ الطبرى ٢٤/٢، الكامل ٢٠/٢، البداية والنهاية ١٩٣٤، أنساب الأشراف ١٦٥/١، عيون الأثر ٢٧/٢، النويرى ٢١٦٦، السيرة الحلبية ٢٠١٤، السيرة الشامية ٤/١٤، دلائل النبوة ٣٩٢/١، المنتظم ٣٧٢٧ - ٢٣٨، السيرة النبوية الصحيحة ٤١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۲/۲۹۶، طبقات بن سعد ۲/۱/۳۰، سيرة ابن هشــام ۲۳۳/۲، تــاريخ الطبرى ۲/۱۸، الاكتفا ۲/۲۷، البداية والنهاية ٤/۲، ۱۱، الكامل ۷۰/۲، المنتظم ۲۳۸/۳ – ۲٤۰.

٣٩٦ .....

فمزلزل بهم فحاصرهم خمسة عشر يوما: وقيل: خمسا وعشرين، ونزلوا على حكم النبي الله في فحكم فيهم سعد بن معاذ وكان ضعيفًا. فحكم بقتل الرحال، وقسم الأموال، وسبى الذراري والنساء. فقال عليه السلام: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».

وفرغ منهم يوم الخميس لخمس ليال خلون من ذى الحجمة، واصطفى لنفسه منهم ريحانة فتزوجها. وقيل: كان يطؤها بملك اليمن.

وفى هذه السنة فرض الحج. وقيل: سنة ست. وقيل: سنة سبع، وقيـل: سنة ثمـان. ورجحه جماعة من العلماء. وقيل: غير ذلك.

#### سرية القـــرطاء

ثم سرية محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبًا إلى القرطاء من بني أبى بكر بن كلاب بناحية ضرية بالبكرات، على سبع ليال من المدينة، لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست، ويقال: على رأس تسعة وخمسين شهرًا من الهجرة. فلما أغار عليهم هرب سائرهم، وغنم منهم غنائم. وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعه ثمامة بن أثال الحنفي أسيرًا. وكانت غيبته تسع عشرة ليلة.

#### غزوة بنى لحيان<sup>(١)</sup>

ثم غزوة بنى لحيان في مائة رجل في ربيع الأول.

وذكرها ابن إسحاق في جمادي الأولى على رأس ستة أشهر من قريظة.

قال ابن حزم: الصحيح أنها فى الخامسة، حتى انتهى إلى غران – والإبين أمج وعسفان – وهناك أصيب أهل الرجيع، فرحم عليهم. وسمعت به الله بنو لحيان فهربوا فلم يقدر منهم على أحد. فأقام يوما أو يومين يبعث السرايا فى كل ناحية، فأتى عسفان فبعث الله بكر إلى كراع الغمة، فلم يلق أحدًا فانصرف إلى المدينة. وقد غاب تسع عشرة ليلة، وهو يقول: «آيبون تائبون، لربنا حامدون».

#### غزوة الغـــابة(٢)

ثم غزوة الغابة، وتعرف بذى قرد، ماء على بريد من المدينة في ربيع الأول.

<sup>(</sup>۱) انظر: (السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۹/۲، الطبقات الكبرى لابن سعد ۷۸/۲، والبداية والنهايـة ٥٦/٣). (۱) داد المعاد ۲۰۲/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: (السيرة النبوية لابن هشام ٢٨١/٢ - ٢٨٩، طبقات ابن سعد ٢٠٨٠ - ٨٤، البداية والنهاية ٢٨٦/٣ - ٢٨٦ زاد المعاد ٢٠٣/٣).

مقدمة المصنف .....

وقال أبو عمر: بعد بنى لحيان بليال. فأغار على المدينة عيينة بن حصن الفزارى ليلة الأربعاء في أربعين فارسا، فاستاق نعما.

وقتل ابن أبي ذر وآخر من غفار وسبوا امرأته.

وقال البخارى: كانت قبل خيبر بثلاثة أيام. وفي مسلم نحوه. وفي ذلك نظر لإجماع أهل السير على خلافهما.

فخرج عليه السلام في خمسمائة. وقيل: سبعمائة. وخلف ﷺ سعد بن عبادة في ثلاثمائة يحرسون المدينة.

وصلى ﷺ صلاة الخوف. وأقام يومًا وليلة. ورجع وقد غاب خمس ليال.

# سرية غمر مرزوق<sup>(١)</sup>

ثم سرية عكاشة بن محصن إلى غمر مرزوق، ماء لبنى أسد على ليلتين من فيـد فـى ربيع الأول ومعه أربعون رجلًا. فغنم و لم يلحق كيدًا.

# سرية ذي القصـــة<sup>(٢)</sup>

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً فى ربيع الأول، ومعه عشرة إلى بنى ثعلبة، وكانوا مائة، فقتلوهم إلا ابن مسلمة. فبعث النبى الله أبا عبيدة بن الجراح فى ربيع الآخر. ومعه أربعون رجلاً إلى مصارعهم فوجد هناك رجلاً أسلم حين أسر ونعما وشاء فغنموه.

# سرية بني سليم (٣)

ثم سرية زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجموم. ويقال: بالجموح – ناحية ببطن نخل – من المدينة على أربعة أميال في ربيع الآخر. فغنموا نعما وشاء.

ثم أرسله أيضًا إلى العيص على أربعة أميال من المدينة في جمادي الأولى، ومعه

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۲/۰/۲، طبقات ابن سعد ۲۱/۱/۲، تاريخ الطبرى ۲،۲۶، الكامل ۹۲/۲، الكامل ۹۲/۲، البداية والنهاية ۱۷۸/۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ۱/۲،۵۰۱ طبقات ابـن سـعد ۲۱/۱/۲، ۲۲، تــاريخ الطـبرى ۲٤١/۲، الكامل ۹۲/۲، البداية والنهاية ۱۷۸/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (طبقات ابن سعد ٢/١/٢، تاريخ الطبرى ٢٤١/٢، الكامل ٩٢/٢، البداية والنهاية النهاية ١٧٨/٤، المنتظم ٢/٣).

٣٩٨ .....

سبعون راكبًا يعترض عيرًا لصفوان بن أمية فأسر منهم ناسًا، منهم: أبو العاص بن الربيع فأجازته زوجته زينب ابنة النبي ﷺ. ورد عليه ما أخذه.

وذكر ابن عقبة: أن أسره كان على يد أبي نصير بعد الحديبية. وقد تقدم.

ثم أرسله إلى الطرف ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة في حمادى الآخرة. ومعــه خمسة عشر رجلاً إلى بني ثعلبة. فأصاب نعما وشاء.

ثم أرسله أيضًا إلى حسمى – وراء ذات القرى – فى جمادى الآخرة، ومعه خمسمائة رجل إلى قوم من حذام قطعوا على دحية بن خليفة الطريق. فقتل فيهم زيد قتـلاً ذريعـا، وأصاب مغانم كثيرة. فرحل زيد بن رفاعة الجذامـــى إلى النبـى على فذكـره بكتابـه الـذى كان كتبه لقومه. فرد النبى على ما أخذ زيد كله عليهم.

ثم أرسله إلى وادى القرى في رجب فقتل من المسلمين قتلي وارتث زيد.

# سرية دومة الجنك

ثم سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان يدعو أهلها إلى الإسلام فأسلم أناس كثير، منهم: الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيًا، فتزوج ابنته تماضر، فولدت له أبا سلمة ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية.

# سرية بني سعد(١)

ثم سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه فى شعبان، ومعه مائة رجل إلى بنى سعد ابن بكر بفدك لتجمعهم لإمداد اليهود. فغنم نعما وشاء.

# mسرية أم قـــرمة

ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرمة فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية بناحية وادى القرى على سبع ليال من المدينة في رمضان، فأخذها فربطها بين بعيرين حتى ماتت.

وَفَى مُسَلَّم: كَانَ أُمِيرُ هَذَهُ السَّرِيَّةُ أَبُو بَكُرُ رَضَى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ۲/۲،۵، طبقات ابن سعد ۲/۱/۵، تاريخ الطبرى ۲،۲۲، الكامل ۹۳/۲، الكامل ۹۳/۲، الكامل

<sup>(</sup>٢) وهى فى المنتظم: «أم قرفة».

مقدمة المصنف

# سرية ابن أبي الحقيــق<sup>(١)</sup>

ثم سرية عبدا لله بن عتيك لقتل أبى رافع عبدا لله. ويقال: سلام بن أبى الحقيق فى رمضان. وقيل: فى ذى الحجة سنة خمس. وقيل: فى جمادى الآخرة سنة ثلاث.

وقال الزهرى: بعد قتل ابن الأشرف. ومعه أربعة منهم: عبدا لله بن عتبة فيما ذكره البخارى. قيل: فيه نظر. وصوابه عبدا لله بن أنيس. فقتلوه في داره ليـلاً بخيـبر. ويقـال: بحصنه بالحجاز.

# سریة ابن رزام<sup>(۲)</sup>

ثم سرية عبدا لله بن رواحة في ثلاثـين رجـلاً إلى أسـير بـن رزام اليهـودى بخيـبر فـى شوال؛ لأنه سار في غطفان لجمعهم لحرب النبي على فقتل وقتل معه نحو ثلاثون.

# سرية العرنيين<sup>(٣)</sup>

ثم سرية كرز بن حابر في عشرين رجلاً، ويقسال: حريس بن عبـدا لله البجلـي وفيـه نظر؛ لأن إسلام حرير كان بعد هذا بنحو أربع سنين.

وقال ابن قتيبة: كان أميرهم سعيد بن زيد، في شوال إلى العرنيين الذين قتلوا يسار راعى النبي ﷺ واستاقوا اللقاح، فأتى بهم – بعد قربهم من بلادهم – فقطع أيديهم وسبل أعينهم. وكانوا ثمانية. ويقال: سبعة. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ – الآية [المائدة: ٣٣].

# سرية أبي سفيان<sup>(٤)</sup>

ثم سرية عمرو بن أمية الضمرى، ومعه سلمة بن أسلم. ويقال: حبار بـن صخـر إلى أبى سفيان ليغتراه فيقتلاه، بفعله مثل ذلك مع النبى على قبل. وفطن بعمرو فهـرب وقتـل فى طريقه أربعة رجال.

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتظم ٢٦١/٣، طبقات ابن سعد ٦٦/١/٢).

<sup>(</sup>٢) وهي في المنتظم: ﴿زرامٍ».

انظر: (المنتظم ٢٦٢/٣، مغازى الواقدى ٦٦/١/، طبقات ابن سعد ٦٦/١/٢).

<sup>(</sup>۳) انظر: (المنتظم ۲۶۳/۳، المغازى للواقدى ۲۸/۲، طبقات ابن سعد ۲۷/۱/۲، تــاريخ الطبرى ۲۶۲/۲، الكامل ۲۶۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المنتظم ٢٦٥/٣، طبقات ابن سعد ٦٨/١/٢، تــاريخ الطــبرى ٤٢/٢، الكــامل ٢٠.٢، البداية والنهاية ٤٩/٤، السيرة ٢٣٣/٢ – ٦٣٥).

٠٠٠ على العقد الثمين

# غزوة الحديبية(١)

ثم غزوة الحديبية على مقربة من مكة يوم الاثنين هلال ذى القعدة فى ألف وأربعمائة ويقال: خمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً. ويقال: ثلاثمائة. ويقال: ستمائة.

وبعث عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى مكة رسولاً ليعرفهم أن النبى ﷺ لم يأت الا للزيارة. فاحتبسته قريش عندها. فبلغ النبى ﷺ أن عثمان رضى الله عنه قد قتل. فدعا الناس إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت، وقيل: على أن لا يفروا. وحاء سهيل بن عمرو فوادع النبى ﷺ على صلح عشرة أعوام، وأن لا يدخل البيت إلا العام القابل. ويقال: إنه كتب هذه الموادعة بيده.

وحلق النبى على هناك والناس، فأرسل الله تعالى ريحًا حملت شعورهم فألقتها فى الحرم. وأقام بالحديبية بضعة عشر يومًا. وقيل: عشرون يومًا ثم قفل. فلما كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح.

# غزوة خيــبر(۲)

ثم غزوة حيبر وبينها وبين المدينة ثمانية برد في جمادي الأولى سنة سبع.

قال ابن إسحاق: وأقام بعد الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، وحرج فى بقية منه إليها، ولم يبق من السنة السادسة من الهجرة إلا شهر وأيام، واستخلف نميلة بن عبدا لله الليثى، ومعه ألف وأربعمائة راحل ومائتا فارس، وفرق الرايات، ولم تكن الرايات إلا بها، وإنما كانت الألوية.

وقاتل بها النبي ﷺ أشد القتال. وقتل من أصحابه عـدة. وفتحهـا الله عليـه حصنًـا حصنًا. وقلع على رضى الله عنه باب خيبر. ولم يفعله سبعون رجلاً إلا بعد جهد.

واستشهد من المسلمين خمسة عشر. وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون.

وفي هذه الغزوة: سَمَّت النبي ﷺ زينب ابنة الحارث امرأة سلام بن مشكم. فقتلها ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۲۲۷/۳، مغازی الواقدی ۱۷/۲، طبقات ابن سعد ۱۹/۱/۳، سیرة ابن هشام ۲۸/۲، تاریخ الطبری ۲۲۰/۳، الکامل فی التاریخ ۲/۲۸، الاکتفا ۲۲۳/۲، البدایة والنهایــــة ۲۲۳/۱، السیرة النبویة الصحیحة ۲۳۶ – ۶۰۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المغازى للواقدى ٦٣٣/٢، طبقـات ابـن سـعد ٧٧/١/٢، تـاريخ الطـبرى ٩/٣، الكـامل ٢٩٣/٢، المنتظـم ٢٩٣/٣ سيرة ابـن هشـام ٣٢٨/٢، المنتظـم ٢٩٣/٣ – ٩٩٠). – ٢٩٧).

مقدمة المصنف .....

ببشير بن البراء بن معرور الآكل معه. وقيل: لم يقتلها، وأمر بلحم الشاة فأحرق.

وفيها نام ﷺ عن صلاة الفجر لما وكل به بلالا.

قال البيهقي: كان ذلك في تبوك.

وقدم جعفر ومن معه من الحبشة.

وتزج ﷺ بصفیة بنت حیی. وكانت عند كنانة بن الربیع بن أبی الحقیق. وكانت قبل رأت أن القمر قد سقط فسی حجرها. فتؤول بذلك. وقال الحاكم: كذا حرى لجويرية رضى الله عنها.

وسأل أهل فدك النبي على أن يحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال. ففعل فكانت حالصة له، وقسمها نصفين: الأول: له وللمسلمين. والثاني: لمن نزل به من الوفود والنوائب.

# غزوة وادى القسرى(١)

ثم فتح وادى القرى في جمادى الآخرة بعد ما أقام بها أربعا يحاصرهم. ويقال: أكثر من ذلك وصالحه أهل تيما على الجزية.

## سرية بدنة(٢)

وأرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى بدنة على أربعة أميـال مـن المدينـة فـى شعبان فى ثلاثين راجلًا، فلم يلق بها أحدًا.

# سرية بنى فزارة<sup>(٣)</sup>

ثم سریة أبی بكر رضی الله عنه إلى بنی كلاب. ویقال: فـزارة، بناحیـة ضریـة فـی شعبان، فسبی منهم جماعة وقتل آخرین.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۲۹۷/۳، تــاريخ الطبرى ۱٦/۳، سيرة ابن هشــام ۳۳۸/۲، الاكتفــا ۲٦١/۲، الله ٢٦١/٢، الاكتفــا ٢٦١/٢، البداية والنهاية ٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر في المنتظم سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقـال: «أن رسـول الله بعـث عمـر رضـى الله عنه إلى تربة في شعبان في ثلاثين رحلاً إلى عجز هوازن بتربة وهي بناحية العبلاء على أربـع ليال من مكة». انتهى باختصار.

انظر: (المنتظم ۳۰۱/۳، المغازى للواقدى ۷۲۲/۲، طبقات ابن سعد ۸۵/۱/۲، تــاريخ الطبرى ۲۲/۳، الكامل ۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: (المنتظم ٣٠١/٣، مغازى الواقدى ٧٢٢/٢، طبقات ابن سعد ٨٥/١/٢، تــاريخ الطــبرى ٢٢/٣، البداية والنهاية ٢٢٠/٤).

٠٠٤ ...... العقد الثمين

# سرية بنى مرة<sup>(١)</sup>

ثم سریة بشیر بن سعد إلی بنی مرة بفدك فی شعبان، ومعه ثلاثـون رجـلاً فقتلـوا وارتث بشیر.

## 

ثم سرية غالب بن عبدا لله الليثى إلى المنفعة - بناحية نحد - من المدينة على ثمانية برد في مائة وثلاثين رجلاً في رمضان. فقتل أُسامة بن زيد نهيك بن مسرداس بعد قوله: لا إلا الله.

وفي الإكليل: فعل أسامة ذلك في سرية كان هو أميرًا عليها سنة ثمان.

# سرية يمن وجبار<sup>(٣)</sup>

ثم سرية بشير أيضًا: إلى يمن وجبار – أرض لغطفان – ويقال: لفزارة وعذرة فى شوال. ومعه ثلاثمائة رجل لجمع تجمعوا بالحباب للإغارة على المدينة. فلما بلغهم مسير بشير هربوا. فغنم منهم غنائم، وأسر رجلين فأسلما.

# عمرة القضية(٤)

ثم عمرة القضية. وتسمى: عمرة القضاء، وغيزوة القضاء، وعمرة الصلح (٥)، في هلال ذي القعدة. ومعه على الفان، وساق ستين بدنة، وأقام بمكة ثلاثة أيام.

وتزوج بميمونة بنت الحارث الهلالية بسرف، وهو محرم.

<sup>(</sup>٢) في المنتظم: «الميفعة» وقال: هي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلاً بناحية نحد بينها وبين المدينة ثمانيــة . د»

برد». انظر: (المنتظم ۳۰۳/۳، مغازی الواقدی ۷۲۶/۲، طبقات ابسن سعد ۸٦/١/۲، الكامل

۱۰۶/۲). در انظ ۲ راسط ۳٬۳/۳ مغانی الماقدی ۷۲۷/۲ طرقات این سیعد ۲/۱/۷۸ الکاما

<sup>(</sup>۳) انظر: (المنتظم ۳۰۳/۳، مغازی الواقدی ۷۲۷/۲، طبقات ابن سعد ۸۷/۱/۲، الکامل ۱۰۶/۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المنتظم ٣٠٤/٣، مغازى الواقدى ٧٣١/٢، طبقات ابن سعد ٨٧/١/٢، سيرة ابن هشام ٢٠٠/٢) الكامل ٢٠٦/٢، البداية والنهاية ٢٢٦/٤، السيرة النبوية الصحيحة ٤٦٤.

<sup>(</sup>ه) وتسمى أيضًا عمرة القصاص، وهذا الاسم أولى بها لقول تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرام والحرمات قصاص﴾. انظر: (الروض الأنف ٨٧/٢).

## 

ثم سرية الأحزم. الذي يقال له: ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة. ومعه خمسون رجلا. فأحدق بهم الكفار وقتلوهم عن آخرهم. وخرج ابن أبي العوجاء.

## كتبه ﷺ إلى الملوك(٢)

وقدم حاطب من عند المقوقس ملك مصر، واسمه: جريج بن مينا، وأهدى هدايا إلى النبي الله الله منها: مارية.

وأرسل را السل إلى الملوك، فبعث ابن حذافة إلى كسرى، فمزق كتابه، فدعى عليه بتمزيق ملكه.

وعمرو بن العاص إلى ملكي عمان عبد وحبقر ابني الجُلَندي، فأسلما.

وسليط بن عمرو إلى هوذة بن على باليمامة.

وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شمر الغساني ملك البلقاء.

والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بالبحرين، فأسلم.

وأبا موسى الأشعرى، ومعادًا إلى اليمن بعد.

وعمرا الضمري إلى مسيلمة، وأردفه بكتاب آخر مع السائب بن العوام.

وعياش بن أبي ربيعة إلى الحارث، ومسروح، ونعيم بن عبد كلال.

وكتب أيضًا إلى جماعة كثيرة يدعوهم إلى الإسلام.

## سرية الكديد(٢)

ثم سرية غالب إلى بنى الملوح بالكديد فى صفر سنة ثمان. فغنم غنائم. وقال الحاكم: سنة سبع.

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتظم ٣٠٦/٣) طبقات ابن سعد ١٩/١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر كتبه ورسله إلى الملوك في: (زاد المعاد ٧٧/١ وما بعدها، المنتظم ٢٧٤/٣، طبقات ابن سعد ١٦/٢/١، تاريخ الطبرى ٢٥٥/٢، البداية ٤/٥٥/١، الكامل ٩٥/٢، السيرة النبوية الصحيحة ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (زاد المعاد ٢٦٢/٣).

٠٤٠ العقد الثمين

#### سرية مصاب

ثم سرية غالب أيضًا إلى مصاب: أصحاب بشير بفدك فــى صفـر ومعـه مائتــا رجــل فقتلوا قتلى، وأصابوا نعما.

# سریة بنی عامر<sup>(۱)</sup>

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بنى عامر بالسبى: ماء من ذات عرق إلى وحرة، على ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة، وخمس من المدينة، فى أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن. فغنموا غنائم.

# سرية ذات الطلاع<sup>(٢)</sup>

ثم سرية كعب بن عمير الغفارى إلى ذات الطلاع – وراء ذات القـرى – فـى ربيـع الأول، ومعه خمسة عشرة رجلاً. فقتلهم كفار قضاعة إلا رجلاً واحدًا، قيل: هو الأمير.

# سرية مــــــؤتة<sup>(٣)</sup>

ثم سرية مؤتة - من عمل البلقاء بالشام - دون دمشق في جمادي الأولى.

وذلك: أن النبى على كان أرسل الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقتله. فأمر النبى الله زيد بن حارثة على ثلاثـة آلاف رحـل. وقال: إن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون رحـلا من بينهم.

فلما وصلوا إلى مؤتة وحدوا بها نحو مائة ألف رحل، فلما تصافوا قتلوا كما رتبهم النبي على فأخذ الراية ثابت بن أقرم العجلاني إلى أن اصطلحوا على خالد بن الوليد رضى الله عنه.

قال الحاكم: فلما قاتلهم حالد قتل منهم مقتلة عظيمة، وأصاب غنيمة.

وقال ابن سعد: إنما انهزم بالمسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتظم ٣١٦/٣، طبقات ابن سعد ٩١/٢/١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٢) في المنتظم: «سرية ذات أطلاح».

انظر: (المنتظم ١٩٦٣)، مغازي الواقدي ٧٥٢/٢، طبقات ابن سعد ٢/١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (المغازى للواقدى ٧٥٥/٢، طبقات ابن سعد ٩٢/٢/١، تاريخ الطبرى ٣٦/٣، سيرة ابسن هشام ٢٧٣/٢، الاكتفا ٢٧٥/٢، البداية والنهاية ٢٤١/٤، المنتظم ٣١٨/٣ - ٣٢٢، السيرة النبوية الصحيحة ٤٦٧).

ىقلىمة المصنف

وقال ابن إسحاق: انحازت كل طائفة من غير هزيمة. ورفعت الأرض للنبي على حتى حتى رأى معترك القوم وأخبر به.

# سرية ذات السلاسل(١)

ثم سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل - ويقال: السلسل، ماء وراء وادى القرى، من المدينة على عشرة أيام - في جمادى الآخرة، ومعه ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار إلى جمع من قضاعة تجمعوا للإغارة، ثم أمده بأبي عبيدة في مائتين. فهزم الله عدوهم حين الحملة.

## سرية الحب<u>ط(٢)</u>

ثم سرية أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه فى ثلاثمائــة، فيهــم: عمــر بــن الخطــاب رضى الله عنهم، وتعرف: بسرية الحبط، فى رجب تلتقى عيرًا لقريش.

ويقال: إلى حى من جهينة بساحل البحر على خمس ليال من المدينة: وزودهم حرابًًا من تمر، فلما نفذ أكلوا الحبط، فأخرج الله تعالى لهم من البحر دابة تسمى العنبر، فأكلوا منها وتزودوا ورجعوا ولم يلقوا كيدًا.

# سرية خضرة<sup>(۳)</sup>

ثم سرية أبى قتادة رضى الله عنه إلى خضرة: أرض محارب بنجد فـــى شــعبان، ومعــه خمسة عشر رجلاً. فقتل منهم وسبى وغنم. وكانت غيبته خمس عشرة ليلة.

# سرية بطن أضم (٤)

ثم أرسله إلى بطن أضم فيما بين ذى حشب وذى المروة - من المدينة على ثلاثة برد - أول رمضان، فى ثمانية نفر. فلقوا عامر بن الأضبط، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فقتله علم بن حثامة. فأنزل الله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء ٤٤] فلما وصلوا إلى حيث أمروا بلغهم خروج النبى على إلى مكة فساروا إليه.

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتظم ٣٢١/٣، طبقات ابن سعد ٢/٢/٩٥، السيرة النبوية الصحيحة ٤٧١، ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في المنتظم: «الخبط» وسميت بهذا الاسم لأنهم أصابهم حوع شديد، فأكلوا الخبط.

انظر: (المنتظم ٣/٣٢٢، طبقات ابن سعد ٢/١/٩٥، تاريخ الطبري ١٤٧/٢ -

<sup>(</sup>٣) انظر: (المنتظم ٣٢٣/٣، طبقات ابن سعد ١٤٨/٢، تاريخ الطبري ١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المنتظم ٣٢٣/٣، طبقات ابن سعد ٩٦/١/٢، تاريخ الطبرى ١٤٨/٢، ١٤٩).

٣٠٠ ٤ ......العقد الثمين

ونسبها ابن إسحاق لابن أبى حدرد ومعه رجلان إلى الغابة لما بلغه ﷺ أن رفاعة بسن قيس تجمع لحربه، فقتلوا رفاعة وهزموا عسكره، وغنموا غنيمة عظيمة.

# فتح مـــكة(١)

ثم فتح مكة في رمضان، لنقض قريش العهد من غير إعلام أحد بذلك.

فكتب حاطب كتابًا وأرسله مع أم سارة كنود المزنية، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث عليا والزبير والمقداد، فاستخرج الكتاب من قرون رأسها. وخرج من المدينة ومعه عشرة آلاف رجل. وقال الحاكم: اثنا عشر، يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر.

ونادى مناديه ﷺ: «من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن إلا المستثنين».

وذكرهم مغلطاي.

وطاف النبي رضي الله الله الجمعة لعشر بقين من رمضان، وحول اللهمائة وستون صنمًا، فكلما مرّ بصنم أشار إليه بقضيبه قائلاً: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]. فيقع الصنم لوجهه.

قال البخارى: وأقام ﷺ بها خمس عشرة ليلة. وفى روايـة: تســع عشــرة. وفـى أبــى داود: سبع عشرة. وفى أبــى داود: سبع عشرة. وفى الترمذى: ثمان عشرة.

وفي الإكليل: أصحها: بضع عشرة، يصلي ركعتين.

قلت: رأيت في مدة مقام النبي ﷺ بمكة غيير هـذا؛ لأن الفـاكهي روى بسـنده عـن أنس رضى الله عنه قال: ﴿أقمنا بمكة عشرًا – يعنى: زمان الفتح﴾. انتهى.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۳۲۶/۳، مغازی الواقدی ۷۸۰/۲، طبقات ابن سعد ۲/ـ۹٦/۱، تــاریخ الطــبری ۳۸/۳، ســیرة ابـن هشــام ۳۸۹/۲، الاکتفــا ۲۸۷/۲/۲، الکـــامل ۱۱۲/۲، البدایـــة والنهایـــة دانهایـــة ۲۷۸/۲، السیرة النبویة الصحیحة ۷۳ کــــ ۲۸۸).

مقدمة المصنف ....... ٧٠٠٤

وبث ﷺ السرايا خارج الحرم، وكانوا يغنمون.

وبعث الله عن الوليد خمس ليال بقين من رمضان إلى العزى بنخلة، ومعه مانون فارسًا فهدمها(١).

وبعث على ثلاثة أميال من العاص إلى صواع - صنم لهذيل برهط - على ثلاثة أميال من مكة. فهدمه (٢).

م وبعث على سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة – صنم للأوس والخزرج – بالمشلل، في عشرين فارسًا فهدمها (٣).

# سرية خالد<sup>(٤)</sup>

ثم سرية خالد إلى بنى جذيمة – بناحية يلملم – فى شوال، ويعرف بيــوم العميصــاء، ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلاً، داعيًا لا مقاتلاً، فقتل بعضهم.

وبعث ﷺ عليًا رضى الله عنه، فودى لهم قتلاهم.

# غزوة حنيين(٥)

ثم حرج ﷺ لست ليال حلون من شوال. ويقال: لليلتين بقيتا من رمضان إلى حنين - واد. ويقال: ما بينه وبين مكة تــلاث ليــال قــرب الطــائف - سمــى بحنـين بـن قانيــة بـن مهلابيل.

قلت: حنين على أقل من ليلة من مكة، وهو إليها أقـرب من الطائف على ما هـو المعروف عند الناس في حنين، إلا أن يكون الموضع المعروف بحنين غير هذا المذكـور فـى هذه الغزوة، ويكون حنين اسمًا لموضعين فلا إشكال له. قاله مغلطاى وا لله أعلم. انتهى.

واستعمل ﷺ عتاب بن أسيد رضي الله عنه.

وذلك: أن النبي ﷺ لما فتح مكـة مشـت أشـراف هـوازن وثقيـف بعضهـا إلى بعـض

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۳۲۹/۳، مغازی الواقدی ۸۷۳/۳، طبقات ابن سعد ۱۵۱/۲/۲، سیرة ابن هشام ۴۳۲/۲، تاریخ الطبری ۲۰/۳، البدایة والنهایة ۳۱٤/٤۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: (المنتظم ۳/۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: (المنتظم ٣٣٠/٣، طبقات ابن سعد ١٦٠/١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المنتظم ٣٣١/٣، طبقات ابن سعد ٢/١/٢، ١، البداية والنهاية ١١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (المنتظم ٣٣١/٣ - ٣٤٠، طبقات ابن سعد ١٠٦/١/٢، البداية والنهاية ٣١١/٤، السيرة النبوية الصحيحة ٤٨٩ - ٥٠٦).

٨٠٤ ......العقد الثمين

وحشدوا، وكان رئيسهم مالك بن عوف النضرى، وله ثلاثون سنة. فوصلها ﷺ مساء ليلة الثلاثاء لعشر حلون من شوال. ورأى أبو بكر رضى الله عنه – وقيل: غيره – كثرة العساكر، فقال: لن نغلب اليوم من قلة. ولما تصافوا للقتال ظاهر ﷺ بين درعين وركب بغلة له بيضاء تسمى: دلدل. فشد عليهم الكفار شدة واحدة، فانكشفت خيل بنى سليم وتبعهم أهل مكة والناس، ولم يثبت معه حين ذاك إلا عشرة، وقيل: ثمانية.

ونادى العباس رضى الله عنه بالناس فأقبلوا، وتناول على قبضة من التراب، وهو على ظهر بغلته فاستقبل بها وجوه الكفار، فلم يسق عين إلا دخل فيها من ذلك الـتراب. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧].

واستشهد من المسلمين أربعة. وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيـلا وأفضى المسلمون في القتل إلى الذرية. فنهاهم عن ذلك.

ونادى مناديه ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

وبعث ﷺ عبيدًا أبا عامر الأشعرى، حين فرغ من حنين إلى أوطاس، لطلب دريد ابن الصمة وأصحابه، فهزمهم وقتلهم، وقتل أبو عمامر بعد قتله جماعة منهم. وكمان في السبي: الشيماء أخته ﷺ من الرضاعة.

# سرية ذى الكفين

ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسى، في شوال إلى ذي الكفين - صنم من خشب، كان لعمرو بن حممة - فهدمه. وقدم معه من قومه أربعة مسلمين على النبي على بالطائف.

#### غزوة الطائف(١)

ثم غزوة الطائف في شوال، فمر في طريقه بقبر أبي رغــال، وهــو أبــو ثقيـف، فيمــا يقال. فاستخرج منه غصنًا من ذهب.

وحاصر ﷺ الطائف ثمانية عشر يومًا. وقيل: خمسة عشر يومًا. وقيل: عشرون.

وقال ابن حزم: بضع عشرة ليلة.

ونصب عليهم المنحنيق، وهو أول منحنيق رمى به في الإسلام. وكان قدم به الطفيل .وسي معه.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المنتظم ۱۱۶۳/۳، مغازی الواقدی ۹۲۲/۳، طبقات ابن سعد ۱۱٤/۱/۳، تاریخ الطبری ۸۲/۳، سیرة ابن هشام ٤٧٨/۲، السیرة النبویة الصحیحة ۵۰۷ – ۲۱۰).

مقدمة المصنف ......

وتدلى ثلاثة وعشرون عبدًا من سوره إلى النبي ﷺ، منهم: أبو بكرة.

واستشهد من المسلمين اثنا عشر رجلاً.

وقاتل النبي ﷺ فيه بنفسه، و لم يؤذن له في فتحه.

فرجع ﷺ إلى المدينة، بعد غيبة شهرين وستة عشر يومًا. فقدم عليه وفدهم وهو بها. فأسلموا.

# سرية اليمن

وبعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن في أربعمائة فارس وأمره أن يطأ صدا. فقدم زياد بن الحارث الصدائي، فسأل عن ذلك البعث فأحبر. فقال: يا رسول الله، أنا وافدهم، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم النبي الله من قناه. وقدم الصدائيون بعد خمسة عشر يومًا فأسلموا.

واتخذ النبي ﷺ زياد مؤذنًا مع بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ.

## سرية القسسرطا

وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي في آخر سنة ثمان فيما ذكره الحاكم.

وفى الطبقات: كانت في ربيع الأول سنة تسع، إلى القرطا، فهزموهم وغنموا.

وفى هذه السنة: أراد ﷺ طلاق سودة لكبرها، فوهبت يومها لعائشة رضى الله

وأخذ ﷺ الجزية من مجوس هجر.

وعمل له منبر، فخطب عليه، وهو أول منبر في الإسلام.

فلما رأى ﷺ هلال المحرم سنة تسع بعث المصدقين لأحد الصدقات.

# سرية خثعم

ثم سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى حثعم، بناحية بيشة من مخاليف مكة فـى صفـر ومعه عشرون رجلاً. فقتلوا منهم وغنموا.

## سرية الحبشة

ثم سرية علقمة بن محرز المدلجي إلى الحبشة، فهربوا منه، وكانتُ في ربيع الآخر.

#### سرية القلمس

ثم سرية على رضى الله عنه: في ربيع الآخر إلى القلمس – صنم طي – ومعــه مائــة وخمسون رجلاً.

وقال ابن سعد: مائتان.

فهدمه وغنم غنائم. منها: سفانة بنت حاتم أحت عدى، فمنَّ عليها النبي ﷺ، فكان ذلك: سبب إسلام أحيها.

وقال ابن سعد: الذي سباها كان خالد بن الوليد رضي الله عنه.

#### سرية الجباب

ثم سرية عكاشة في ربيع الآخر إلى الجباب - أرض عـذرة وبلـي - وقيـل: أرض غطفان. وقيل: أرض فزارة وكلب، ولعذره فيها شركة.

ثم قدم وفد بنى أسد، فقالوا: جئنا قبل أن يرسل إلينا رسولا، فنزلت ﴿ يَعْنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسُلُمُوا ﴾ [الحجرات: ١٧].

# غزوة تبوك<sup>(١)</sup>

غزوة تبوك، وتعرف بغزوة العسرة، وبالفاضحة. من المدينة على أربع عشرة مرحلة في رجب يوم الخميس، وكان الحر شديدًا والجدب كثيرًا، فلذلك لم يُورِّ عنها كعادته في سائر الغزوات.

وذلك أنه بلغه ﷺ: أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل، وتخلف كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، من غير شك حصل لهم، وفيه نــزل ﴿وعلى الثلاثة الذين خُلُفوا﴾ [التوبة: ١١٨] وأبو ذر وأبو خيثمة ثم لحقاه ﷺ بعد.

ولما رأى أبا ذر قال ﷺ: يمشى وحده، ويعيش وحده، ويموت وحده. فكان كذلك. وكان معه ﷺ ثلاثون ألفًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: (المغازى للواقدى ٩٨٩/٣، طبقات بن سعد ١١٨/١/٢، ١١٩، سيرة ابسن هشسام ١٥/١، انظر: (المغازى للواقدى ٩٨٩/٣)، البداية والنهاية ٥/٥، الكامل ١٤٩/٢، المنتظم ٣٦٢/٣ - ٣٦٠، السيرة النبوية الصحيحة ٢٠٠ – ٥٣٨).

مقدمة المصنف ......

وفى الإكليل: أكثر من ثلاثين.

وقال أبو ذرعة: سبعون ألفًا، وفي رواية عنه: أربعون ألفا.

ولما انتهى إلى تبوك وجد هرقل بحمص، فأرسل حالد إلى أكيدر بن عبد الملك النصراني، وقال: إنك ستجده ليلا يصيد البقر، فوجده كذلك فأسره، وقتل أحماه حسانًا، وصالح أكيدر على فتح الحصن.

وصالحه ﷺ يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة على الجزية، وعلى أهل حرباء وأذرح - بلدين بالشّام – وأهدى له ﷺ بغلة، وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة.

وقال ابن سعد: عشرون. وبها مات عبدا لله ذو البحادين رضي الله عنه. وانصرف على ولم يلق كيدًا، وبني في طريقه مساجد.

فلما قدم ﷺ في رمضان أمر بمسجد الضرار أن يحرق، وقدم عليه وفد ثقيف، وتتابعت الوفود، وسماهم مغلطاي، ثم قال: ومن الوفود، السباع والذئاب.

وبعث ﷺ أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما لهـدم الطاغيـة وغيرها، فهدماها، وأخذا مالها.

ثم حج أبو بكر ومعه ثلاثمائة رجل وعشرون بدنة بسورة بـراءة، لينبـذ إلى كـل ذى عهد عهده، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

فلما نزل العرج أدركه على رضى الله عنه مبلغًا لا أميرًا. وكان حجهم في ذلك العام في ذي القعدة.

وآلا ﷺ من نسائه شهرًا.

ثم أرسل ﷺ خالد بن الوليد في ربيع الأول سنة عشر.

وفي الإكليل: ربيع الآحر. وقيل: جمادي الأولى، إلى بني عبد المدان بنحران. فأسلموا.

## سرية اليمن

ثم سرية على رضى الله عنه إلى اليمن في رمضان، ومعه ثلاثمائة رجل، فقتل وغنم.

## حجية الوداع

ثم حجة الوداع. قال ابن الجزار: وتسمى البلاغ وحجة الإسلام. يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة. ١١٢ ...... العقد الثمين

وقال ابن حزم: الصحيح لست بقين، ومعه سبعون ألفا. ويقال: مائة وأربعة عشر ألفا. ويقال: أكثر من ذلك. حكاه البيهقي.

#### سرية أبنـــا(١)

ثم سرية أسامة رضى الله عنه إلى أهل أبنا، بالسراة – ناحيـة بالبلقـاء – يـوم الاثنـين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة، لغزو الروم مكان قتل أبيه.

#### وفاته ﷺ

فلما كان يوم الأربعاء: بدأ بالنبي الله وجعه، فحم وصدع. فتوفى عليه الصلاة والسلام شهيدًا حين زاغت الشمس من ذلك اليوم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول حين اشتد الضحى.

وقال ابن سعد: حين زاغت الشمس.

قال السهيلي: لا يصح أن يكون وفاته يوم الاثنين إلا في ثاني الشهر أو ثالث عشره، أو حامس عشره.

واستدل على ذلك بتاريخ الوقفة في العام العاشر. وهو دليل صحيح.

وذكر الكلبي وأبو مخنف أنه توفي ﷺ في الثامن من ربيع.

وقال الخوارزمي: توفي أول ربيع.

قلت: قيل: إنه توفى فى شامن ربيع الأول، وصححه ابن حزم، وإلى ذلك أشار شيخنا العراقي بقوله. وقيل: بل في ثامن بالجزم. وهو الذي صححه ابن حزم. انتهى.

ودفن ليلة الأربعاء. وقيل: ليلة الثلاثاء. وقيل: يوم الاثنين عند الــزوال. قالــه الحــاكـم وصححه.

وكانت مدة علته ﷺ اثنا عشر يومًا. وقيـل أربعـة عشـر يومًـا. وقيـل: ثلاثـة عشـر: وقيل: عشرة أيام.

وغسَّله على والعباس وابنه الفضل يعينانه، وقتم وأسامة وشقران يصبون الماء.

وغسل رضى الله عنه على يده خرقة، وأدخلها تحت القميص.

<sup>(</sup>۱) انظر: (الفتح الرباني ۲۲۱/۲۱ - ۲۲۳، سيرة ابن هشام ٣٢٨/٤، فتح الباري ٢٠٨٨).

مقدمة المصنف ..................

وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية - بلدة باليمن - ليس فيه قميص ولا عمامة.

وروى: أن واحدًا منها حبرة.

وفي رواية: في حلة حبرة وقميص.

وفي رواية: في حلة حمراء نجرانية وقميص.

وقيل: إن الحلة اشتريت له ﷺ فلم يكفن فيها.

وفي الإكليل: كفن في سبعة أثواب، وجمع بأنه ليس فيها قميص ولا عمامة محسوب.

قلت: ذكر شيخنا العراقي أن ما ذكره الحاكم شاذ، وأشار إلى ذلك بقوله: وقلد روى الحاكم أنه قد كفن في سبعة وبالشذوذ هنا. انتهى.

وفى حديث تفرد به يزيد بن أبى زياد. وهو ضعيف «كفن رياد أثواب: قميصه الذى مات فيه، وحلة نجرانية».

وحنط ﷺ بكافور. وقيل: بمسك.

وصلى عليه المسلمون أفرادًا. وقيل: بل كانوا يدعون وينصرفون.

قلت: ذكر شِيخنا العراقي أن هذا القول ضعيف. وا لله تعالى أعلم: انتهى.

وقال ابن الماحشون: لما سئل كم صلى على عليه صلاة؟. فقال: اثنتان وسبعون صلاة. كحمزة رضى الله عنه. فقيل: من أين لك هذا؟ فقال: من الصندوق الذي تركه مالك بخطه عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها.

قال أبو عمر: ثم أخرجت؟ لما فرغوا من وضع اللبنات التسع.

ودخل قبره ﷺ العباس، وعلى، والفضل، وقشم، وشقران، وابن عوف، وعقيل، وأسامة، وأوس رضى الله عنهم.

قال الحاكم: فكان آخرهم عهدًا به قثم. وقيل: على رضى الله عنهما.

وأما حديث المغيرة: فضعيف.

وكان الذي حفر له ﷺ أبو طلحة؛ لأنه كان رضى الله عنه يلحد.

١٤٠ العقد الثمين

وكان عمره ﷺ إذ توفى: ثلاث وستون فيما ذكره البخارى. وثبته ابن سعد وغيره.

وفى مسلم: خمس وستون. وصححه أبو حاتم فى تاريخه.

وفي الإكليل: ستون. وفي تاريخ ابن عساكر: ثنتان وستون ونصف.

وفي كتاب ابن أبي شيبة: إحدى أو اثنتان، لا أراه بلغ ثلاثًا وستين.

#### \* \* \*

# فصل في أولاده ﷺ

كان له ﷺ من الولد: القاسم، ولد قبل النبوة، ومات وله سنتان. وقيل: غير ذلك.

وفي مسند الفريابي: ما يدل على أنه توفي في الإسلام.

ثم زينب رضى الله عنها. قال الكلبى: هي أول ولده.

قال السراج: ولدت سنة ثلاثين وماتت سنة ثمان من الهجرة عند زوجها، وابن خالتها أبي العاص، يعني ابن الربيع.

ثم رقیة رضی الله عنها: تزوجها عثمان بن عفان رضی الله عنه، فماتت عنده، وتوفیت رضی الله عنها والنبی علیہ ببدر.

وفي كتاب التفرد ليعقوب: ما يخالف ذلك. وفيه نظر.

ثم فاطمة رضى الله عنها، وكنيتها: أم أبيها: تزوجها على رضى الله عنهما. ولـدت سنة إحدى وأربعين، وتزوجها ولها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف.

وقال ابن الجوزى: ولدت قبـل النبـوة بخمس سنين – أيـام بنـاء البيـت – وتوفيـت بعده على بستة أشهر. وقيل: غير ذلك.

ثم أم كلثوم رضى الله عنها: تزوجها عثمان سنة ثلاث في جمادى الآخرة. وتوفيت في شعبان سنة تسع.

ثم عبدا لله: وهو الطيب والطاهر. مات بمكة.

قال القاضى بن وائل: قد انقطع ولده. فهو أبتر. فأنزل الله تعالى ﴿إِنْ شَانَتُكُ هُـو الْأَبْتُ﴾ [الكوثر: ٣].

وروى الهيثم بن عدى - وهو مهتم بالكذب - أنه كان له ﷺ ابن يقال له عبد العزى، وطهره الله منه وأعاذه.

ثم إبراهيم - فمن مارية - توفي وله سبعون يومًا. وقيل: غير ذلك. وكان مولده في السنة الثامنة من الهجرة في ذي الحجة.

#### \* \* \*

# فصل في أعمامه وعماته ﷺ

أما أعمامه: فهم: حمزة والعباس رضى الله عنهما: أسلما، والحارث وأبو طالب، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، ويقال: هما واحد، وحجل، واسمه: المغيرة، والفيداق، ويقال: هما واحد، وقدم، ومنهم من أسقطه، وضرار، وأبو لهب، واسمه: عبد العزى، وكنى بذلك لجماله، وصار في الآخرة لماله.

وعماته ﷺ: صفية، وعاتكة، وأروى: أسلمن. وفي ذلك خلاف إلا صفية، وأميمة، وبرة، وأم حكيم البيضاء.

#### \* \* \*

# فصل في زوجاته ﷺ

نقدم اللاتى دخل بهن ﷺ. وأولهن: خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خريمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم ريحانة القريظية. وقيل: كان ﷺ يطؤها بملك اليمين، ثم صفية بنت حيى، ثم ميمونة الهلالية.

وفي بعض هذا الترتيب حلاف.

قلت: لم أر فى سيرة مغلطاى تزويجه الله الأم حبيبة بنت أبى سفيان، ولعله سقط من النسخة التي رأيتها منها.

وتزويجه ﷺ لها: متفق عليه.

ومن زوجاته ﷺ اللاتي دخل بهن فيما قال أبو عبيدة معمر بـن المثني: فاطمـة بنـت شريح. وذكر أنها الواهبة نفسها للنبي ﷺ.

نقل ذلك عنه: شيخنا العراقي. وذكر: أنه لم يجدها في شيء من كتب الصحابة.

قال شیخنا: ولعلها التی استعاذت منه. وذکر: أنها ابنة الضحاك، وأنها بانت عنه. والله أعلم. انتهى.

وأما زوجاته – ﷺ اللاتي عقد عليهن أو خطبهن، أو عرضـن عليـه. و لم يدخــل ﷺ

١٦٤ ...... العقد الثمين

بهن: فخمسة وثلاثون منهن: مليكة بنت كعب. وقال الواقدى: دخل بها وتوفيت عنده في شهر رمضان سنة ثمان. انتهى.

قلت: قال شيخنا العراقي: إن عدة هذه النسوة نحو ثلاثين يختلف. انتهي.

#### \* \* \*

# فصل في خدامه ﷺ

كان له ﷺ من الخدام: ثمانية وعشرون رجلاً، أو سبعة وعشرون. ومن النساء: إحدى عشرة.

فمن الرحال: أنس بن مالك الأنصارى، وربيعة بن كعب صاحب وضوئه، وأبو مسعود صاحب نعليه، وعقبة بن عامر يقود بغلته، وبـلال مـولى أبـى بكـر، وأبـو ذر الغفارى، وأيمن بن أم أيمن صاحب مطهرته.

ومن النساء: بركة أم أيمن هذا.

قلت: قال شیخنا العراقی: إن من خدامه من النساء: خمسة، ذكرن في مواليه. وبينهم شيخنا في نظمه. انتهي.

#### \* \* \*

# فصل في مواليه ﷺ

كان له ﷺ من الموالى: ثلاثة وستون رجلاً. منهم: أسامة بـن زيـد، وأبـوه زيـد بـن حارثة، وثوبان، وشقران، وأبــو رافــع قبطــى، كــان علــى ثقلــه ﷺ. وكذلــك كركـرة، وسفينة، وسلمان الفارســى.

#### \* \* \*

# فصل في إمائه ﷺ

كان له ﷺ من الإماء: عشر، منهم: ربيحة. ويقال: هي ريحانة السرية.

\* \* \*

فصل في خيله، وبغاله، وحميره، ولقاحه، وغنمه ﷺ

كان له ﷺ من الخيل ثلاث وعشرون.

ومن البغال: ست، منها: واحدة، أهداها إليه كسرى.

قلت: قال شیخنا العراقی: فی التی من کسری نظر. وذلك لما عد بغاله قال: خمسة أو ست.

وذكر شيخنا خلافًا في خيله إلا سبعة فلا خلاف فيها، وأشار إليها بقوله:

سكب، لـزاز، طـرف، سبحة مرتجـز، ورد، لحيـف: سبعة وليس فيها عندهم مـن حـلـف والخلف في مـلاوح والطـرف ومن الحمير: ثلاثة. وقيل: اثنان.

ومن اللقاح: اثنا عشر. وقيل: أربعة عشر.

ومن الغنم المعروفة أسماؤها: عشرة.

وذكر له ابن حبان: مائة شاة.

#### \* \* \*

## فصل في سلاحه ﷺ

كان له ﷺ من الرماح: أربعة. ومن القسى: ستة. ومن الأتراس: ثلاثة. ومن الأسياف: تسعة، وقيل: ثمانية. ومن الأدراع: ستة.

قلت: ذكر شيخنا العراقي: أن أدراعه: سبعة، وأن قسيه: خمسة. انتهي.

وله ﷺ سلاح غير ذلك، وثياب وأمتعة وغير ذلك مذكور في سيرة مغلطاي.

#### \* \* \*

# فصل في كتّابه ﷺ

كان له رضى الكتاب: اثنان وأربعون كاتبًا، منهم: الخلفاء الأربعة، ومعاوية بن أبى سفيان، وزيد بن ثابت رضى الله عنهم.

قلت: ذكر الحافظ عبدالغني المقدسي: أن معاوية وزيد بن ثابت الزمهم لذلك، وأحصهم به.

وذكر شيخنا العراقي: أن زيد بن ثابت أكثرهم عنه كتابة، ثم معاوية. انتهى.

#### \* \* \*

# فصل في عدد رسله ﷺ

للنبي ﷺ من الرسل إلى الملوك: أربعة عشر رسولاً معروفة أسماؤهم. وليه رسل أخر أسماؤهم غير معروفة.

٨١٤ ......العقد الثمين

ولم يذكر مغلطاي من رسله المعروفة أسماؤهم إلا أحد عشر، وما ذكرناه من عددهم: ذكره شيخنا العراقي.

#### \* \* \*

# فصل في عدد أمرائه ﷺ على البلاد

للنبى على من الأمراء على البلاد خمسة عشر أميرًا، وهؤلاء غير أمراء السرايا والبعوث، وغير من ولى الأخماس، والقضاء، والصدقة، وغير من أمره على المدينة النبوية في غزوة. وما ذكرناه في عدد أمراء البلاد وذكره شيخنا العراقي، ولم أر لغيره عناية بذلك.

وقد رأيت زيادة في ذلك، وهي اثنان، وهما: معاذ بن حبل الأنصاري رضى الله عنه، قيل: إنه ولى مكة للنبي الله لل خرج إلى حنين، وهبيرة بن شبل بن العجلان التقفى، ذكر ابن عبدالبر عن الطبراني: أن النبي الله استخلفه على مكة لما خرج إلى الطائف.

وذكر ابن عقبة ولاية معاذ على مكة. والمعروف: ولايـة النبـى ﷺ لعتـاب بـن أسـيـد على مكة بعد الفتح حين حرج إلى حنين. والله أعلم.

#### \* \* \*

# فصل في عدد مغازيه ﷺ

للنبى على خمس وعشرون غزوة على المشهور، فيما قال الحافظ عبدالغنى المقدسى. وقيل: سبع وعشرون غزوة. وسبق فى هذا التأليف ما يوافق هذا القول بزيادة واحدة. وسبب الزيادة: الخلاف فى بنى النضير، وبنى قينقاع هل هما واحدة؟ ورجحه الحاكم، أو اثنتان.

وفى كل هذه الغزوات: حرج فيها النبى ﷺ بنفسه، وقماتل فيهما فى بـدر، وأحـد، والخندق، وبنى قريظة، وبنى المصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف.

وقيل: إنه ﷺ قاتل في بني النضير، وفي الغابة، ووادي القرى. والله أعلم.

#### \* \* \*

## فصل في عدد بعوثه وسراياه ﷺ

عدد بعوثه وسراياه ﷺ: ستون.

وقال ابن نصر: إن ذلك فوق سبعين.

وفى الإكليل: أن البعوث فوق المائة. قال شيخنا العراقى: ولم أحد ذا لسواه. ومن كلام شيخنا: لخصت هذا الفصل.

\* \* \*

## فصل في حجه وعمره ﷺ

أما حجه ﷺ - بعد هجرته إلى المدينة -: فواحدة في سنة عشر، وتعرف: بحجة الوداع.

وأما حجه قبل الهجرة: فثنتان. وقيل: أكثر، وقيل: واحدة، ولا يصح شيء في عــدد حجه قبل الهجرة، ولا في عُمره قبل الهجرة.

وأما عُمره - بعد الهجرة -: فثلاث. الأولى: عمرة الحديبية في سنة ست.

والثانية: عمرة القضية في سنة سبع. والثالثة: عمرة الجعرانة في سنة ثمان. وكلها في ذي القعدة.

وقيل: إنه اعتمر مع الحج في سنة عشر، فتصير عمره أربعًا. وا لله أعلم.

\* \* \*

# فصل في أخلاقه ﷺ

للنبي ﷺ أخلاق شريفة جميلة.

منها: ما رواه أنس عنه ﷺ قال: «فضلت على الناس بأربع: بالسماحة، والشماعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش». قالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه القرآن يغضب لغضبه، ويرضى لرضاه»: انتهى.

وكان ﷺ: يألف أهل الشرف، ويكرم أهل الفضل، ولا يطوى بشره عن أحد ولا يجفو عنه، ولا يستنكف أن يمشى مع الأرملة والعبد، ويحب الطيب، ويكره الريح الكريهة.

وكان ﷺ: يحب الحلواء والعسل، وما عاب ﷺ طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، فإن لم يشتهه تركه.

وكان ﷺ يخصف النعل، ويرقع الشوب، ويخدم في مهنة أهله، إلى غير ذلك من أخلاقة الطيبة.

• ٢٠ ...... العقد الثمين

#### فصل في فضائله ﷺ

للنبي ﷺ فضائل عظيمة لا تحصى.

منها: أن الله تعالى أعطاه الكوثر، واصطفاه: بالمحبة، والخلة، والقرب، والدنو، والمعراج، والصلاة بالأنبياء عليهم السلام، والشهادة بينهم، ولواء الحمد، والبشارة والنذارة، والهداية، والإمامة، ورحمة للعالمين، وأعطى العفو عما تقدم وتأخر، وأوتى الكتاب والحكمة، وصلاة الله والملائكة، وإجابة دعوته، وإحياء الموتى، وإسماع الصم، والاطلاع على الغيب، إلى غير ذلك مما أعد الله تعالى له في الدار الآخرة من الكرامة والسعادة.

#### \* \* \*

# فصل في معجزاته ﷺ

للمصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: معجزات بـاهرات. وقـد سـبق منهـا أشياء. ومما لم يسبق: نبع الماء، وكفاية الكثير من الخلق بالقليل من الماء والطعام.

ففى البخارى من حديث حابر رضى الله عنه. «نبع الماء من بين أصابعه بالحديبية فتوضئوا وشربوا منه. وهم: خمس عشرة مائة». وأطعم أهل الخندق، وهم: ألف من صاع شعير وبهمة فى بيت حابر فشبعوا وانصرفوا. والطعام أكثر ما كان، وعند أبى نعيم: «وأطعمهم أيضًا من تمر يسير لم يملأ كفيه على أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها».

وهنها: أنه أطعم في منزل أبي طلحة ثمانين رجلاً أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا، وبقى كما هو.

وعند أبى نعيم: «وأطعم الجيش من مزود أبى هريرة رضى الله عنه حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقى فيه. ودعا له و فأكل منه مدة حياة النبى الله وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم. فلما قتل عثمان ذهب وحمل منه نحو خمسين وسقا فى سبيل الله.

وهنها: تسبيح الحصى في كفه. وكذلك الطعام كان يسمع تسبيحه، وهو يؤكل. وهنها: أنه رد عين قتادة بن النعمان بعد ذهابها. فكانت أصح عينيه وأحدُّهما. قال السهيلي: فكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى.

مقدمة المصنف ......

إلى غير ذلك من معجزاته الكثيرة العدد. ومن أجلُّها: القرآن العظيم.

وله ﷺ خصائص، وهي على أضرب:

ا**لأول**: الواجبات: الضحى، والأضحية، والوتر، والتهجد، وغير ذلك.

الثاني: ما احتص به من المحرمات، فيكون الأجر في احتنابه أكثر، وهو قسمان:

أحدهما: في غير النكاح، فمنه: الشعر والخط والزكاة وغير ذلك. الثانى: في النكاح وغيره: فمنه: إمساك من كرهت نكاحه. وقيل: تكرما. ونكاح الكتابية، والأمة المسلمة وفيها خلاف. الثالث: المباحات، فمنه: الوصال في الصوم، واصطفاء ما أبيح له من الغنيمة قبل القسمة، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة، والقضاء بالعلم والحكم لنفسه وولده وغير ذلك. الرابع: ما اختص به من الفضائل والإكرام، فمنه: أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدًا. وفيمن فارقها في حياته أوجه، أصحها: التحريم وغير ذلك. قال مؤلفه محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي: وهذا آخر ما أردنا اختصاره من السيرة النبوية. وهذا أوان الشروع في التراجم التي أشرنا إليها على الترتيب السابق ذكره.

\* \* \*



فهرس محتويات الجزء الأول من العقد الثمين



# المحتويات

| ٣          | مقدمة التحقيق                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 197        | الباب الأول في ذكر مكة المشرفة، وحكم بيع دورها وإجارتها       |
|            | الباب الثاني في أسماء مكة المشرفة                             |
| ۲۰٦        | الباب الثالث في ذكر حرم مكة                                   |
| ۲۱۰        | الباب الرابع                                                  |
| Y \ Y      | الباب الخامس                                                  |
| Y10        | الباب السادس                                                  |
| Y 1 V      | الباب السابع في أحبار عمارة الكعبة المعظمة                    |
| 777        | الباب الثامن                                                  |
| ۲۳۰        | الباب التاسع                                                  |
| YTY        | الباب العاشر                                                  |
| ۲۳٤        | الباب الحادي عشر                                              |
| Y 7 7      | الباب الثاني عشر                                              |
| ۲۳۸        |                                                               |
| ۲٤٠        | الباب الرابع عشر في ذكر شيء من أخبار الحجر الأسود             |
| Y & Y      | الباب الخامس عشر                                              |
| السلام ٢٤٤ | الباب السادس عشر في ذكر شيء من أخبار المقام، مقام الخليل عليه |
| Y & 7      | الباب السابع عشر                                              |
| وعمارته    | الباب الثامن عشر في ذكر شيء من أحبار توسعة المسجد الحرام      |
| Υο         |                                                               |
| Y08        | الباب التاسع عشر                                              |
| له عنه٧٥٧  | الباب العشرون في ذكر شيء من خبر زمزم وسقاية العباس رضي الأ    |
| 771        |                                                               |
| Y79        | الباب الثاني والعشرون                                         |
|            |                                                               |

| المحتو                        |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲۸٠                           | الباب الثالث والعشرون                          |
| 791                           | الباب الرابع والعشرون                          |
| 797                           | الباب الخامس والعشرون                          |
| 790                           |                                                |
| Y9Y                           | الباب السابع والعشرون                          |
| 799                           | _                                              |
| ٣٠١                           |                                                |
| ٣.٢                           |                                                |
| ٣٠٤                           | الباب الحادى والثلاثون                         |
| <b>7.</b> 7                   |                                                |
| Υ·λ                           | الباب الثالث والثلاثون                         |
| عار والأحابيش                 | الباب الرابع والثلاثون في ذكر شيء من خبر الفح  |
| <b>T11</b>                    | الباب الخامس والثلاثون                         |
| كة المشرفةكة المشرفة          | الباب السادس والثلاثون في ذكر شيء من فتح م     |
| في الإسلام                    | الباب السابع والثلانون في ذكر ولاة مكة المشرفة |
| ، المتعلقة بمكة في الإسلام٣٣٧ | الباب الثامن والثلاثون في ذكر شيء من الحوادث   |
| £ au                          | الباب التاسع والثلاثون                         |
| 771                           | الباب الأربعون                                 |
| 777                           | وأما أسواق مكة في الجاهلية                     |
| ۳٦٣a                          | وأما ما قيل من الشعر في التشوق إلى مكة الشرية  |
| ٣٦٦                           | السيرة النبوية                                 |
| ٣٦٧4                          | ذكر أسمائه ونسبه وشيء من حاله من حين ولادت     |
| 777                           | وإلى وفاته وغير ذلك من حال عمله                |
| ***                           | سرية حمزة إلى سيف البحر                        |
| TA E                          | سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ              |
| ٣٨٤                           | سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار                |
| TA E                          | غزوة الأبواء                                   |
| ٣٨٤                           | غنوة بواط                                      |
| ٣٨٥                           | غزوة بدر الأولى                                |

| ٤٢ | <b>v</b>    | العقد الثمين                                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------|
|    | ٣٨٥         | غزوة ذات العشيرة                                  |
|    | ٣٨٥         | سرية عبدا لله بن جحش إلى نخلة                     |
| 4  | ٣٨٦         | غزوة بدر الكبرى                                   |
|    | ΨΑΥ         | سرية عمير                                         |
|    | <b>TAV</b>  | غزوة بنی سلیم                                     |
|    | <b>TAV</b>  | سرية أبي عفك                                      |
|    | ۳۸۷         | غزوة بنى قينقاع                                   |
|    | ٣٨٨         | غزوة السويق                                       |
|    | ٣٨٨         | سرية كعب بن الأشرف                                |
|    | TA9         | غزوة غطفانعزوة غطفان                              |
|    | ٣٨٩         | سرية القـــــردة                                  |
|    | ٣٨٩         | غزوة أحـــــــــد                                 |
|    | ٣٩.         | غزوة حمراء الأسد                                  |
|    | <b>~91</b>  | سرية قطن                                          |
|    |             | سرية عـــــرنة                                    |
|    |             | سرية بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ,  | 791         | غزوة الرجيـــع                                    |
|    |             | غزوة بني النضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|    | T97         | غزوة بدر الصغرى                                   |
|    | r4r         | غــزوة ذات الرقاع                                 |
|    | <b>797</b>  | غزوة دومة الجنكدل                                 |
|    | 798         | غزوة المريسيع                                     |
|    | 740         | غزوة الخنسدق                                      |
|    | 790         | غــــــزوة بنى قريظة                              |
|    |             | سرية القـــرطاء                                   |
|    |             | غزوة بنبي لحيان                                   |
|    |             | غزوة الغــــابة                                   |
|    |             | سرية غمر مرزوق                                    |
|    | <b>~9</b> V | سرية ذي القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |

| يات |             |                                                    |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
|     | <b>T9V</b>  | سرية بني سليم                                      |
|     | ٣٩٨         | سرية دومة الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | - T9A       |                                                    |
|     | <b>T9</b> A |                                                    |
|     | 799         | •                                                  |
|     | 799         |                                                    |
|     | 799         |                                                    |
|     | 799         |                                                    |
|     | ٤٠٠         |                                                    |
|     | ٤٠٠         | • •                                                |
|     | ٤٠١         | -                                                  |
|     | ٤٠١         |                                                    |
|     | ٤٠١         |                                                    |
|     | £.Y         |                                                    |
|     | £.Y         |                                                    |
|     | £.Y         | •                                                  |
|     | ٤٠٢         |                                                    |
|     | ٤٠٣         |                                                    |
|     | ٤٠٣         | كتبه ﷺ إلى الملوك                                  |
|     | ٤٠٣         | س به الكديد                                        |
|     | ξ·ξ         | س بة مصــاب                                        |
|     |             | ر.<br>سریة بنی عامر                                |
|     | ξ·ξ         |                                                    |
|     | ξ·ξ         | س بة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|     | ξ.o         | سرية ذات السلاسل                                   |
|     | ξ.ο <u></u> |                                                    |
|     | ξ·ο         |                                                    |
|     | ٤.٥         |                                                    |
|     | <b>{•</b> 7 | عبري مصل ۱۳۰۰                                      |

| £Y9        | العقد الثمين                 |
|------------|------------------------------|
| ٤٠٧        | سرية خالد                    |
| ٤٠٧        | غزوة حنــــين                |
| ٤٠٨        | سرية ذي الكفين               |
| ٤٠٨        | غزوة الطائف                  |
| ٤٠٩        | سرية اليمن                   |
| ٤٠٩        |                              |
| ٤٠٩        | سرية خثعم                    |
| ٤٠٩        |                              |
| ٤١٠        | سرية القلمس                  |
| ٤١٠        | -                            |
| ٤١٠        |                              |
| 113        |                              |
| 113        | •                            |
| ٤١٢        | <u> </u>                     |
| ٤١٢        |                              |
| ٤١٤        |                              |
| ٤١٥        |                              |
| ٤١٥        |                              |
| £17        |                              |
| ٢١٦        |                              |
| F13        |                              |
| ، وغنمه ﷺ  | <u> </u>                     |
| ٤١٧        |                              |
| £\V        |                              |
|            |                              |
| ٤١٧<br>٤١٨ |                              |
| •          |                              |
| ٤١٨        |                              |
| ٤١٨        | قصل فی عدد بغو نه و سرایاه ﷺ |

|     | . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۰ |
|-----|-----------------------------------------|
| ٤١٩ | يصل في أخلاقه ﷺ                         |
| ٤٢٠ |                                         |
| £Y• |                                         |
| ٤٢٢ |                                         |